rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

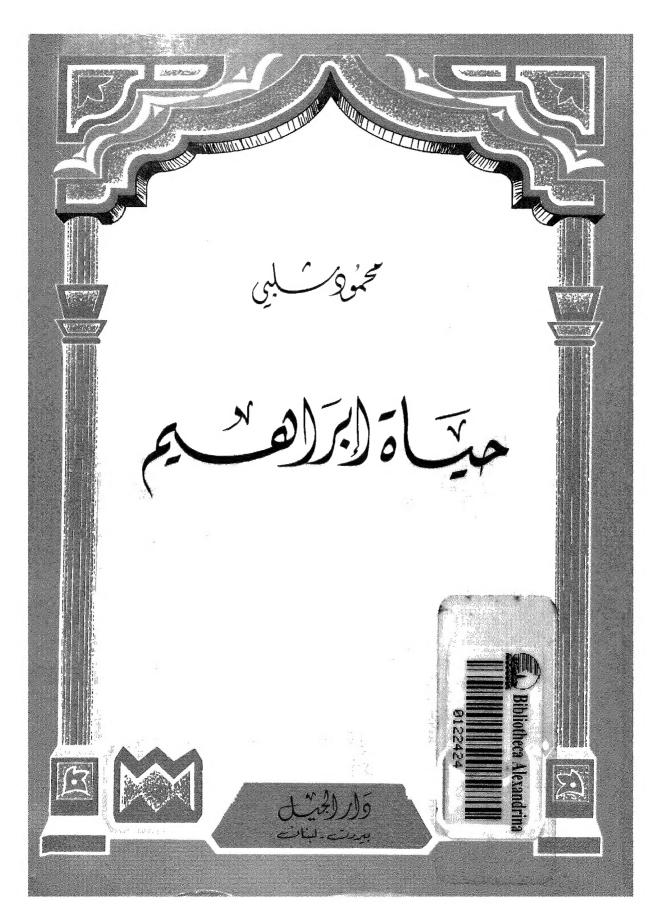



محنود كبي

حت المراجد

وَلِرُ الْجُرِيْ لِي بيررت . بينان

جَمَيْع الحقوق تحَى فوظَة لِدَا رالِجِيْل

الاجه من الأيات اللهم من السياسي اليات

محت وكت لبني

#### verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### بين يدي هذه الطبعة

```
ليت الناس. حميعاً .. يقرعون «حياة ابراهيم»..
ليتهم يفعلون . اذن لاستطاعوا أن يدركوا عن أعظم شنخصية في البشر ما لم يكونوا
                                                                        يدركون
                         ولقد كنت أظن، كما يظنون... ان ابراهيم شيئاً يسيراً .
                  فما أن خطوت إلى ساحته حتى انكتنف العطاء امامي كتيراً ...
                              فأدركت. . بإذن الله . ما لم أك ادرك من الرجل..
                                  أدركت أنه إمام الناسِ جميعاً الى يوم القيامة
                                        وأدركت أنه قدوة الأنبياء والمرسلين...
                       وأدركت أنه أفضل الأنبياء جميعاً ماستثناء . محمد عَلِيُّهُ.
    وأدركت أنه الذي اشى عليه ربه في خمسة وثلاتين مرضعاً في كتابه الكريم..
                       وأدركت أنه الذي ابتلى بما لم يبتلي به أحد من العالمين..
            حين أمر بديح وحيده، فذهب... وذبح... لولا أن ناداه رب العالمين...
وأدركت أنه الشخصية التي تدرجت في الوصول الى ربها... في مدارج الوصول
 كلها... من العقل... الى الكِسف.. الى البلاغ. ، الى الهجرة... الى تأسيس الدعوة..
                                                    ثم الى امامة الناس جميعاً ..
وأدركت لماذا جعل الله البيت الذي رفع قواعده ابراهيم بمكة أفضل بيت لله في أرضه
                                                                الى يوم الدين...
وأدركت لماذا جعل الله المواضع التي اختبر الله ابراهيم قيها، مناسك، وفرائض على
                                                         الناس إلى يوم القيامة،
                               وأدركت أن ابراهيم كان أمة... كما وصفه ربه...
                                               وادركت لماذا اتخذه الله خليلا؟
                       وأدركت لماذا جعل الله في ذريته النبوة والحكم والكتاب؟
                           والدركت لماذا قال فيه ربه «إذ جاء ربه بقلب سليم «»
                         وأدركت كيف كان حين أوثقوه، والقوه مى النار وحيداً؟
 وأدركت لماذا رفض امراهيم العون من جبريل حين عرض له وهو يلقى إلى الجحيم.
وأدركت لماذا أمر الله تعالى محمدا ﷺ، وهو امام الخلق اجمعين، باتباع ملة
                                                                       ابراهيم؟
                   وأدركت ما هي ملة ابراهيم هذه التي أمرنا جمِيعا باتباعها؟
   وأدركت لماذا سمى الله دين ابراهيم أحسن الأديان، وسمى ملته أحسن الملل؟
               وأدركت لماذا ارتفع ابراهيم الى ذلك المقام الذي رفعه الله اليه؟
وأدركت شيئاً عن ذلك المقام «إذ قال له ربه. أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين ».
                                    وأدركت لماذا سماه محمد ﷺ حير البرية؟
                                              وأدركت ...وأدركت ... وأدركت ٍ..
                                  وما أدركت.. حتى الان.. شيئًا عن ابراهيم!!
وانما استطعت بعد ذلك كله أن أقف على مكان عال، استطيع منه أن أبصر أبراهيم
                     وهو يسرق على العالم... ويلقى اضواءه العظيمة في الآفاق...
                   أما حقيقة ذلك النور... فذلك شيء لا يستطاع الوصبول اليه...
                                                 بأن ابراهيم اتخذه الله خليلاً.
                                          ممن ذا الذي يستطيع ان يرتفع اليه؟!
             وأشهد... انني بإدامة النظر الي إبراهيم... وأنا أكتب ذلك الكتاب...
                              قد ازددت هدى ... وازددت علماً .. وازددت نوراً ..
                                   وأشهد... اننى... خلال سبحي مع ابراهيم...
                     قد علمت السبيل الى التوحيد الصحيح.. الذي لا عوج فيه.
                                    وأشهد... بعد ذلك كله... أن لا إله الا الله ..
وأقول... بعد ذلك كله... اللهم صل على محمد وعلى أل محمد. . كما صليت على إبراهيم
وعلى ال إبراهيم... وبارك على محمد وعلى آل محمد .. كما باركت على إبراهيم وعلى
                                                                   أَل إبراهيم...
                                                 وأقول... في نهاية ذلك كله...
                 سلام على ابراهيم... سلام على ابراهيم... سلام على ابراهيم.
```

# ذَاك ابراهيم ؟

[ قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ياخيرَ البرية . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ذاك إبراهيم » ] .

[ أخرجه أبو داود ]

# بنتالة الخالجين

#### مقرامة

شخصية عجيبة ... ذلك الذي نقرأ عنه في هذا الكتاب .

إنه إبراهيم ؟!

أبو الأنبياء ، وخليل الله ، والذي أمرنا جميعًا باتباع ملته !!!

يتنازعه العالم كله ...

كل يريد أن يزعمه لنفسه خاصة دون سواه ...

اليهود يريدونه لأنفسهم ، حتى إنهم ليسمون أبناءهم باسمه كثيراً !

والمسيحيون يحبونه حباً شديداً ، فهو جد المسيح ...

والمسلمون أشد الناس حباً لإبراهيم ، فهو جد نبيهم كذلك ... وهم مأمورون جميعاً باتباع ملته !!

وقد لا تجد رسولا يجمع عليه أهل الأديان السماوية ... مثل إبراهيم !

إنهم يختلفون في محمد صلى الله عليه وسلم ... وفي موسى صلى الله عليه وسلم ... وفي معيسى صلى الله عليه وسلم ...

إلا إبراهيم ... صلى الله عليه وسلم ... فهم عليه مجمعون !!

بأنه أصل الشجرة الطيبة ... شجرة النبوة ...

لمليه ينتهى نسب الانبياء جميعاً من بعده ...

وبأنه إمام الناس جميعاً ... ما من نبي جاء من بعده إلا دعا إلى مثل ما دعا إبراهيم إليه...

أَلَمْ يَقِلَ الله تعالى له: « إنى جاعلك للناس إساما » ؟!

وَبَّا نَهُ صَاحِبِ الْأُسَاوِبِ الصحيح المؤدى إلى الله مباشرة ...

أسلوب التوجه المباشر إلى الله ... دون وساطة ... أَوْ كَهْنُو تَيْهُ ... أُو شَفَاعَة ...

أو التواء ...

لا وناديناه أن : يا إبراهيمُ قد صدَّقتَ الرؤيا ٥٠٠٠٠

وأعفاه الله من ذبح ابنه ... بعد ما تبين صدقه !!!

ولو لم يكن في حياة إبراهيم إلا هذه الواقعة ، لكانت حسبه أن تسجل له أعظم البطولات البشرية على الاطلاق !!!

فكين وهو صاحب الأحداث الكبار طيلة حياته الكريمة المباركة ؟!:

سوف تقرأ في هذا الكتاب جديداً عن ذلك النبي الكريم ...

سوف ُ تعرض عليك حياته عرضًا جميلا يأخذ بالقلوب ...

فلا أكاذيب ولا تهاويل ... ولكن الصدق من أمره ، كما نول بَه كتاب الله

الكريم ، وجاءت به أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ...

ها الأصلان العظيان ، اللذان نرجع إليهما في أمر إبراهيم كله ...

وحياة الأنبياء ليست ملكا للناس، يطلقون فيها خيالاتهم وأهواءهم ...

وإنما هم ملك لله أولا وآخرا ... هو أعلم بهم ... وهو أرسلهم ... وهؤ تحدث عنهم . . . فهو وحده صاحب الحق الأول في الحديث عنهم ...

ورسوله صلى الله عليه وسلم ... هو صاحب الحق الأول فى تفسير ما وردعن أنبياء الله فى كتاب الله ...

ومن هنا ... كان لزاماً ... وحمّا ... أن برجع إلى كتاب الله فى أمر إبراهيم ... وإلى صحاح أحاديث رسول الله ... في بيان ذلك الأمر ...

ولا نلتفت بعد ذلك إلى تلك الأقاصيص ... التي ملأت التاريخ عن إبراهيم ... ما لم يكن لها أصل في كتاب الله ، أو حديث رسوله ...

نريد بذلك أن يكون ذلك الكتاب من « بجياة 'إبراهيم » صدقا وحقاً ...

نرجو بذلك أن يكون عند الله مرضياً ...

وعند رسوله مرضياً ...

وعند إبراهيم كذلك مرضيًا ...

ويوم شرق حقيقة إبراهيم على الناس ، كما خلقها الله ، وأنزلها في تُكتابه ...
يومئذ يجد الناس جميعاً فيه الشخصية التي تهديهم إلى ربهم ، وتخرجهم من الظلمات
إلى النور ...

ولست أريد بالكتابة عن إبراهيم ذلك المنهج التافه ، الذى يسلكه كثير من الناس حين يكتبون عن الأنبياء ...

ويسوقون حياتهم على أنها مجرد حوادث مرصوصة ، مرتبة ترتيباً تاريخياً !! كلا ... فذلك أتفه ما في حياة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .

إنما الرسل حقائق عليا ... نزلت في الناس لتهديهم سواء السبيل ...

وهذا هو الجانب الذي بجب أن يجلي للناس ...

يحم أن يغوص العلماء إلى ما يستطيعون من أعماق شخصيات الأنبياء ...

ويرفعوا مفاهيم الناس إلى تلك الحقائق ... لتستنير بها بصائرهم ... ويستبينوا سبل الرشاد .

أما أن نقول للناس: في يوم كذا ولد النبي الفلاني ، وفي يوم كذا بعث ، وفي يوم كذا معلم من شأنه حوادث كذا وكذا ...

فذلك شيء قد يصلح للأطفال ، ولكنه دون ما ينبغى أن يقدم للذين يريدون الاسترشاد بالرسل والأنبياء ...

ولقد أُخذت نفسى فى هذا الكتاب، أن أقدم فيه « حياة إبراهيم » من جانيها ... جانب الحوادث والتاريخ ثم اركز تركيزاً هائلا على إشعاعات النور ، التى تتلألأ من حقيقة شخصيته الكبرى ...

لعلى بذلك أكون قد أتيت بجديد ... يفيد ... ولا يعيد ..

ولعل الذين يقرءون ذلك الكتاب عن « إبراهيم » يشعرون أنهم أفادوا عنه شيئًا جديداً ... \$

القاهرة في ١٩٦٧م

محمود شلبى

ومن هنا أمر سيد الرسل باتباع اسلوبه ، فقال الله تعالى له : « فاتبع ملة إبراهيم حنيفا » ... أى اسلك مسلكه ، وانهج نهجه ... وسر على أسلوبه !!!

الماذا و...

لأن هذا الأسلوب ، هو أعلى أساليب التوجه إلى الله ...

وكل أسلوب سواه ... لا يؤدى إلى الله ...

ومن هنا صعد إبراهيم عليه السلام ... إلى مقام إمامة الناس جميعاً ... إلى ربهم!!

ولقد انتلاه ربه بأعجب ما ابتلي به نبي ...

فأتم إبراهيم ما ابتلي به ، وأداها على أكمل وجه ...

فَـُكَانَ حَقَّيْقًا أَن يُرْتَفَعَ إِلَى مَقَامِ « وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرِاهِيمِ خَلَيْلًا » !!

ونجح إبراهيم ... في كل تجربة دخلها في سبيل الله ...

وسجل الله تبارك وتعالى له ذلك فقال : « وَإِذَ ابتلى إبراهيمَ رَبُّهُ بَكْلَماتُ فَأَتَّمَهُنْ .

قال ِ: إنى جاعلك للناس إماماً » ...

استحق الإمامة بنجاحه في التجارب التي مرعليها ...

لقد دفع الثمن من صميم كيانه ، وأعماق فؤاده ...

هددوه بالإحراق ... فما تزحزح !

وألقوه فيها ... فما هابها الـــــ

ودخلها ... واستسلم ...

فتدخل الله تبارك وتعالى في المعركة ... وصدر أمره: يانار كوني برداً وسلاماً على

إبراهيم الله

وجاءه الأمر من الله: اذبح ابنك ...

فما تُردد ... وما تأخر وأحذه وتله للجبين ... وأخذ يمر بالسكين على عنته ليذبحه !!!

فمن من الناس يطيق ذلك ؟!!

لا أحد ... إنه إبراهم وحده ضاحب ذلك المقام !!

# لتّازا ابرائيم ؟

مصيبة هذا الإنسان . . . أنه يعيش في مرحلة الحجاب . . .

فهو أعي لا يبصر ماورا. الحواس ...

أصم لا يسمع مآوراء الماديات . . .

بيماً هناك من الحقائق الثابتة وراء هذه المادة ، ما لا عين رأت ، ولا أدن سمعت . ولا خطر على قلب يشر . . .

ويندفع الإنسان في هذه الحياة (، كما يندفع الأعمى إلى الهاوية ، وهو لا يحس أمه - يوشك أن يهوى إليها!!

إلا أن الله تعالى الذي خلقه، ويعلم كيف خلقه ، اقتضت رحمته أن ينقذه من تلك الهاوية ...

فاختار لذلك أفراداً ، من جنس الإنسان ، ورباهم على عينه ، وأهلهم ليكونوا رسلا بينه وبين الناس . . .

يبلغوهم ما يريدَه تعالى لهم من الخير والنجاة . . .

فالرسول بذلك رجل يعيش مع الناس في عالم الحجاب ...

إلا أنه يعيش بقلبه في عالم الحقيقة . . .

« قل إنما أنا بشر مثلكم ، يوحى إلى "»

فهو في الناس بشر ، يباشر مثلهم تجربة الحياة . .

إلا أنه يوحى إليه . . يكشف له من عالم الحقائق مالا يكشف لهم . .

فهو رحمة لهم . . يبعثها الله إليهم ليصحح فكرتهم عن الحياة . .

فمن الناس من يستفيد من تلك الرحمة ، ويدخل إليها مستبشراً . .

ومنهم من يصر على أن يعيش أعمى وأن يتردى في الهاوية!!

من أجل ذلك كان الرسل . .

ومن أجل ذلك كان إبراهيم . .

ومن هنا كانت تلك العجائب من إبراهيم . .

يدعوهم إلى الله . . : لأنه يراه . .

وهم ينكرون أن يكون هناك إله . . لأنهم عمى لا يرونه ! !

ويدعوهم إلى التوجه إلى الله مباشرة . . لأنه يوى أن ذلك هو الأسلوب الحق . .

وهم يرون أن يتوجهوا أولا إلى أصنامهم ، لتصلبهم بالله بعد ذلك !!

ويدعو أباه إلى الله ، وإلى نبذ هذه الأصنام التي يصنعها ويحترفها . .

وأبوه يصد ، ويغضب ، لأنه أعمى ! !

إلى آخر . . تلك المتناقضات التي كانت بين الرجل ، وبين قومه ! !

هُو رَجُّلُ كَشَفَ الله له الحق. . وهم قوْم عَي لِا يبصرون . .

فاستحال اللقاء بينهما!!

وتلك مصيبة هذا الإنسان دائما . .

وسوف تظل مصيبته هذه ِقائمة إلى يوم القيامة . .

أعداد من البشر هائلة تعيش محجوبة عن الحق . .

يدعوها أنبياء الله إلى التصديق بذلك الحق الذي هو وراء هذه المادة . .

إلا أنهم جِميعاً لا يصدقون . .

جميعًا يَكْفُرُونَ . . إلا الذين آمنوا بالغيب ... وقليل ما هم ! !

فان قيل: لماذا إبراهيم ؟

قلنا: ليكون للناس أماما . . يوشدهم ، ويهديهم باذن ربهم الى صراط مستقيم !

# حيتاة ابراكيسيم؟

#### ولد في العاصفة 1؟

في العراق - . في أرض بابل . . في عهد ملك طاغية . . اسمه النمرود. .

فى قوم انتشرت فيهم عبادة الأصنام

في زمان . . يرجع الى سنة . . . ٢ قبل الميلاد . . . أي منذ نحو أربعة آلاف سنة .

فى قوم كان المنجمون أو أصحاب النجوم . أو علماء الفلك ، الذين يستدلون على الجوادث بالنظر فى النجوم . . .

كانوا أولى سطوة وقربى من الملك، واصحاب السلطان. . . .

كين لا . . . وهم أعرف الناس بأحوال الآلهة . . . بأحوال النجوم . . . وأعلمهم بما تنوى تلك الآلهة أن تحدث في العالمين ؟!!

وجاء أصحاب النجوم الى الملك . . . الى تمروذ . . . ينبئونه بأمر مجيب !!

قالوا: انا نجد غلاما يولد في قريتك هذه يقال له ابراهيم ، يفارق دينكم ، ويكسر أصنامكم ، في شهركذا ، من سنة كذا . .

ورعب الملك . . . وقرر قرارا خطيرا. . .

فلما دخلت السنة التي ذِّكروا ، حبس « بمروذ » الحبالي عنده . . .

الاأم ابراهيم ، فانه لم يعلم بحملها ، لأنه لم يظهر عليها أثره !

فذبح كل غلام ولد في ذلك الوقت !!!

فلما وجدت أم ابراهيم الطلق خرجت ليـــلا الى مغارة ، كانت قريبة منها فولدت ابراهيم !!

وأصلحت من شأنه ، ما يصنع بالمولود ، ثم "، عليه المنارة!!

> وهكذا ولد ابراهيم . . . في العاصفة . . . ان المواليد الذكور جميعا يذبحون بمجرد ولادتهم ...

> > يينا هو وحده ينجو من ذلك الذبح...

آزر

كان عمر «آزر » خسا وسبعين سنة حين ولد له إبراهيم . . . وان لآزر هذا لمواقف سوف نشهدها مع ابنه إبراهيم . . . ولقد مات آزر - والد ابراهيم - - من بعد وله مائتان وخسون سنة ! ولقد كان آزر سيد قبيلة أور في بلاد بابل - . . يرجعون اليه في شئون دنياهم - . . كا كان يتزعمهم في شئون دينهم ، ويقودهم في عبادة أصنامهم - . . ولقد جعلته تلك الظروف منتحا للآلهة ، يبيعها لقبيلته ، ولغيرهم ، ويرجح من ورائها ولقد جعلته تلك الظروف منتحا للآلهة ، يبيعها لقبيلته ، ولغيرهم ، ويرجح من ورائها ولقد علائلة ! !

كان آزر بجارا ، ينحت الأصنام ، وينتجها ، ويبيعها للناس 11! أب يصنع الآلهة وابن يسخر من الآلهة !؟

ولا شك أن صناعة كهذه ، فى قوم التشر فيهم عبادة الأصنام ، تمكون صناعة رائجة تعدر أرباحا وافرة . . . خاصة اذا كان بائعها زعيا فى قبيلته . . . يهابه الجميع !!
ولقد كان ظن آزر حين رزق بولد سماه ابراهيم ، أن يعينه ذلك الولد على صناعته ويرث عنه تلك الصناعة .

وأن يكون من بعده زعيا . . القومه فى دنياهم ، ودينهم . . . كما كان أبوه !! ولكن الذى حدث هو العكس . . .

كان آزر يصنع تلك الأصنام ، ويعطيها ابراهيم ليبيعها . .

فسكان ابراهيم يقول: من يشتري مالا يضره ولا ينفعه ؟!

فِلا يشتريها منه أحد ! !

بل أبعد من ذلك . . . .

كان ابراهيم بدلا من أن يذهب بها الى السوق ، يروج ابيعها . . .

ينطلق بها الى نهر فيصوب رءوسها فيه ويقول : اشربى !

استهزاء بقومه . أ. . حتى فشا ذلك عنه في قومه . . غير أنه لم يبلغ خبره نمر وذ .

ان ابراهيم يواجه وهو في طفولته هذه المتناقضات . . .

ان عقلة الممتاز لا يقبل أن يكون لهذه الأصنام شأن في الحوادث يذكر . . .

بينها أبوه آزَر يتزعم قومه على أساس من تلك العقيدة ويحترف لذلك صناعة تلك الأصنام.

ومن هنا تنفتح لنبا أبواب شخصية ابراهيم . . .

الباب الأول . . . أنه ولد ني فترة عصيبة . . .

المواليد الذكور جميعا يذبحون ، . . وهو وحده الذي يفلت بأمجوبة من هذا لذبح . . ولا شك أن أمه حدثته عن ظروف ولادته ، وكيف أنهما خبأته في تلك المغارة ، حتى لا يذبح كالذين ذبحوا . . .

والباب الثاني ... هذا التناقض في حياته العائلية ...

فهو طفل برىء ، على القطرة السليمة ، يدرك بحاسته الطاهرة أن هذه الأصنام التي يصنعها أبوه هي مجرد قطع من حجارة أو خشب ... وأنها لا تستحق أن تعبد ، أو أن ترجى ، أو أن توسط بين الناس وبين آلهم ...

فى نفس الوقت نجد أباه « آزر » ليس فقط يعبد هذه الأصنام كسائر النياس ... بل هو يصنعها ويتعيش منها ، ويتزعم قومه فى عبادتها وأداء طقوسها !!

هناك اذاً تناقض بين باطن إبراهيم ، المستقيم ، الكريم - الطيب ...وبين الواقع الذي يعيش فيه ...

فهو في أسرة وثنية ... الأب يعبد الأصنام ... ويصنع الأَصنام ... ويُتَزَهم عبادة الأَصنام ...

فهو أب على الغاية من الجهالة والضلالة ... ولوكان يعقل لأدرك أن هذه الأصنام لا ينبغي أن تعبد ، بدليل أنه هو يصنعها ، وينحما بيده !!

وطفل يحس في أعماقه أن هذا كله باطل ...

وأن هناك شيئًا وراء فلك كله ... شيئًا بجب أن يبحث عنه ... وأن يتعرف اليه ...

#### البحث في الملكوت ؟

وسوف نرى أن طفولة ابراهيم كانت ناضَجة نضجاً مبكراً ...

وأنه كاني شديد البغض لاتجاه أبيه آزر ، ولصناعته ، ولعقيدته ...

وأن هذا البغض كان من أكبر الأسباب التي دفعته إلى البحث عن الحقيقة ...

قال تعالى : « وإذْ قالَ إبراهيمُ لأبيه آزرَ : أُتتخِذُ أَصِناماً آلَمَةً ؟! إنى أراكَ وقومَكَ في ضلال مبين » . [ الأنعام ٧٤ ]

واضح ُجداً فَى ذلكَ السؤال مدى ما يُشعر به الفتى من مرارة سلوك أبيه ...

أتتخذ أصناماً آلهة ؟!!

كيف تتخذ هذه الأصنام، ثم كيف تنحم بيدك ، ثم كيف يصل عقلك أن تعبد شيئًا أنت تنحته بيديك ؟!

ثم يلقيها فى وجه أبيه صريحة : إنى أراك وقومك فى ضلال مبين .

أى انحراف ظاهر لا اشتباه فيه ...

فان من يعبد حجازة منحوتة أو خشبا مصنوعاً ، ضال واضح الضلال ...

وهكذا فاجأ أباه برأيه فيه بصراحة ، وفاجأه برأيه في المجتمع كله بصراحة ...

أراك وقومك ... أنت والجتمع كله ... منحرفون ... انحرافا وانعا إال

وإلى هناكانت غربة إبراهيم قد تمت ... لقد انعزل عن أبيه ... وانعزل عن مجتمعه كله ... إنهم جميعاً في جانب ... وهو وحده في جانب آخر ... ومتى ؟! وهو في طفولته !!!

#### طفل ... يبحث عن ربه ؟!

ثم يقول الله تعالى مباشرة بعد تلك الآية: « وكذلك ُ نرِى إبراهيم ملكوت السعادات والأرض وليكونَ من الموقنينَ » . [ الأنعام ٥٠]

« وكذلك نرى إبراهيم » أى ذلك التبصير البديع نبصره .

« ملكوت السماوات والأرض » أى ربو بيته تعالى ومالكيته لها ، لا تبصير آخر وفي منه .

فالملكوت مصدر كالرغبوت والرحموت ،ولهذا فسر بالملك العظيم، والسلطنالقاهر . وقيل : المراد بالملكوت الآيات .

وقيل: العجائب التى فى السماوات والأرض ، فانه عليه السلام ، فرجت له السماوات فنظر الى ما فيهن ، حتى انتهى بصره الى العرش ، وفرجت له الأرضون السبع فنظر إلى ما فيهن ،

وقيل: ملكوت السهاوات الشمس والقمر والنجوم. وملكوت الأرض الجبال والأشجار والبحار.

قالوا: وهذه الاقوال لا تقتضى أن تسكون الإراءة بصرية ، إذ ليس المراد باراءة ما ذكر من الامور الحسية ، مجرد تمكينه من ابصارها ومشاهدتها فى أنفسها ، بل اطلاعه على حقائقها ، وتعريفها ، من حيث دلالتها على شؤونه عز وجل ، ولا ريب فى أن ذلك ليس مما يدرك حساً ، كما بنبىء عنه التشبيه السابق .

« وليكون من الموقنين » أى من زمرة الراسخين فى الإيقان ، البالفين درجة عين النقين ، من معرفة الله تعالى ،

أي وليكون كذلك فعلنا ما فعلنا من التبصير البديع المذكور .

والحصر باعتبار أن هذا الكون هو المقصود .

أي ليستدل ، وليكون من الموقنين .

ان ابراهیم قد دخل مرحلة جدیدة ... هی مرحلة الکشف الغام لللکوت ... ان الله تعالی کشف له الفطاء ... فرأی ملکوت السماوات والا رض ، علی حقیقتها نما فیها ، ومن فیها ، وکیفیة ما یجری فیها !!!

ولكن متى تم له ذلك ؟ ومتى تفضل الله تمالى عليه بذلك المقام ؟

بعد أن اجتاز مرحلة التجارب ... مرحلة البحث بعقله عن الحقيقة ...

#### مذا ربی ۱۶

ثم يقول سبحانه وتعالى بعد تلك الآية مباشرة ... ليبين لنا كيف تدرج ابراهيم ف معرفة الله ... وكيف اجتاز مرحلة البحث العقلى ... حتى انتهبى الى مرحلة الكيشف القلبي ... : « فلما جَنَّ عليه الليلُ ، رأى كوكبًا ، قال : هذا ربِّى ؟ فلما أَ فَلَ ، قال : لا أحب الآفلين » . [ الا نعام ٢٦]

« فلما جن عليه الليل » فلما ستره الليل بظلامه .

« رأى كوكبًا » قيل أنه المشترى ، وقيل أنه الزهرة .

المهم أنه كوكب ما ... من تلك الكواكب التي تملأ السماء ...

« قال هذا ربى » كان ذلك من ابراهيم قبل البلوغ ---

انها مرحلة طفولة ... تبحث عن الحقيقة ...

انه ظن أن هذا الكوكب المنير هو ربه ٢٠٠

« فلما أفل » أى غرب.

« قال لا أحب الآفلين » لا أحب عبادة الآفلين ، أي الأرباب المنتقلين من مكان

إلى مكان ، المتغيرين من حال إلى حال .

ونفى الحجبة اشارة الى ننى اعتقاد الربوبية ...

هذه مرحلة ... مر عليها الطفل إبراهيم ...

انه كان يعتزل أباه ، ويعتزل مجتمعه ...

ويخرج وحيداً ... في هدوء الليل ، وسكو نه ...

يتفكر في ملكوت السهاوات والأرض ...

ولاحظ فى نظره الى السهاء ، أن هناك كوكبًا أكثر اضاءة من غيره ... فافترس أن يكون هذا هو ربه ...

الا أنه لاحظ في تلك الليالي التي كان يخرج فيها للتفكر أن هذا الكؤكب يغرب ويختفي من الأفق ...

فلما لاحظ أنه يأفل قال ؛ لا أحب الآفلين.

لا يمسكن أن ينكون هذا الكوكب رباً ، لا نه يغرب ، ويختنى ، والرب يجب ألا يغرب وألا يختنى .وا

#### فلما رأى القسر ١٢

وكانت المرحلة الثانية ... أن تحول الغلام ابراهيم الى القمر ...

وفى ليلة من الليالى التى يخرج فيها أبراهيم للتفكر فى ملكوت السماوات والارض ... حدث ما قصه الله تعالى ...

« فلما رأى القمر َ بازغاً ، قال : هذا ربى ، فلما أفل قال : أبن لم يَهْدِنِي ربى لا كو نَنَّ من القومِ الضالِين َ » . [ الأنعام ٧٧ ]

« فلما رأى القمر بازغاً » أي مبتدأ في الطلوع ، منتشر الضوء ,

مأخوذ من البزغ ، وهو الشق ، كأنه بنوره ، يشق الظلمة شقا .

« قال : هذا ربي » هذا القمر ربي ـ

« فلما أفل » فلما غرب كما غرب الكوكب .

« قال : الثن لم يهدنى ربى » الثن لم يتفضل على وى بالهدى ، الثن لم يستنقذنى ربى من هذيه الحيرة ...

« لأ كونن من الفوم الضالين » فان شيئا منها لا يصلح لاربوبية .

إن الطفل إبراهيم حالًو ...

إنه يريدأن يعرف : أين الله ؟!

إن هذا القمر لا يصلح أن يكون ربا ... إنه يغرب ، ويختني كما اختني السكوكب ..

إنه حائر ... شديد الحيرة ... وتلمس حيرته تلك فى قوله : « لثن لم يهدى ربى ، الأكونن من القوم الضالين » . .

تعبير ... يحدث به نفسه ... الا أنه يكشف عن مدى حيرته ... ومدى التحاثه إلى الله ... رغم أنه لم يصل إليه بعد ... إلا أنه يشعر في باطنه أنه لابد هناك من رب !! ولكن من هو ، وكيف هو ؟...

فذلك ، لم يصل إليه بعد ...

إنه ما زال يبحث ...

## هذا ربي ؟ ... مذا أكن ؟١

ثم يقص علينا تبارك وتعالى المرحلة الثالثة فيقول: « فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربى ، هذا أكبر ، فلما أقلت قال: يا قوم إلى برىء مما تشركون » قال: الانعام ٧٨]

« فلما رأى الشمس بازغة » أى سبتدأة في الطلوع ، أي تشرق ...

« قال » على المنوال السابق.

« مِذَا ربي » إشارة إلى الجرم المشاهد ... إلى الشمس ...

« هذا أكبر » بيان أن الأكبر أحق بالربوبية من الأصغر

« فلما أفلت » غربت كما غرب من قبلها .

« قال » لقومه ، صادحا بالحق بين ظنهرانيهم .

« يا قوم انى برىء يما تشركون » أى من اشراككم.

أى من الذي تشركونه من الاجرام المحدثة المتغيرة ، من حال الى أخرى ، المسخرة لمحدثها .

هذه هي المراحل التجريبية التي مر عليها ابراهيم في طفولته ...

الكوكب ... ثم القمر ... ثم الشمس ...

ثم تبین له أنها كلها لا تصلح أن تكون آلهة .. لأنها تغرب.. تبدو أخيانا .. وتختفي أخرى ..

والالوهية تستلزم أن تكون ثابتة . .

وكان يخرج .. للبحث عن ربه .. ليالى طويلة .. وأياما ..

فلما استنفد طاقاته كلها ... وعجزت وسائله العقلية المحدودة عن الوصول الى الحقيقة . .

ولما أعلن عجزه ... واتجه الى الله بقلبه ، سائلا آياه أن يهديه الى الحق يقوله: لثن لم يهدنى ربى لاكونن من القوم الضالين ...

ولما أعلن كفره بكل شيء سوى الله ...

وتبرأ من كل شيء الا من الله بقوله: يا قوم أني بريء بما تشركون ...

هنالك ... تفضل الله تعالى عليه بتحقيق قوله تعالى \* « وكذلك نوى ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين » ...

هنالك كشف الله تعالى له الغطاء ...

وأراه تعالى ما هو أكبر من السكوكب ، وأكبر من القمر ، وأكبو من الشمس ، أراه الملكوت كله ... السماوات والارض بما فيها من مجانب ويخراف وأسرار ... هنالك بدأت نبوة ابراهيم - عليه السلام -

القد كشف الله تعالى له عن ملكوت السماوات والارض ... وأراه مجائبها ، وأسرارها ، وأجرامها ... وكل ما فيها ... لقد بدأت النبوة ...

هنالك لم يعد ابراهيم فى حاجة الى تلك الوسائل العقلية القاصرة ... لم يعد فى حاجة الى العقل ، ولا الى المنطق ، ولا الى الإستدلال ... انه الآن يشهد ....

يشهد ملكوت السماوات والارض شهو دا ما بعده من شهو د م.. فلا شيء فيها يغيب عنه ...

انه في مريحلة عين اليقين ....

انه يشهد أن هذه السماوات والأرض ، وما فيها من ججائب ... انها يدرها شيء آخر ... أكبر وأعظم منها ... شيء فوق العقرل ... وفوق السماوات ، والأرض ... ومن فيهن ...

لقد آتاه الله رشده ...

وكان الفتى أهلا لذلك ...

#### وكنا به عالمين ١٤

قال تمالى : « ولقد آتينا ابراهيمَ دُ شُدَهُ من قَيْلُ وَكُنَّا به عالِمينَ ». [ الأنبياء ٥١ ]

« ولقد آثينا ابراهيم رشده » أيّ الرشد اللائق به وبأمثاله من الرسل السكبار ، وهو الوشد السكامل .

أعنى الإهتداء الى وجوه الصلاح فى الدين والدنيا ، والإرشاد بالنواميسي الإلجية « من قبل.» من قبل لبلوغ . . . أو من قبل محد صلى الله عليه وسلم .

لا وّكنا به عالمين » أى بأحواله ، وما فيه سن السكمالات . أو بأنه أهل للمقام الذي رفعناه اليه ...

# الفتى ... إبراهيم ... يبدأ المعركة ؟

وعلى الفور ... ما ان هداه الله تعالى إليه ...

ما ان عرف الحقيقة ...

ماان أيقن أنهذه الاصنام باطلة وأن عبادة هذه النجوم وهِذه السكو آكب باطلة ... وإن الله وحده هو الحق ... وهو الذي ينبغي أن يتوجه الإنسان اليه ...

مان وضحت تلك المعالم فى نفسه ... وأراه الله تعالى دليلها اليقيني ، حين أراه ملكوت الساوات والأرض ...

ماان قامت تلك المعانى بقلبه ... حتى بدأ المعركة ...

وحده ... ضد الناس جميعا ...

فياله من مقام !!!

وأعلنها ابراهيم : ياقوم ، انى برى؛ مما تشركون .

أنا برىء من كل شىء سوى الله ...

هذه الأشياء التي تشركون. مع الله أنا برميء منها ...

#### انی وجهت وجهی ۱۲

ثم يقول تبارك وتمالى ... مبينا لنا ماذا قال الفتى ابراهيم لقومه ، ولا ميه ، وللنامن جيما ....

« الَّذِي وَجَّبِي َ لِلْذِي فَطَرَ السلواتِ ، والارضَ ، حنيعًا ﴿ وَمَاأَنَا مِنَ السَّمِ كِينَ ﴾ [الانعام ١٨]

« أنى وجهت وجهى » المراد من توجيه الوجه قصده سبحانه بالعبادة .

وقيل: المراد وجهت عبادتي وطاعتي •

« للذي فطر » أوجد وأنشأ .

« السهاوات » التي هذه الاجرام من كواكب ونجوم من أجزامها .

« والأرض » التي تلك الأصنام من أجزامًا .

« حنيفًا » ماثلاً عن الأديان الباطلة والعقائد الزائغة كلما .

« وما أنا من المشركين » أصلافي شيء من الأقوال والأفعال .

وأعلن الطفل ابراهيم براءته من عبادة الكواكب والنجوم ...

فأنه قد حاول أن يتخذ منها ربا فلم تصلح ...

فلا الكواكب، ولا القمر ، ولا الشمس بمستطيعة أن تكون له ربا ... لأنها كلها تغيب ... والرب لاينيب ...

كَا أُعلن براءته من عبادة الأصنام ... لأنها جمادات حقيرة ... ينحتها الناس بأيديهم ...

واتجه الي ما وراء ذلك كله ... الى ماوراء الكون ... ما وراء الطبيعه ... الى الذى أوجد وأنشأ كل هذا ...

انی وجهت وجهی ...

لن ؟ ....

للذي فطر ... أي للذي أوجد هذا كله ...

السلوات والأرض ... أوجد كل ما في هذه السلوات ومافي هذه الارمن ...

حنيما ... مَا تُلا عن عباده أي شيء من هذه الماديات ...

انى سأتجه الى الله مباشرة ... سوف لاألتقت الى ماسواه ... وسوف لا أشرك فى عبادته شيئا من هذه الا شياء ...

وما أما من المشركين 119

## الفتي إبراهيم ... يبدأ بأبيه؟

وبدأت المعركة ...

بين القديم والحديث ...

بين الباطل والحق ...

بين الشباب الثائر على أباطيل قومه ، وبين قوم جمدوا على عقائد متعفنة ...

بين ابراهيم ... وبين أبيه وقومه أجمعين ...

ودخل الفتى ابراهيم ... المعركة بكل قواه ... وبكل ما فى الشباب من اندفاع ومافى الحق من ثورة ...

وبدأ الفتى بأبيه ...

ولنسم الى الله تعالى يقص علينا ما كان بينهما ، من تخاوَر ...

قال عز من قائل : «واذكُر من الكتابِ ابراهيمَ انه كانَ صدِّيمًا نبيًّا »

[مرم ٤١]

« واذكر في الكتاب » في القرآن

« ابراهيم » أتل على الناس قصته .

« انه كأن صديقا » ملازم الصدق ، لم يكذب قط .

« نبياً » استنبأه الله تعالى

أوكان مبالغا في الصدق ، لأن ملاك أمر النبوة الصدق .

تلك احدى صفاته - عليه السلام - العليا صفة الصديقية .٠٠

كان لايكذب ، ولأيحب الكذب ...

ومن هناكان كرمه الشديد لماعليه أبوه وقومه من أكاذيب ... وعقائد ملفقة ماطلة ...

يُم كانت الصفة العظى لهذا كله ... صفة النبوة ...

أَنْ الله تعالى اختاره سفيرا بينه وبين الناس ...

وكشف له ماشاء من الغيوب وأطلعه على ماشاء من العاوم و وكلفه عاشاء أن بهانه الناس.

#### يا أبت ١٤

« اذ قال لا بيه » بدأ بأبيه باعتباره أقرب الناس اليه ...

وباعتباره زعيم فبيلته للديبي الذي يتقدمهم في عبادة الأصنام ...

وباعتباره الرجل الذي كان يحب ابراهيم أن يكون هو الذي يرشده الى الحق قبل غيره ...

« ياأبت » أي ياأبي ... فإن التاء عوض عن ياء الأضافة ...

رفيه من الإستعطاف مافيه ...

كما يقول الإبن لابيه في هذا الزمان « يابابا »

فيتفتح قلب الوالد لولده سريعا....

والتفتُ آزُر ... يسبع ماذا يريد منه ابراهيم .٠٠

فكان الذي يريده أبراهيم مفاجأة للرجل لم يكن يتوقعها ٠٠٠

كان سؤالا مجيبا من الفتي ...

« لم تعبد مالايسمع » ثناءك عليه عند عبادتك له ، وحوّارك له ؟!

« ولا يبصر» خضوعك وخشوعك بين يديه - '

أو لا يسمع ، ويبصر شيئًا من المسموعات والمبصرات .

« ولا يغني ﴾ أي لا يقدر على أن يغني •

« عنك شيئًا » من الأشياء ، أوشيثا من الأعناء ؟!

لقد كان سؤالا عجيبا من الابن ٠٠٠

وكانت صدمة عنيفة أصابت الأب ٠٠٠

وخيبة أمل كبيرة نزلت به فيهاكان يؤمله في ابنه ٠٠٠٠:

لقد كان آخر ما يفكر فيه آزر أن يسأله ابنه هذا السؤال الغريب ٠٠٠

ولكن الفتى قد تحرك ... وفاجأ أباه بسؤاله !!.

ولم يقم وزنا لمقام أبيه . . ولا لزعامته ... ولا لسنه ... ولا لعقيدته ...

وهاهو آیاتی آباه من صمیم کیانه ...

ويهزه هزا عنيفا من أعماقه ...

لماذا ياأبت تعبد مالالسمع ، ولا يبصر ، ولا يغني عنك شيئا ١٩

لقد خلخل ابراهيم كيان أبيه كله ...

وماذا بقي للرجل بعد ذلك ؟ ...

ان آلهته لاتسم ولا تبصر ولاتستطيع شيئًا ... فيا قيمتها بعد ذلك اذا ؟!

#### ابراهيم يعلن نبوته الى أبيه ١٦

ثم يقول تعالى: « يا أبت ِ أنى قد جاءنى من العلم مالم يأتك . فاتبعنى ، أهدك صراطا سَو يُنا . »

- وكانت هذه الصدمة الكبري لابيه ...

ان الفتى لم يقف عندما `ذهب اليه من سب الآلهة ، ووصفها بالصم والعمى والعجز المطلق ...

بل ها هو يزعم زعما غريبًا ...

انه يزعم أنه نبي ... وأن الله قد أعطاء علما ليس عند أبيه ! !..

أيعقل هذا كا

أيعقل أن يكون فتى صغير ، لا خبرة له بالحياة ، ولا خبرة له بشأن من شئونها ، عنده من العلم ما ليس عند أبيه. \*

صدمة ... جديدة ... تصيب آزر في ابنه ...

« يا أبت » يا أبي ...

« أنى قد جاءنى من العلم ما لم يأتك » دعاه الى أن يتبعه ليهديه الى الحق المبين ... ولم يسم أباه بالجهل الفرط ... وان كان فى أقصاء ، ولا نفسه بالغلم الفائق وان كان كذلك.

بل أبرز نفسه في صورة رفيق له يكون أعرف بأحوال ما سنت كالدين الطهيق ، فاستاله برفق حيث قال ...

« فاتبعنى أهدك ضراطا سؤيا » أى مستقياء موصلا الى أسلى المطالب، منجيا عن الضلال ، المؤدى الى مهاوى الردى والمعاطب .

وقوله « جاءُني » ظاهر في أن المحاورة كانت بعد أن نبيء عليه السلام...

والذي جاءه قيل: العلم بما يجب لله تعالى ، وما يمتنع في حقه ، وما يجوز على أثم وجه وأكله .

فهل قبلت غس آزر ما يدعوه اليه ابه ؟

كلا ... ان هنا حجبا كثيفة نحول بينه وبين الاستجابة للحق ...

الحَجاب الاول: الزعامة ... انه سيد قبيلته ... وكفره بالاصنام سوف يسقط تلك-ازعامة!

الحجاب الثانى: أنه والد لذلك الداعية ... والوضع الطبيعى أن يتبع الإبن والله. • لا أن يتبع الوالد ابنه ... فكيف يتبع آزر هذا الغلام ١٤

الحجاب الثالث : المنافع التي تعود على الرجل من تلك الزَّعَامة . . والتي سوف تزول كلها باتباعه لدعوة ابنه ...

الحجاب الرابع: ان الرجل يحتمرف صناعة الاصنام ... فلا يعقل أن يعمل على بوار صناعته ...

الحجاب الخامس: الظلام الذي يبيش فيه المجتمع كله ... ولا يعقل أن يخرج الإنسان عن عادات الناس جيعا ولوكانت باطلة!

الحجاب السادس ؛ الناموس التقليدى الذي يكون دائما بين كل جديد و كل قديم ... لا هذا يسلم لذاك ، ولا ذاك يستسلم لحذا ... وانّما صراع شديد بين الاثنين ... حتى يمحو أحدمًا الآخر ...

وحبب أخرى كثيرة ... كانت تحول بين آزر وبين الباع ابنه ...

ويدو أن أشق ما أصاب آزر في كبريائه هو قول ابنه ابراهيم له : « فاتبعني » ... لقد كان المظنون أن يقولها آزر لإبراهيم باعتباره والديدعو ولده ويبصره بسالك الحياة ...

أما أن يقولها الإبن الصغير. د الوالد الكبير الخبير ... فذلك مالا يقبله منطق ، ولا يسلم به انسان !

امها صواعق ، تنزل مِتتابعة على آزز ... وصواعق يصوبها اليه أقرب الناس اليه... أبه ابراهيم ...

#### يا أبت . لا تعبد الشيطان؟

ثم يقول تعالى : « ماأ َ بَتِ ، لا تعبُـدِ الشيطانَ ، َ انَّ الشيطانَ كانَ للرحمن غَصِيـًا» ثم يقول تعالى : « ما أَ بَتِ ، لا تعبُـدِ الشيطانَ ، أنَّ الشيطانَ كانَ للرحمن غُصِيـًا»

« لا تعبد الشيطان » فان عبادتك الأصنام عبادة له ، اذ هو الذى يسولها الك ، ويغير يك عليها .

ان الشيطان كان للرحن عصيا» أنه مستعصى على من شملتك رحمته ، وعمتك نسته.
 ولا ريب فى أن المطبع للعاصى عاص ، وكل من هو عاص حقيق بأن تسترد منه النعم
 وينتقم منه .

وهكذا دخل ابراهيم بأبيه ... في تفاصيل الدعوة ...

وبين له القصة من أولها الى آخرها ...

وأن هناك شيطانا عصى الله تعالى حين أمره بالسجود لآدم ...

وأن هذا الشيطان يعمل ذائبا على اضلال بني آدم ...

وأنه لا ينبغي للانسان أن يعبد ذلك الشيطان ...

وانما محب عليه أن يعبد الله تعالى ...

فالآية تشهر الى أن ابراهيم قد بين لا بيه شيئًا من تفاصيل القصة الخالدة ... قصة الإنسان والشيطان منذ الأزل ...

اذ لا يمقل أن ينهاه عن عبادة الشيطان ، دون أن يبين له ماهو هذا الشيطان ، وما هي قصته ...

واكن الوضع الطبيعي أن يشرح له القصة ...

ثم بعد ذلك يطلب اليه أن يتجنب عبادة ذلك العدو الذي بين له قصرته ومن

و يشير الى ذلك قوله تعالى « ان الشيطان كان الرحن عصيا » ... أى أنه كان وما زال ملمو نا عاصيا لله ... للأسباب التي بينتها لك ...

#### أخاف أن يمسك عداب؟

ثم لجأ ابراهيم الى ترهيب أبيه بعد أن رغبه فى الهدى ، أمل الخوف يدفعه الى الله ، بعد أن فشل الترغيب فى دفعه اليه ...

قال تعالى: « يَا أَبَتِ َ، اتَّنَى أَخَافَ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِن الرَّحِين ، فَتَسَكُونَ, للشيطانِ وليًّا .

تحذير من سوء عاقبة ما هو فيه من عبادة الأصنام، والحوف توقع المكروه.

وتنوين (عذاب) يحتمل التعظيم والتقليل .

أى أخاف أن يمسكُ عذاب هائل.

أو أخاف أن يمسك ولو أدنى شيء منه .

« فتكون للشيطان وليا » أى قرينا ، تليه ويليك فى العذاب فى جهم -

والولى من الموالاة ، وهي المتابعة والمصادقة .

ان ابراهيم يبين لأبيه أن الأمر جد وليس بالهزل ...

وأنه ان لم يتبع الهدى فان العذاب واقع به لا محالة ...

وهنكذا ... فصلت الدعوة بين الأبن وأبيه ...

وفرضت على ابراهيم أن يقف ذلك الموقف من أبيه !!

#### لأرجمنك ١٥

قال تعالى : « قال : أراغيبُ أنتَ عن آلِلَتِي يا إبراهيمُ ، لَهُن لَمْ تَنْسَهُ لأَرْجَمَنَكَ ، واهجو في مَلِيسًا ، .

« قال » أبو إبراهيم مصرا على عناده .

لا أراض أنت عن المهنى يا إبراهيم » أراغب أنت عنها ، لاطالب لها ، راغب
 قيها ، منبها له على الخطأ في صدوفه .

« أَمْنَ لَمْ تَنْتُهُ لَأَرْجِمْنُكُ » والله أَنْ لَمْ تَنْتُهُ عَمَا أَنْتَ عَلَيْهِ ، مِنْ النَّهِي عَنْ عَبَادْتُهَا ، والله عو قالله عوالله على المراجِمْنُكُ بالحجارة

وقيل : باللسان ، والمراد لأشتمنك -

« واهجرنی » فاحذرنی واترکنی « ملیا » أی دهرا طویلا .

وقيل: أبدا .

وقيلٍ : طويلاً •

يأللموةت !!!

ان ابراهيم ـ عليه السلام ـ تضطره الدعوة أن يقف من أبيه ذلك الموقف الشاق ... ان أباه ينذره الإنذار الأخير ...

أراغب أنت عن آلحتي 11

أنت أيها الصغير ... الذي لاشأن لك يذكر ...

أنت من دون هؤلاء جميعا الذين يعبدونها . ويقدسونها ...

أنت وحدك ... رغم تفاهة شأنك ... وحداثة سنك ... أنت ترغب عن آلهتى \$! ليتك كنت زعيا ... أوكبير ا ... حين زعت ذلك الزعم ... إذا لقلت : رجل له رأى ...

ولكن وجه العجب أنك أنت الفتى الذي لاعقل له ثم تكون أنت ... الذي يخرج علينا بتلك المقالات الشنيعة ، وذلك القول الفارغ ...

إن كلة « أنت» تحمل فى طياتها كثيرا بما يغلى فى أعماق آزر، بحو ابنه إبراهيم ... يا إبراهيم ؟ ! ... لم يقل له يا بنى ، أو ياولدى ...

واتما ناداه باسمه مجردا ... تقليلًا نشأنه ، وتصغيرا نوضعه ؟!

ثم أدالاً ب أورَّته الكبرى غلى ابنه ... ليضع حدا لتلك المهزلة التي يباشرها إبراهيم ... فقال له في غضب ليس بعده غضب : لئن لم تنته لأرجمنك ...

إنى أنذرك أيها الإبن المارق ، المفارق لدين آبائه وأجداده... لثن لم تمكن عن هذا الهراء الذي تدعو إليه لأقتلنك رجما بالحجارة ، إنتصارا لآلهتنا التي زيفتها ، وسبتها ، وشتمتها ...

ولأجعلنك مثلا يروى أمام الناس ، ولأشتمثك شمّا أليمًا ...

#### طرد إبراهيم ١٤

ثم كان أشد تهديدات آزر لابنه حين قال له: (واهجرني مليا)... أغرب عن وجهى أيها الولد العاق الشقى، الطريد، الشريد ... لاأريد أن أرى وجهك الغبى، ولا أن أسمع كلامك الشتى! ابتعد عنى إلى الأبد ... لست ابنى، ولست أعرفك ...

اخرج من بيتى ...

واخرج من مدينتي ٠٠٠

واخرج من هذه الأرض التي تضمنا ...

ابتعد عنى إلى آخر الدهر ... لأنك خارج ، مارق . مفارق لدين آبائك ...

وهكذا ... دخل إبراهيم أقسى أزمة نفسية ...

إن أباه يطرده ٠٠٠

الماذا؟ ...

من أجل أنه دعاه إلى الله !!!

إنها الغربة المفروضة على إبراهيم ... وعلى الرسل أجمعين .٠٠

وعلى دعاة الحق في العالمين ...

دائمًا وأبدأ تفرض عليهم الدعوة أن يُعتربوا ٠٠٠

سلام عليك يا إبراهيم ...

يوم طردك أبوك ... ويوم قطع صلته بك إلى الأبد ... ويوم عانيت كل هذا في سيل الله ...

ولا يعلم مقدار الألم الذي كان بقلب إبراهيم في تلك اللحظات إلا الله !! هو وحده الذي يعلم ماكان يعاني ، وماكان يلاقي ... (وَكُنَّا بِهِ عالمين ) .

# ابراهيم يفارق أباه ١٤

قال تمالى: ( قالَ سلامٌ عليك ، سأستَسَغْفِرُ لكَ رَبِّى ، إِنْهُ كان بى حَفِيًّا ، وأَعْتَرِ لُكُمُ وماتدعونَ من دونِ الله ، وأَدْعُو ربى ، عسى أَهَّ لا أكونَ بدعاء ربى شقيًّا) [ مريم ٤٧-٤٨]

قال : سلام عليك ، توديع ومتاركة على طريقة مقابلة السيئة ٰ بالحسنة .

أى لا أصيبك بمكروه بعد ، ولا أشافهك بما يؤذيك .

• سأستغفر لك ربى ، أى استدعيه سبحانه أن يغفر لك بان يوفقك للنوبة ويهديك إلى الإيمان .

وكان ذلك منه عليه السلام قبل أن يتبين له بالوحى أنه لايؤمن ... فلما تبين له تركه أشد الترك .

• إنه كان بى حفيا ، مليغا فى البر والإكرام . يقال حنى به إذا اعتنى باكرامه .

• وأعتزلكم وما تدعون من دون الله • المراد اتباعد عنك وعن قرمك وعن معتقداتهم .

• وأدعو ربى ، أى اعبده سبحانه وحده ، كما يفهم من اجتناب غيره تعالى من المعبودات .

« عسى ألا أكون بدعاء ربى شقيا > خائبا ضائع السعى» .

وفى تصدير الكلام بعسى من إظهار التواضع، ومراعاة حسن الأدب والتنبيه على حقيقة الحق من أن الإثابة والأجابة بطريق التفضل منه عز وجل ، لا بطريق الوجوب.

وأن العبرة بالخاتمة ، وذلك من الغيوب المختصة بالعليم الخبير .

وهكذًا ... في الوقت الذي يقذف آزر ابنه بتلك القذائن ...

إذا بابراهيم يردعلي أبيه أجمل رد وأحسنه ...

سلام عليك ... سأستغفر للك ربى ...

لاتغضب يا أبتى ... سوف لا أفاتحك في هذا الأمر مرة أخرى ...

سوف أستغفر لك ربى ... لعله يوفقك مستقبلا إلى إدراك الحق ، وإلى اتباعه ... إلا أن إبراهيم ... حتى فى هذا الموقف المتأزم ... حرص على أن يبين لأبيه أنه سوف يعتزلهم ، ويعتزل عقائدهم اعتزالا تاما ...

واعتزلكم وما تدعون من دون الله ... وأدعو ربى ...

سأكفر بَآلهتكم ... وأعبد ربى وحده ...

### فلما اعتزلهم ... وهبنا ُله ... ؟

ثم يقول تعالى « فلما اعتزَ لَهُمْ وما يعبُدُونَ من دونِ اللهِ ، وهبنا لهُ إسحاق ويعقوبَ ، وكلاً جعلنا نبيّا ، ووهَبْنَا لهم من رحتينا وجعَلْنا الهُم لسان صدَّق عَليّـا» . [ مريم ٩٤ و ٥٠ ]

وفلما اعترفهم ومايعبدون من دون الله ٢ بالمهاجرة من بلادهم إلى بلاد الشام ...

وهبنا له إسحاق ويعقوب > بدل من فارقهم من أبيه وقومه الكفرة ...

ولعل ترتيب هبته ما على اعتزاله هاهنا ابيان كال عظم النعم التي أعطادا الله تعالى إياه على اعتزام من الأهل والأقرباء .

فامهما شجرتا الأنبياء ، ولهما أولاد وأحفاد أو لوشأن خطير ، وذوو عدد كنير . مع أنه سبحانه أراد أن يذكر إسماعيل عليه السلام بفضله على الفراد . روى أنه عليه السلام لماقصد الشام ، أتى أولا خران ، وتزوج سارة ، وولدت له إسحاق .

وولد لإسحاق يعقوب ـ

« وكلا » أي وكل واحد من إسحاق، ويعقوب ، أو منهما ومن إبراهيم عليه السلام.

جعلنا نبيا » أى كل واحد منهم جعلنا نبيا « ووهبنا لهم من رحمتنا ، النبوة .

وقيل ؛ المال والولد.

وقيل: هو الكتاب.

والأظهر أنها عامة لـكل خير ديني أو دنيوي ، أوتوه بما لم يؤت أحد من العالمين.

وجعلنا لهم لسان صدق عليا » يفتخر بهم الناس، ويثنون عليهم ، استجابة لدعوته

عليه السلام بقوله ( واجعل لى لسان صدق فى الآخرين ) وزيادة على ذلك .

والمراد باللسان ما يوجد به من السكلام .

ووصفه بالعلو للدلالة على أنهم أحقاء بما يثنون عليهم .

وإن محامدهم لاتخفى ، كأنها نار على علم ، على تباعد الأعصار ، وتبدل الدول ، وتنبر -الملل والنحل -

وخص بعضهم لسان الصدق بما فى انتشهد (كاصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم). والعموم أولى ...

إن الله تعالى قد كنافأ إبراهيم أحسن المكافأة ...

فلما اعتزلهم ... وهبنا له ...

فلما اغترب إبراهيم من أجلنا عن أبيه ، وأمه ، وأقاربه ، وأسرته ، وقبيلته ، وقومه ، ووطنه ...

فلما اغترب عن الناس جميعا ... من أجلى ... ومن أجل رسالتي ...

فلما اكتملت غربته من أجلنا ... وهبنا له ...

أبدلناه بدلا من أهله الكافرين ...أ بناء مؤمنين ...

بل أنبياء ... في القمة من الإيمان ... ﴿ وَكَلَّا جَعَلْنَا نَبِيا ﴾ ... وأبدلناه ... بدلامن الوحشة التي يعيش فيها ، أنسا بنا ... ﴿ وَوَهْبِنَاهُم مِنْ رَحْمَتُنا ﴾ ...

رحمة واسعة جداً ... عظيمة جداً ... بدلا من غربته عن أهله وقرابته ووطنه ...

وبدلا من قول أبيه لأرجمنك ... بدلا من الشتم والإيذاء له ...

وجعلنا لهُم لسان صدق علياً > ... جعل الله الناس فى كل الأزمان يثنون عليهم
 ويمتدحونهم !!

فلما اعتزلهم ... وهبنا له ؟! ماذا وهب له ؟

لا تستطيع حصر ذلك ... فان الله إذا وهب ... أعطى ما فوق التصور ... فكيف إذا كان الموهوب إبراهيم؟!

### ما هذه التماثيل ؟

ونقل الفتى ابراهبم المعركة الى الشعب كله ... ووقف يتحدى المجتمع بمستوياته كلما . وقف يتحدى الملك الطاغية ، ويتحدى رجال الدين والكهنوت ، ويتحدى الجماهير في عقائدها ومقدساتها .

ولنسمع الآن الى الله جل ثناؤه يقصّ علينا أخبار تلك المعركة المقدسة .. المعركة ، التي قامت بين فرد واحد من جانب ، وكل الناس من جانب آخر !!

بين فتى أعزل من الحول والطول .. وبين ملك جبار بطاقاته وجنوده ، وشعب كبير مقدساته وعقائده !!

« والقد آتينا إبراهيم رشده» الرشد اللائق به وبأمثاله من الرسل الكبار، وهو الرشد

المكامل ، أعنى الاهتداء إلى وجوه الصلاح فى الدين والدنيا والإِرشاد بالنواميس الإلهية. وقيل: التوفيق للخير صغيرا

واختار بعضهم التعميم .

« من قبل » من قبل الباوغ .

« وكنا به عالمين » أي بأحواله وما فيه من الـكمالات .

إذ قال لأبيه وقومه » بدأ بذكر الأب لأنه كلن الأهم عنده في النصيحة ، والانقاذ
 من الضلال .

والظاهر أنه قال له ولقومه مجتمعين ...

ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟! > أراد ما هذه الأصنام إلا أنه عبر عنها بالتماثيل تحقيراً لشأنها ، فإن التمثال الصورة المصنوعة مشبهة بمخلوق من مخلوقات الله تعالى من مثلث الشيء إذا شبهته به .

وكانت على ما قيل على صور الرجال يعتقدون فيهم ، وقد انقرضوا .

أى ما هذه التماثيل التي أنتم كما ملازمون ؟ ا

◄ قالوا ؛ وجدنا آباءنا لها عابدين> وأبطل ذلك على طريقة التوكيد القسمى حيث ٠٠٠

قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم الذين وجدتموهم كذلك .

فى ضلال ، عبيب لا يقادر قدره .

د مبین > ظاهر . بحیث لا یخنی علی أحد من العقالاء کو نه ضلالا ، لاستناد کم و إیاهم
 إلی غیر دلیل ، بل إلی هوی متبع ، وشیطان مطاع

وفى اختيار « فى ضلال » على ضالين ، مالا يخنى من المبالغة فى ضلالهم .

وفى الآية دليل أن على الباطل لا يصير حقا بكثرة المتمسكين به .

قالوا » لما سمعوا مقالته استبعادا لـكون ما هم عليه ضلالا ، وتعجبا من تضليله إياهم
 على أتم وجه ,

و أجثتنا بالحق ، أي بالجد .

أم أنت من اللاعبين > أى الهازلين .

أى هذا الذي جئتنا به ، أهو جد وحق أم لعب وهزل ؟!

< قال > إبراهيم: ليس الأمركذلك ...

« بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن » أي أنشأهن ، بما فيهن من الحاوات ، الحاوات والأرض الذي فطرهن » أي أنشأهن ، بما فيهن من الحاوقات ، التي من جملتها أنتم وآباؤكم ، وما تعبدون من غير مثال يحتذيه ، ولا قانون بنتحيه .

وهذا انتقال عن تضليلهم في عبادة الأصنام ، ونفي عدم استحقاقهم لذلك إلى بيان الحقى ، وتعيين المستحق للعبادة .

◄ وأنا على ذلكم من الشاهدين> تذييل متضمن لرد نسبتهم إياه إلى اللعب والهرل.
 والمعنى : وأنا على ذلكم الذى ذكرته من العالمين به ، على سبيل الحقيقة ، المبرهنين عليه ، ولست من اللاعبين .

وهذا الجواب وارد على الأسلوب الخكيم .

وكان من الظاهر أن يجيبهم بقوله: بل أنا من المحقين ولست من اللاعبين ، فجاء بقوله ( بل ربكم ) الآية لينبه به على أن ابطالى لما أنتم عاكفون عليه وتضليلي إياكم مما لا حاجة فيه لوضوحه إلى الدليل .

واكن انظروا إلى هذه العظيمة، وهى أنكم تتركون عبادة خالقكم، ومالك أمركم ، ورازقكم ، ومالك العالمين ، والذى فطر ماأنتم لها عاكفون ، وتشتغلون بعبادتها دونه ، فأى باطل أظهر من ذلك ، وأى ضلال أبين منه ؟! .

كأنه قال: لست من اللاعبين في الدعاوى ، بل من العالمين فيها ، بالبراهين القاطعة ، والحبج الساطعة ، كالشاهد الذي تقطع به الدعاوى ،

إن هذه الآيات تسجل راوية من ذلك الحوار الحالد الذي قام بين الفتى وبين أبيه وقومه ...

ذَاوية أخطر مافيها أن إبراهيم قد أشاع في الدولة التي يعبِش فيهم جوا من السخرية الآلهة ...

جوا يصوره قوله: ماهذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟!

فبعد أن كانت آلهة مقدسة ، يسجدون لها ، ويخضعون لسلطانها ، ولا يجرءون على

ذكرها إلا بكل تقديس وتعظيم ...حوَّلها إبراهيم إلى شيء يسخر منه ، ويضحك منه ... واتخذها مادة للسخرية ...

وحقرها ... وهبط بها إلى أنها مجرد تماثيل تافهة ، ليست آلهة ، ولا معبودة !! ثم زاد السخرية مرارة فقال لهم : التي أنتم لها عاكفون ؟!

أَى أنكم قوم مغفلون ...

ولو لم تَكُونُوا مَغْلَمِن ، مالازمتموها كأنكم بهائم تلازم حظائرها !! إنها سخرية لاذعة ...

وماهى بسخرية ... فان الرسل أعلى وأكرم من أن يسخروا ...

فانهم لاينطقون إلا حقا ...

واكن الأمر أن إبراهيم ينطق بالحق ... فهو حين يقول: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون . إنما يراها فعلا تماثيل ليس إلا ...

وهي كذلك في حقيقة أمرها ...

فلم يزد إبراهيم على أن عبر عن حقيقتها ...

إلا أن الحقيقة التي أعلنها إبراهيم تبدو سخرية لاذعة في تصورهم ... لأنهم يعتقدون أنها آلهة وليست مجرد تماثيل !!

ولذلك قالوا له : أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين ؟!

إنهم يظنون أن إبراهيم مجرد شاب حديث السن ، يدفعه طيش الشباب إلى ذلك النوع من اللعب والعبث !!!

ولو لم لم يكن عابثاً ، لاعباً ، ماسمى الآلهة تماثيل !!

ولذلك أعرض ابراهيم اعراضا تاما عن إقامة الدليل على أنه ايس بعابث ولاهازل. إلى إعلان الحق الذي يدعوهم إليه: بل ربكم رب السماوات والأرض ، الذي فطرهن . ايست هذه الأصنام أربابا كما تظنون - وإنما ربكم الذي أوجد السماوات والأرض . ثم يؤكد لهم ما هو فوق إمكانيات أفهامهم بقوله : وأنا على ذلكم من الشاهدين . أي إنبي أشهد تلك الحقيقة شهودا يقينيا .

أشهد ملكوت السهاوات والأرض . . . وأشهد أن هناك ربا لها ولمن فيها . . . « وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السهاوات والأرض . . » وهكذا هز إبراهيم كيان الدولة كلها . . . سخر من آلهتها . . . وسخر من عقائدها . كما هز كيان أبيه من قبل !!!

## فأنهم عدو لي ١٤

ثم يقص الله تعالى علينا ذلك الحوار الرائع بين إبراهيم والمجتمع كله ... ويكشف لنا زوايا أخرى من الموضوع ، فيقول عز من قائل :

« واتل عليهم نبأ إبراهيم ، إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون ، قالوا نعبد أصناماً فظل لما عاكفين ، قال هل يسمعو نكم إذ تدعون ، ؟ أو ينفعو نكم أو يضرون ، ؟ قالوا : بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ، قال : أفرأيتم ما كنتم تعبدون ، أنتم وآباؤكم الأقدمون ، فانهم عدو لى إلا رب العالمين ، الذي خلقني فهو يهدين ، والذي هو يطعمني ويسقين ، وإذا مرضت فهو يشفين ، والذي يميتني ثم يحيين ، والذي أطمع أن ينفر لى خطيئتي يوم الدين ، رب هب لى حكما وألحقني بالصالحين ، واجعل لى لسان صدق فى الآخرين ، واجعلني من ورثة جنة النعيم ، واغفر لأبي إنه كان من الضالين ، ولا تخزني يوم يبعثون ، يوم من ورثة جنة النعيم ، واغفر لأبي إنه كان من الضالين ، ولا تخزني يوم يبعثون ، يوم لا ينفع مال ولا بنون ، إلا من أتى الله بقلب سليم ،

« واتل عليهم » اذكر ذلك لقومك ، وللناس جميعا .

« نبأ إبراهيم » أى خبره العظيم الشأن ، حسبا أوحى إليك .

« إِذْ قال» أي نبأه وقت.

« لأبيه وقومه ﴾ وقت قوله لهم ...

« ما تعبدون ؟ » وسُألهم عما يعبدون ليبي على جو ابهم أن ما يعبدونه بمعزل عن استحقاف العبادة بالكلية .

قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عا كفين » أطنبوا فى الجواب للابتهاج والافتخار .
 أى نظل لأجلها مقبلين على عبادتها ، أو مستديرين حولها . . .

قال : هل يسمعو نكم إذ تدعون ؟! » هل يسمعون دعاءكم ؟

وقيل : السماع هنا بمعنى الاجابة . أى : هل يجيبو نكم ؟!

د أو ينفعو نكم ﴾ بسبب عبادتكم لهم ؟

او یضرون، أی یضرونكم بترككم لعبادتهم.

إذ لا بد للعبادة لا سيما عند كونها على ما وصفتم من المبالغة فيها من, جلب نفع أو دفع ضر ؟

« قالوا : بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون» لا يسمعون ، ولا ينفعوننا ، ولا يضرون إنما وجدنا آباءنا يفعلون مثل فعلنا ، ويعبدونهم مثل عبادتنا فاقتدينا بهم !

قال : أفرأيتم ما كنتم تعبدون» أى أنظرتم فأبصرتم ، أو تأملتم فعلمتم أى شىء
 استدبيتم على عبادته ، أى أى شى تعبدونه ؟

« أنتم وآباؤكم الأقدمون> انكار توبيخ يتضمن بطلان آلهتهم ، وعبادتها ، وأن عبادتها ضلال قديم ، لا فائدة في قدمه إلا ظهور بطلانه ، كل يؤدن بهذاوصف آبائهم بالأقدمين .

« فإنهم عدو لى» تعليل لما يفهم من ذلك مِن أنى لا أعبدهم، أو لا تصنح عبادمهم . وقيل : خبر لما كنتم . إذ المعنى : أفأخبركم وأعلم بمضمون هذا ؟ أو : فاعلمو ا أنهم أعداء لعابديهم ، الذين يحبونهم كحب الله تعالى . « إلا رب العالمين» أى هو وحده الذي أحبه ، وأخصه بالحب

أى اكن رب العالمين ، ليس كذلك ، فإنه جل وعلا ولى من عبده في الدنيا ، والآخرة ، لا يزال يتفضل عليه بالمنافع .

﴿الَّذِي خَلَقَنِي ۚ تَصْرِيحًا بِالنَّعِمِ الْخَاصَةُ بِهِ وَتَفْصِيلًا لِهَا ﴿

وقصر الالتجاء في جلب المتافع الدينية والدنيوية ، ودفع المضار العاجلة والآجلة علمه تعالى .

دفهو يهدين عنه يهدين جل شأنه إلى كل ما يهدى ، ويصلحى، من أمورالماش والمعاد ، تعداية متصلة بحين الخلق ، ونفخ الروح ، متحددة على الاستمرار ، بما ينبىء عنه الفاء وصيغة المضارع .

 « والذي هو يطعمني ويُسقين. ◄ الظاهر أن المراد إطعام الطعام المعروف ، وسقى الشراب المعمود .

. وقیل : المعنی یطعمی بلا طعام ، ویسقینی بلا شراب ، کا جاء : ( إنی أبیت یطعمنی ربی ویسقین ) وهو مشرب صوفی

« وإذا مرضت فهو يشفين » ونسبة المرض الذي هو نقمة إلى نفسه ، والشفاء الذي هو نعمة إلى الله عزوجل شأنه ، المراعاة حسن الأدب ، كما قال الخضر ( فأردت أن أعيبها ) وقال : ( فأراد ربك أن يبلغا أشدها ) ، ،

والذي يميتني ثم يحيين > يميني حما ، ثم يحيين حما ،
 وقيل : وإذا مرضت بالذنوب فهو يشفيني بالتوبة .
 وهو من باب الإشارة لا العبارة .

وثم فى قوله (ثم يحيين ) للتراخى الزمانى . لأن المراد بالاحياء الأحياء للبعث ، وهو متتراخ عن الإماتة فى الزمان فى نفس الأمر .

◄ والذي أطبع أن يفقر لي خطيئي يوم الدين ◄ استعظم ما عسى يندر منه من فعل
 خلاف الأولى حتى سماه خطيئة .

وهذا يدل على شدة سمو نفسه ، فهر يتصور از، له خطايا ، وهذا ناشيء من إدراكه أنه لم يقم بحق الله تعالى عليه !

د رب هب لى حكماً » الحسكمة التى هي كال القوة العلمية ، بأن يكون عالماً بالخير لأجل العمل به ..

وقيل: الأولى أن يفسر بكمال العلم المتعلق بالذات والصفات وسائر شئو نه عز وجل وأحكامه التي يتعبد بها .

وألحقنى بالصالحين » طلب كال القوة العملية بأن پكون موفقاً لأعمال ترشحه
 للا تتظام في زمرة السكاملين الراسخين في الصلاح المنزهين عن كبائر الذنوب وصغائرها .

وقدم الدعاء الأول على الثانى لأن الفوة العلمية مقدمة على الهوة العمليه، لأنه يمكن أن يعلم الحق وإن لم يعمل به وعكسه غير ممكن .

ولأن العلم صفة الروح ، والعمل صقة البدن ، فسكما آن الروح أشرضه بهن البيدن كذلك العلم أشرف من العمل .

وقيل: المراد بالحسكم الحسكة التي هي السكال في العلم والعمل.

والمراد بطلب ذلك أن يكون علمه وعمله مقبو لين ، إذ ما لم يقبلا لا يلمعنى صاحبها بالصالحين ولا تجعل منزلته كنزلتهم .

« واجعل لى لسان صدق فى الآخرين » أى اجعل لنفنى ذَكراً صادقا فى جميع الأمم إلى بوم القيامة .

وحاصله: خلد صيتي ، وذكري الجليل في الدنيا .

وذلك بتوفيقه للآثار الحسنة ، والسنن المرضية لديه تعالى المستحسنة ، الى يقتدى بها الآخرون ، ويذكرونه بسببها بالخير ، وهم صادقون .

فاللسان مجاز عن الذكر .

ولا بأس بأن يريد تخليد ذكره بالجميل، ومدحه بما كان عليه في زمانه، لمكوت الثناء الحسن بما يدل على محبة الله تعالى ورضائه.

ويحتمل أن يراد بالآخرين آخر أمة ، يبعث فيها نبى ، وأنه طلب الصيت الحسن ، والذكر الجيل فيهم ، ببعثة نبى فيهم يجدد أصل دينه ، ويدعو الناس إلى ما كان يدعوهم إليه من التوحيد ، معلما لهم أن ذلك ملة إبراهيم عليه السلام .

فكأنه طلب بعثة نبى كذلك فى آخر الزمان ، لا تنسخ شريعه إلى يوم القيامة . وليس ذلك إلا نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم ، وقد طلب بعثته عليهما الصلاة والسلام بما هو أصرح بما ذكر ، أعنى بقوله ( وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ) إلخ .

وَلَمْذَا قَالَ صَلَّى الله تعالى عليه وسلم : « أنا دعوة إبراهيم عليه السلام » .

د واجعلني ، في الآخرة .

و من ورثة جنة النعيم > واستدل بدعائه بهذا بعد ما تقدم من الأدعية ، على أن العمل
 الصالح لا يوجب دخول الجنة ، وكذا كون العبد ذا منزلة عند الله عز وجل .

« وأغفر لأبي » أي امنن عليه بتوبة يستحق بها مغفرتك .

وحاصله وفقه للايمان .

إنه كان من الضالين» وهذا ظاهر إذا كان هذا الدعاء قبل مو ته .

وإن كان بعد الموت فالدعاء بالمغفرة على ظاهره ، وجاز الدعاء بها لمشرك .

< ولا تخزنی ◄ بتعذیب أبي ، أو ببعثه في عداد الضالین .

أو بمعاتبتي على مافرطت ، أو بنقص رتبتي عن بعض الوراث ، أو بتعذيبي وهو من الحزي بمعنى الهوان .

« يوم يبعثون » أى الناسكافة .

﴿ يوم لا ينفع مال ولا بنون ﴾ من كلام إبراهيم عليه السلام .

وقيل: من كلام الله تعالى .

يوم لا ينفع شيء من محاسن الدنيا وزينتها .

واقتصر على ذكر المال والبنين، لأنها معظم المحاسن والزينة.

والحق أنهما كل الحياة ، لأن الحياة إما مال وإما ناس .

«إلا من أتى الله بقاب سليم يوم لاينفع مال وإن كان مصروفا فىالدنيا ، إلى وجوه البر والخيرات ، ولا بنون وإن كانو ا صلحاء أحدا .

إلا من أتى الله بقلب سليم ، عن مرض الكفر ، والنفاق .

صرورة اشتراط نفع كل منهما بالإيمان .

أى لا نفع مطاقا لأحد إلا بحقيقة قلبه .

القاب السليم : الخالى عن مرض الكفر والنفاق

وقيل: الخالى عن العقائد الفاسدة ، والميل إلى شهوات الدنيا ولذاتها ، ويتبع ذلك . الأعمال الصالحات ، إذ من علامة سلامة القلب تأثيرها في الجوارح .

وقيل: هو الذي ايس فيه غير الله عز وجل.

وقيل : هو اللديع من خشية الله تعالى ، المنزعج من مخافة القطيعة .

وقيل: هو الذي سلم من الشرك والمصاصى، وسلم نفسه لحسكم الله تعالى ، وسالم أولياءه ، وحارب اعداءه ، واسلم حيث نظر هم ، ، واستسلم ، وإنقاد لله تعالى ، وأذعن لمبادته سبحانه .

#### إلا رب العالمن ؟!

إن أقوى ما في ذلك العرض هو قول إبراهيم ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُو لَى ، إلا رَبِّ العالمين ﴾ ففيها ترجمة كاملة لشخصية إبراهيم ...

إنه يتكلم عن نفسه ...

ويعلن إلى الناس كافة : أفرأيتم ماكنتم تعبدون . أنتم وآباؤكم الأقدمون ؟... فإنهم عدو لى ...

كل هذه الأصنام، وهذه النجوم، وهذه الكواكب...

بل كل شيء يعبد من دون الله ... هو عدو لعابده ...

فهو ناموس خالد يعلنه إبراهيم ..

وإن من شيء يعبده الإنسان إلا وهو عدو اللانسان! لملذا ؟...

لأنه سيتبرأ منه يوم القيامة ، ولأنه سيكون سببا في دخوله النار، وبعد سه أشد البدّ اب. الإسان ، لا يكون عدواً له ... بل يجبه، وينصره، وينفعه ، ويواليه ، ويكرمه ،،،

إلا رب العالمين ...

هذا هر الشيء الوحيد الذي ينبغي أن يحبه الإنسان بكل ما يملك من مشاعز: الحب. هذا هو الناموس الذي أعلنه إبراهيم على قومه .. على النساس جميعاً ...

كل ما سوى الله ... عدو لإبراهيم ...

إلا رب العالمين ... فإنه وحده الذِّي يحبه إبراهيم ...

ما معنى هذا ؟ ...

معناه أن إبراهيم قد ارتفع إلى مقام عظيم جداً ...

مقام التجرد من السوى ...

والإِتجاه لله وحده ..

مقام کراهیة کل شیء

واختصاص الله بالحب وحده ...

مقام الميل عن كل شيء ... والإنطلاق في خط مستقم إلى الله وحده ... مقام تخصيص قلبه لله وحده ... وتحريم الركون إلى ما سو اه ... ثم ماذا ؟...

#### الذي خلقني ١٤

ثم ينطلق إبراهيم ... يعلن إلى قومه ... إلى الناس جميعاً ., لماذا لم يحب إلا الله ؟

الماذ لم يعبد إلا الله ا

لمباذا هو يكره أن يتجه إلى أي شيء سوى الله ٢

ويغوض إبراهيم ... إلى أعماقها ... ثم يخرج وفى يمينه إشعاع باهر يكاد سنا برقه يخطف الأبصار ..

إشعاع لا يستطيعه إلا نبى ... كشف الله له الحقيقة ... وأذن له أن يتحدث ياسمه عنها .

فما ذا قال إبراهيم ٢...

الذي خلقيي ٩...

لم أك شيئاً . . فجعلني شيئاً . .

لم أك موجوداً فأوجدنى .

لا أستطيع أن أحب ، أو أعبد ، إلا ذلك الذي أوحدني في هذه الحياة ...

ولا أستطيع أن أتصور أن يتجه قلبي إلا لمن أوجده ...

وإبراهيم هنا يغرف من ينابيع الحقيقة ... ويلقى إلى الناس .٠٠

خذوا ... خذوا ... إنى أعبده لأنه خلقني ...

إن وجودى نفسه صادر عنه ... مجرد هبة منه ...

هو الذي وهبني كينو نتي ... هو الذي أنشأ وجو دي ...

فكين أعبد غيره ... أو كيف أتجه إلى ما سواه ؟!

وإبراهيم في هذا يعتبر إماما للناس كافة .

يرشدهم إلى السبب الذي من أجله لا يجوز عبادة غير الله ...

ئم ماذا ؟...

هُل انتهت ميمة الله عند مرحلة الخلق ... هلي أوجد إبراهيم ... ثم أهمله ... ولم يلتفت إليه ؟...

#### فهو يهدين ؟ا

هل إبراهيم كان بدعاً في هذا ... أم أنه ناموس عام بسرى في إبراهيم كما يسرى في الخلائق أجمعين ؟!

الواقع ... أنه ناموس إلهي ، ينتظم كل شيء ٠٠٠

ولنسمع إلى رسول كريم آخر ، يسجل نفس ما سجله إبراهيم ... ويعلن نفس الناموس الذي أعلنه ...

ولنسمع إلى موسى يعلنها إلى فرعون ، كما وقف إبراهيم يعلنها إلى قومه ... لندرك أن رسل الله تعالى بنهلون من ينبوع واحد ... ويذيعون أسراراً وأنواراً واحدة ... قال رسل الله تعالى : « قال : فن ر بُحكما ياموسى ق قال : ر بنا الذي أعطى كل شيء خلقه مُ هَدَى » . [ طه ٤٩ و ٥٠ ]

فرعون يسأل: فمن ربكا ياموسي اا

وموسى يجيب على مشهد من الجميع: ربنا الذي أعطى كل شيء ... خلقه ثم هدى !! أرأيت ؟ ...

نفس منطق إبراهيم ااا

إبراهيم يقول ... إلا رب العالمين ... الذي خلقني ، فهو يهدين ... وموسى يقول : ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ، ثم هدى !!!

تطابق ... ايس عن صدفة ... ولا عن مجرد ردود وفصاحة ...

ولكنه تطابق الحق الواحد ... يتحدث عنه رجال علمهم الله تعالى كيف يتحدثون عن الحق ، وكيف يعلنون ؟

د إلا رب العالمين» ... تقرر أن الله تعالى رب كل شيء ... أى الذي يربى كل شيء ويبلغ به المقادير المقررة له ...

و... « ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه » تقرّر أن الله تعالى هو الذي منح كل شيء وجو ده الذي هو عليه ٠٠٠

ئى ماذا ؟ ...

ثم هذا يقول «فهو يهدين » ... أى يهدينى إلى كل مايهمى ، ويصلحنى ، من أمور المعاش ، والمعاد ، هداية متصلة ، بحسن الخلق ، ونفخ الروح ، متجددة على الإستمرار ، مما ينبىء عنه المفاء وصيغة المضارع ...

ثم ذاك يقول : « ثم هدى» ...

أى يستمر سبحانه وتعالى في هداية كل شيء إلى ما يصلحه هداية مستمرة متجددة ... أرأيت ؟ ...

إنها النبوة تتسكلم ...

وأعلنها إبراهيم ... فأذاع على العالمين ناموسا من نوامس الوجود ...

أن رب العالمين ... هو وحده الذي يهديه إلى مافيه صلاحه ، وبلوغ ماقدر له ...

وهو وحده الذى مهدى ، وسوف يهدى ، ولا شىء غيره يهدى ... كل شىء ، إلى مافيه صلاحه وقيامه ...

وبذلك استحق الله وحده أن يكون معبود إبراهيم ...

إنه هو الذي خلقه ... أوجده وأ نشأه ...

وهو الذي يتولاه بهدايته المستمرة إلى ما يحفظ عليه وجوده ...

فلا مدخل لغير الله في وجو ده ، ولا مدخل لغيره في حفظه وتوجيهه ...

فكيف يتصور أن يتجه إلى شيء سواه ؟

### والذي هو يطعمني ١٩

ثم وقت إبراهيم على الملأ ... يلقى بقطع النور تباعا ... فقال : والذى هو يطعمنى ويسقين !!

هذا الطعام ... وهذا الشراب ... الذي هو عماد هده الحياة ... هو الذي يدبره فضلا منه ونعمة ...

لاأصنامكم ... ولا نجومكم ... ولا كواكبكم ... ولا أسَبابكم ... ولا مجهودكم ... ولا تنظيماتكم ... بمستطيعة كلها مجتمعة أن تطعمني أوتسقيني ...

وإنماهو ... وحده الذي يطعمني ويسقيني ...

هو الذي ركبني هذا التركيب البشرى ، وجعلني صالحا لأن آكل وأشرب ، وألقى في بدني ما ينفعني ، ثم أقذف خارجا ما يفضل عن غذائي أو يضرني ...

هو الذي ركب هذا التركيب ... لا أنَّم ... ولا آلهتكم ...

وهو الذي خلق الأطعمة التي أطعم ... والأشربة التي اشرب ...

قال تعالى: «أفرأيتم ماتحرثون. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ . لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون. بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذى تشربون. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ . لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون؟ » . [ الواقعة ٣٣ — ٧٠]

كأنى بابراهيم ...كان يشهر إلى مثل هذا ... انه نفس الينبوع ... يغترفون منه أجمعين !!!

أوكانه يشير إلى هذا ... « قتل الإنسان ما أكفره! . من أى شيء خلقه ؟ . من نطقة خلقه فقدره . ثم السبيل يسره . ثم أمانه فأقبره . ثم إذا شاء أنشره ، كلا لما يقض ماأمره . فلينظر الإنسان الى طعامه . أنا صببنا الماء صبا . ثم شققنا الأرض شقا . فأنبتنا فيها حبا . وعنبا وقضبا . وزيتو نا ونخلا . وحدائق غلبا . وفا كهة وأبا . متاعا لكم ولأنعامكم » .

ان الحقيقة واحدة دائما ...

ان ابراهيم يسقط الحجب كلم ... ويسقط الأسباب كلم ... ويسقط كل ماسوى الله ...

ثم يتجه مباشرة الى الذي أوجد الحجب ... وأوجد الأسباب ... وأوجد ماسواه ...

يتجه اليه مباشرة ... تحقيقا لأسلوبه العام ... للحنيفية ... التي هي مقامه ... وهي دعوته العامة ...

صحيح أن طعامه وشرابه ... قد يكون هناك من الأسباب مايدخل في اعدادها وترتيبها حتى يكون الطعام طعاما والشراب شرابًا ... ولكن من الذي خلق هذه الأسباب، ومن الذي خلق هؤلاء الأشخاص الذين اشتركوا في اعداد هذا الطعام وهذا الشراب ؟

انه الله ... اذا فلتسقط الا سباب ... وليسقط الا شخاص ... وليتجه إليه وحده ... لأنه مصدر كل هذا وموجده من عدم ...

> وهذه هى الحنيفية ... أوهذا هو مقام ابراهيم ... أو هذه هى ملة ابراهيم ... التي اعتبر الله تعالى كل من يتحول عنها ناقص العقل سفيها ...

قال تعالى : « ومن يَر ْغَبُ عن ملة ابراهيمَ الا من سَفِهُ نفسَه» ؟!

فابر اهيم حين يقول ﴿ والذي هو يطعمني ويسقين » ... لا يغفل عن وجود أسباب وأشخاص في طعامه وشرابه ...

ولكنه يسقط وجودهم لأنهم موجودون بايجاد الله لهم ...

فالوجود الحق لله ... أما ماسواه فشيء عارض ، خلقه الله ... وجعله نواميس ماضية ماذنه ...

وحین یطلقها ابراهیم فی علو وخلود « والذی هو » ... آنما برید أن یؤكد أنه ﴿ هو » لاشیء غیره « الذی » یطعمه ویسقیه ...

ولكن هل يقف طعام ابراهيم وشرابه عند حد تلك الأطعمة والأشربة . المادية التي يطعمها كل حيوان ؟

كلا ... ان ابراهيم يطعمهِ الله تعالى ويسقيه ... بما يناسب مقامه عنده سبحانه ... ان له طعاما وشرابا خاصا بروحه ... كما ابدنه طعامه وشرابه ...

وسبحان من يعطي كل انسان ما يناسبه ...

وتلك مذافات لا يدركها إلا أربابها ! ومستويات لا يصل إليها إلا أهل العلم بالله ...

#### فهو يشفين ١٤

ثم يسترسل إبراهيم مبينا لقومه أن الأمراض بتقدير الله العزيز الحُـكيم ٠٠ وأن الشفاء منها لا يكون إلا منه وحده ٠٠٠

وأن الأسباب والأطباء والعلاج ... وما الى ذلك ...

لاينبغى أن تحجبنا عن الحقيقة. وهي أن الشفاء لايكون إلامن الله ، ولا يتم الابإذه... وإذا لم يأذن به لن يكون أبدا ...

وإذا مرضت فهو يشفين ...

هو وحده الذي يشفيني من هذه الامراض ... ليست هذه الأصنام ولا هذه النجوم ولا هذه الكواكب ...

وهكذا استأصل إبراهيم تلك العقدة التي استحكمت في البشر ...

حين يتوهمون أن شيئاً يشفى سوى الله ---

وردكل شيء إليه سبحانه ... حتى في تلك الحالة ، حالة المرض ، التي يضعف فيها المريض ، ويصبح مستعدا لقبول أي اتجاه ينجيه مما هو فيه ...

### والذي يميتني ١١

ثم يعلن إبراهيم مبدأ أخطر وأخطر ...

والذي يميتني ثم يحيين ٠٠٠

حَمَّا يميتني ... ناموش عام لا فكاك منه ...

وحمًا سوف يحييني ... ناموس عام لا انفكاك منه كذلك ...

وصادم ابراهيم بذلك عقائد قومه جميعا ...

حين أعلن اليهم أن الموت بإذن الله وحده ، لا يملكه صم ولا كوكب ٠٠٠

وأن الحباة بعد الموت أمر واقع حمّاً . لا يفر مه انسان ... انها مبادىء جديدة يعلنها ابراهيم ...

# والذي أطمع أن يغفر لي ؟!

ثم يتواضع لله تعالى ... ويصغر فى جنبه سبحامه فيقول: « والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتي يوم الدين » ...

وابراهيم في ذلك يبدو رسولا حقا وصدقا ... فهو لا خطأ له ولا خطيئة ... وانما احساسه انه مهما كان منه فهو دون حق الله عليه ...

هو الذي جعله يستصغر أعماله في جنب الله ...

وكما ازداد الإنسان قربا من الله كما ازداد احساسه بالنقصير في حق الله ...

فكيف بإبراهيم ؟

أوكيف باقرب الناس الى ربه فى زمانه ؟

انظر الى تعبيره «أطمع» انه يطمع، لايؤكد، ولا يقطع ... وأنما فقط يطمع، يأمل، ويرجو ..

أن يغفر لى خطيئتي ... أن يتجاوز لى عن ذنبي العظيم ...

ان ابراهيم يعلم من الله ما لا نعلم ...

انه يعلم أنَّ الناموس المقرر في الناس جميعا انهم خطاءون ...

ومن هنا يجب أن يطاب كل انسان من الله أن يغفر له ما كان منه من أخطاء ...

ان ابراهيم يشرح للناس ... انه يقف منهم موقف القدوة أو الأسوة ، ليقتدوا به فيما يقعل ...

انه يحقق قول الله: « انى جاعلك للناس اماما » ...

وقوله : « قد كا َنت ْ لكم أسوةٌ حسنةٌ في ابراهيمَ والذين معهُ ... »

وقوله: « ان ابراهيم كان أمة ... » أي اماما ...

فُثل هذا الدعاء يصدر عن ابراهيم له ظاهر وباطن ...

أما ظاهره ... فتشريع للناس أنَّ يقولوا مثل قوله ...

وأما باطنه ... فهو تأوه وعبودية وخشوع واعتراف بفضل الله عليه ... الذي عصمه عن الخطأ ... واعفاه من الخطيئة...

وأما قوله « يوم الدين » فهو شيء جديد على قومه ...

انه يقرر أن هناك يوما يحاسب فيه كل انسان ...

حتى الرسل والا نبياء .. يحاسبون ... هل بلغوا رسالات ربهم !!

وهذا شيء جديد على قومه ، وعلى الناس ...!!

#### هب لي حكم ا

توجه ... كريم ... جميل ... يسيل جمالا ، ومعرفة بالله ... على أكمل ما تمكون المعرفة ...

« رب » ... اقصی غایات التذلل بین یدی الله ... رب ؟ ... یا من ربیتنی و تعهدتنی ...

« هب » ... هذا اللفظ يدل على أن ابراهيم في الذروة من معرفة ربه ...

انه يعلم أن ما بالناس من نعمة فمن الله ...

وأن النعم كلها مجرد « هبة » يهبها الله لمن يشاء من عباده ...

لا استحقاق لهم أصلا فى شيء منها ...

وأنما الوهاب يهب لمن يشاء ، ما شاء . . ، مطلق الْكرم . . . ومطلق الهبة . . .

هب لى حكما ؟ هب لى حكمة ... علمني من لدنك علما أدرك به حقائق الأمور ...

وأدرك به أين الخير فأتبعه ... وأين الشر فأجتنبه ...

إنه يطلب الكمال في العلم ...

ويطلب الكمال في العمل ...

إنه يطلب قمة الحكمة ... قمة العلم ... وكما ارتفع مقامه في العلم ،كا كان عمله أصوب ... إنه يظلب أعلى مايطلبه إنسان من ربه ... إنه إبراهيم ؟!

### وألحقني بالصالحين،

ثم يتواضع ... ويتواضع لربه ... ويرجوه أن يلحقه بالصالحين من عباده !!! إن إبراهيم يعلم علم اليقين أنه فى الذروة من العباد الصالحين ... ولكنه يخاطب رب العالمين ...

والمقام مقام عبودية ... وتذلل بين يديه ... فخرجت من فمه وكلها تذلل ورجاء !! ألجقني ؟ ... تفضل ... وتكرم ... واسمح ني أن الحق بالصالحين !!!

إنه يعرف الله معزفة يدرك منها أن الله تعالى فوق ما يتصور الخلق جمالا وجلالا ... ويدرك منها أنه مهما كان هو من المقام والرسالة ، لا يعدو أن يكون عبدا من عباد الله ، يفغلُ به بما يشاء .

ومن هنا ... وتمأ لا نستطيع أن نصل إلى علمه ... كان سؤاله كله حوف وكله رجاء، وكله عبو دية !!

### و اجعل لی لسان صدق ۱۶

هذا المطلب من مظالب ابراهيم التي توجه بها إلى الله ... يبدو عجيبا ... ويدفع إلى الله ... يبدو عجيبا ... ويدفع إلى الرءوس سؤالا ...

كيف يطلب ابراهيم تخليد ذكراه في الدنيا ؟. والجواب ... إن إبراهيم يدعو زبه أن يخلد دعوته ، لا أن يخلد شخصه ... فكأنه يطلب خلود دعوته ... خلود فكرته ... خلود الحنيفية التي جاء بها ... وهذا شيء طبيعي في كل نفس كريمة ... « واجعل لى لسان صدق » ذكرا صادقا ... خلد صيتى ...

« في الآخرين » في سائر الأمم الى يوم القيامة...

ان ابراهيم يطلب خلود الدعوة ...

يطلب خلود المبدأ ... خلود الفكرة ... التي هي أغلى فكرة شهدتها الأرض ... أو يمكن أن تشهدها ...

الفكرة التي جعلت ابراهيم اماما للناس ...

والتي أمر الله الناس جميعا باتباعها « ومن يرغَبُ عن ملة ابراهيم الا من سَفِه أمر الله الناس جميعا باتباعها «

والتي أمر قمة البشرية كلها ... محمدا صلى الله عليه وسلم باتباعها «فاتبع ملة ابراهيم حنيفًا » ...

وَالَّتِي أَمْرُ بِهَا الأَنبياء جميعا « وجعلها كلة باقية في عقبه » ...

هذه الفكرة التي جاء بها ابراهيم ... هي الفكرة التي يطلب خلودها ، وخلود ذكرها ، وخلود صيتها ، وثناء الناس دائما عليها ...

فهُو حين يقول « واجعل لى لسان صدق » انما يطلب أن يجعل الله له في كلّ زمان من يثني على ملته ، على أسلوبه ، ويدعو اليها ...

ولقد استحاب الله تعالى لمطلبه ... وخلد فكرته الى يوم القيامة ...

وَبِعِثُ الرسل جميعا من بعده ينادون بها ....

وجعل المؤمنين من شتى الملل السهاوية ، يثنون على دعوة ابراهيم ، وملة ابراهيم .

ويمتدحون من أجل ذلك ابراهيم نفصه ، وما كان منه من فعال حميدة ، وخصال جميلة ...

انه طلب خلود الدعوة . ٢. فخلد هو لأنه داعية تلك الدعوة ...

وطلب خاود صيت الدعوة ... فخلد صيته هو ... حيث لا انفصام بين الدعوة والداعية ...

ان ابراهيم لايدعو لخلود شخصه ... وانما يدعو لخلود المبادىء التي يمثلها شخصه ... وحيث أنه لاانفكاك للمبادىء عن الداعى اليها ... كان دعاؤه طلبا لخلود مبادئه... انه يعلم أن الله جعله اماما للناس جميعا ...

وان اللهُ اختار ملته أو أسلوبه أسلوبا للناس جميعا ...

وارتضى دينه دينا للناس جميعا « ورضيت لكم الإسلام دينا » ...

وان الله جعله التطبيق الصحيح لذلك الدين وتلك الملة ...

وأنه قد أدى كل ذلك أحسن الأداء ...

فهو حين يطلب خلود ذكره الحسن ، انما يطلب خلود شخصية الداعية ، لاشخصية ابراهيم المنفصل عن الدعوة ...

وُهذا هو المدخل الى ذلك الأمر العظيم ...

والنور الذي يبدد الظلمات التي يلقيها الشيطان في صدور الذين يظنون الظنون ...

### واجملني من ورثة جنة النعيم ١٤

ثم يطلب ابراهيم تمام النعمة ... فيسأل ربه أن يجعله من ورثة الجنة التي يتحقق فيها لنعيم المقيم ...

تلك الجنة التي يشهدها ابراهيم وهو في دنياه شهودا حقيقيا ...

فهو يتحدث عن شيء يراه رأى العين ...

ولا يتحدث عن غيب مظنون ...

وانما هو عالم مشهود عنده ...

ولا شك أن فكرة ابراهيم عن الجنة وهو يشهدها ويعاينها في الدنيا ، فكرة

مما يجعله يلح الحاحا شديداً أن يكون من ورثتها ...

## واغفر لأبى ١٢

ثم يطلب من الله أن يغفر لأبيه آزر ... وهو حنان طبيعي ... غريزي ... من كل ابن نحو أبيه ...

ولكن هل استجاب الله لدعائه في أبيه ؟

كلا ... بل رفض رفضا تاما .

وان لذلك لقصة سوف تأتى فيما بعد ...

#### ولا تخزني ؟

تو اضع جدید ۵۰۰ فی جنب الله ۵۰۰ لاتخزنی بتعذیب أبی ۵۰۰ أو بمعاتبتی علی مافرطت فی جنبك ۵۰۰

« يوم يبعثون » يوم اتبعث الناس جميعا ...

وهذا شيء جديد يعلنه ابراهيم إلى قومه ... والى الناس جميعا ...

## يوم لا ينفع مال ولا بنون ١٤

هذا هو أخطر ناموس يعلنه ابراهيم الى الناس جميعا ...

لا ينفع مال ... ولا ينفع أحد أحدا ...

أى لآشى، من هذه الدنيا ينفعك لأن المال تعبير عن الثروات عموما مهما تنوعت ... والبنين تعبير عن الأولاد جميعا مهما تنوعت ... وكل مولود ولد ... فهو تعبير عن الناس جميعا ...

أى لا ينفع شيء من هذه الدنيا وزينتها وفتنها ...

# الا من أتى الله ... بقلب سليم ١٤

وهذه هى دعوة ابراهيم ... أو فكرة ابراهيم ... أو خلاصة رسالته ... القلب السليم ... هو وحده الذى ينفع الإنسان يوم القيامة ... ثم انظر الى تعبيره ... إلا من أتى الله ...

إلا من جاء ريه ... وذلك يكون في الدنيا ، وفي الآخرة ...

أى إلا من عاش في الدنيا سليم القاب ...

وإلا من مات ولتى الله وهو سُليم القلب .

وألا من بعث يوم القيامة وهو سليم القلب ...

فما هو القاب السليم ؟

أوما هو أنموذج القُلب السايم الذي ينبغي على كل إنسان إلى يوم القيامة أن يحتذيه؟

هو قلب إبراهيم !!

ما دليل ذلك ؟

دليله قول الله تعالى: وإن من شيعته لإبراهيمَ اذ جاء ربه بقاب سلم » ...

إن الله يعلن أن إبراهيم قد جاءه بقلب سليم ...

ويعلن في موضع آخر أنه لاينفع يوم القيامة إلا من أنى الله بقلب سايم ...

فاذا نفيم من هذا؟

نفهم شيئا عجيبا جديدا ...

أن قاب إبراهيم الأنموذج الذي يرتضيه الله تعالى للناس جميعاً ...

وأن قلب إبراهيم هو القلب الذي يحبه الله تعالى ...

وأن قلب إبراهيم هو القلب الذي ينجو صاحبه يوم القيامة ...

ولقد قالوا في القاب السليم أقوالا ...

وعددوا في تعريفه تعديدا ...

ولكن أقوالهم كلها تبتى ناقصة ... تشير إلى الحقيقة ... ولا محددها ...

وإنما القول الفصل ... والقول الحق ... في القلب السايم ... أن نقول:

القلب السليم قلب ابراهيم ...

اذا قلنا ذلك فقد أصبنا الحقيقة كاملة ...

لأن الله تعالى نص على ذلك: اذ جاء ربه بقلب سليم ...

ولا قطع وراء ذلك ... ولا تحديد بعد ذلك ...

ان الله نفسه يعلن بنفسه أن ابراهيم جاءه بعلب سليم ٠٠٠

ومن أعلم بقلوب الناس من الله ؟

وحين نقول أن القلب السليم هو قلب ابراهيم انما نقدم للناس نموذجا عليا للقلب السليم ...

فلا نتركهم يتيهون في متاهات التعاريف وأنما نرشدهم مباشرة الى شخصية ذات قلب سليم ...

فإذا قالوا بعد ذلك : فما هو القلب السلم ...

قلنا لهم: هو ابراهيم ... تابعوه ... وادرسوه ... وافهموه ... وادركوه ؟ ...

تدركوا بعد ذلك ماهو القلب السليم ؟

ان ابراهيم هو ذروة القلب السليم ...

هو قمة القلب السليم ...

وان حياته كلها ... ظاهرها وباطنها ...

هي هذا القلب السليم ...

فان سألتني بعد ذلك: ماهو القلب السليم ؟

قلت لك: اعرف ابراهيم وتابع خطاه ... وحاول أن تستنير بنوره ... تدرك ما هو انقلب السليم !!!

### ولا أخاف ماتشركون به ١٤

واشتعلت المعركة بين إبراهيم وبين قومه ...

وانطلق يشرح فكرته للناس ... وينشر دعوته ... ويبسطها في المجتمع ...

فأثارت جدلا عنيفا جداً ...

هزت المجتمع كله من أساسه .

ولم يعد للناس من حديث الا هذه الفكرة الجديدة التي ابتدعها ابراهيم!! قال تعالى: « وحاجَّهُ قومُهُ : قال : أتحاجُّو تِّني في الله وقد هدان ؟! ، ولاأخافُ ماتشركون به الا أن يشاء ربي شيئًا ، وسِمع ربي كلَّ شيء علمًا ، أفلا تتذكرون ؟ . وكيف أخافُ ماأشركتُم ولاتخافون أنكم أشركتُم بالله مالم ينزل به عليكم سلطانًا ؟! فأي الفريق بين أحق بالا من ، ان كنتم تعلمون ؟ . الذين آمنو اولم يَلبُ و ا ايما نهم فأي الله من وهم مُهدون . وتلك حُجَّتُ نَا آتينناها ابراهيم على قومه ، بوفع درجات من نشاه ، ان ربّك حكم عليم . » [ الأنعام ٨٠ - ٨٣]

« وحاجه قومه » أى خاصموه .

أوشرعوا فى مغالبته فى أمر التوحيد تارة بايراد أدلة فاسدة واقعة فى حضيضالتقليد . وأخرى بالتخويف والتهديد .

« قال » منكرا عليهم محاجتهم له ، مع قصورهم عن تلك المرتبة ، وعزة المطلب ، وقوة الخصم ، ووضوح الحق .

« أمحاجوني في الله » أي في شأنه تعالى ووحدانيته سبحانه .

انه يستبعد أن يحاجوه في أمر فرغ منه ، وشاهده في عين اليقين .

« وقد هدان » فان كو نه مهديا من جهة الله تعالى ، ومؤيدا من عنده سبحانه . مايو جب الكف عن محاجته ، وعدم المبالاة بها ، والالتفات اليها أذا وقعت .

وقيل : هدان الى الحق بعد ماسلكت طريقتكم بالفرض والتقدير ، وتبين بطلانها تبينا تاماكا شاهدتموه.

وعلى القو لين ، لايقتضى سبق ضلال له وجهل بمعرفة ربه جل وعلا .

« ولا أخاف ما تشركون به » جو اب عما حو فوه — عليه السلام — من إصابة مكروه من جهة معبو دهم الباطل .

وهذا التخويف قيل : كان على ترك عبادة مايعبدونه .

وقيل: بل على الاستخفاف به واحتقاره بنحو الكسر والتنقيص.

قيل : والعل ذلك حين فعل بَالْهُمْمُ مَا فعل مما قص الله تعالى علينا .

والباء سببية : أي الذي تشركون بسببه .

« الا أن يشاء ربى شيئا » أى لا أخاف ما تشركون به فى وقت من الا وقات الا فى وقت من الا وقات الا فى وقت مشيئته تعالى اصابة مكروه لى من جهتها .

وذلك أنما هو من جهته تعالى من غير دخل لآلهتكم في ايجاده واحداثه .

أو: واكن أخاف أن يشاء ربى خوفى مما اشركتم به .

وفى التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة الى ضميره - عليه السلام - اشارة الى أن مشيئته تلك ان وقعت غير خالية عن مصلحة تعود عليه بالبربية .

أو اظهار منه - عليه الصلاة والسلام - لانقياده لحكمه سبحانه وتعالى ، واستسلام لامره ، واعتراف بكونه ثحت ملكونه وربوبيته تعالى .

« وسع ربی کل شیء علما » أی أحاط بكل شیء علما .

فلا يبعد أن يكون في علمه سبحانه انزال المكروه بي من جهها بسبب من الاسباب. « أفلا تتذكرون » أي أتعرضون بعد ماأوضحته لكم عن التأمل في أن آلمتكم بمعزل عن القدرة على شيء ما من النفع أو الضر ، فلا تتذكرون أنها غير قادرة على اضراري .

« وكيف أخاف ماأشركتم ولاتخافون أنكم أشركتم بالله » حيث لم يخافو ا في محل الخوف فلأن لايخاف – عليه الشلام – في محل الأمن أولى وأحرى •

أى كيف أخاف أنا ماايس في حيز الخوف أصلا، وأنهم لا يخافون غائلة ما هو أعظم المخوفات وأهو لها وهو اشراككم بالله تعالى الذي فطر السماوات والا رض ماهو من جملة علوقاته الذي فطر.

وعبر عنه بقوله سبحانه : « ما لم ينزل به عليكم سلطانا » أى حجة على طريق التهكم . « فأى الفريقين أحق بالأمن » المراد بالفريقين ، الفريق الآمن في محل الأمن . والآمن في محل الخوف .

فأينا أحق بالأمن ؟ أنا أم أنتم ؟

«إن كنتم تعلمون» أى من هو أحق بذلك ، أو أى شىء من الأشياء ، أو ان كنتم من أولى العلم فأخبروني بذلك .

# أولئك لهم الآمن ١٤

« الذين آمنو ا » استئناف يحتمل أن يكون من جهته تعالى مبين للجو اب الحق الذي لا محيد عنه .

ويحتمل أن يكون من جهة ابراهيم ــ عليه السلام ــ أى الفريق الذين آمنو ا بما يجب الإيمان به .

« ولم يلبسوا » أى يخلطوا .

« إيمانهم » ذلك

« بظلم» أى شراك كما يفعله الفريق المشركون حيث يزعمون أنهم مؤمنون بالله تعالى وان عبادتهم لغيره سبحانه معه من تمات إيمامهم ، وأحكامه ، لـكومها لا جل التقريب والشفاعة كما ينبىء عنه قولهم : (ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلني )

وانى تفسير الظلم بألشرك هنا ذهب أكثر المفسرين .

ويدل عليه ماأخرجه الشيخان أن الآية لما نزلت شق ذلك على الصحابة رضى الله تعالى عمهم وقالوا : أينالم يظلم نفسه ؟

« فقال صلى الله عليه وسلم : ليس ما تظنون انما هو ما قال لقمان عليه السلام لابنه ( يا بنى لاتشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ) .

وقيل :المرادِ به المعصيةِ ,

واستداوا بالآية على أن صاحب الكبيرة لاأمن له ولانجاة من العذاب ، حيث دلت بتقديم لهم الآتى على اختصاص الاً من بمن لم يخلط ايمانه بظلم أى بفسق .

الخلاصة أن الائمن فى الدبيا والآخرة يتحقق لمن لم يشرك بالله أصلا. ولم يظلم ولم يعلم ولم يعص فرعا.

« أولئك لهم الا من » وقيل: المراد من الا من الا من خاود العذاب ، لا الا من من العذاب مطلقا .

« وهم مهتدون» الى الحق ومن عداهم فى ضلال مبين .

## نرفع درجات من نشاه ؟!

« وتلك حجتنا » اشارة الى ما احتج به ابراهيم — عليه السلام — وفى اضافته الى نون العظمة من التفخيم ما لا يخنى .

« آتيناها ابراهيم » أى أرشدناه اليها أو علمناه اياها .

على قومه » أى آتيناها ابراهيم حجة على قومه .

« نرفع درجات » أي رتبا عظيمة عالية من العلم والحكمة .

« من نشاء » من نشاء رفعه حسما تقتضيه الحكمة وتستدعيه المصلحة :

وايثار صيغة المضارع للدلالة على أن ذلك سنة مستمرة فيما بين المصطفين الأخيار،

غير مختصة بابراهيم –عليه السلام –

« ان ربك حكيم » أى في كل ما يفعل من رفع وخفض .

« عليم » أى بحال من يرفعه واستعداده له على مراتب متفاوتة .

وفى قوله تعالى « درجات » اشاره إلى علو الدرجات التى رفع الله تعالى اليها ابراهيم ...

درجات ؟!!

عالية جدا ... رفيعة جدا ...

#### استمرار على الدعوة ؟!

ويقول تعالى : « وابراهيم اذ قال لقومه ؛ اعبدوا الله ، واتقوه ، ذلكُمْ خيْرُ لكمْ ان كنتم تعلمون الله المعبدون من دون الله أوثانا ، وتخلقون افكا ، ان الذين تعبدون من دون الله لايملكون لكم رزقا ، فابتغوا عند الله الرزق ، واعبدوه ، واشكرُ واله ، اليه ترجعون . وان تكذّ بُوا فقد كذّب أمَم من قبلكم ، وما على الرسو لِ الا البلاغ المبين . »

« وابراهیم اذ قال لقومه » وبما ینبغی ذکره ابراهیم ، اذ قال لقومه ...

أرسلناه حين تكامل عقله ، وقدر على النظر والإستدلال ، وترقى من رتبة الكمال الى درجة التكميل ، حيث تصدى لإرشاد الخلق الى طريق الحق .

وقيل: قبل البعثة .

« اعبدوا الله » وحده .

« واتقوه » أن تشركوا به سبحانه شيئا .

« ذَاكِم » أي ماذكر من العبادة والتقوى .

« خبر لكم » من كل شيء فيه خيرية ، أو مما أنتم عليه ...

« ان كنتم تعلمون » أى الخير والشر ، وتميزون أحدها عن الآخر ...

« انما تعبدون من دون الله أوثانا » أى ما تعبدون من دونه تعالى الا أوثانا ، هي في نقسها تماثيل مصنوعة لكم ، ليس فيها وصن غير ذلك ...

« وتخلقون افسكا » أى وتكذبون كذبا ، حيث يسمونها آلهة ، وتدعون أنها شفعاء كم عند الله سبحانه .

أُو تعلمونها وتنحتونها للأفك والكذب.

« ان الذين تعبدون من دون الله لايملكون لسكم رزقا » لا يستطيعون أن يرزقوكم بشيئا من الرزق .

« فَابْتَغُوا عَنْدُ الله الرزق » أي كله .

« واعبدوه » عز وجل وحده .

«واشكروا له » على نعائه .

« إليه ترجعون » استعدوا للقائه تعالى بالعبادة والشكر ، فإنه إليه ترجعون .

« وإن تكذبوا » فإن تصدقونى فقد فزتم يسعادة الدارين ، وأن تكذبوا أى تكذبوني فيا أخبرتكم به من أننكم إليه تعالى ترجعون بالبعث ...

« فقد كذب أمم من قبلكم » فلا تضرونى بتكذيبكم ، فإنه قد كذب أمم قبلكم وسلهم ، فلم يضرهم تكذيبهم شيئا ، وإنما ضروا أنفسهم ، حيث تسبب لما حل بهم من العذاب ، فكذا تكذيبكم إياى .

« وما على الرسول إلا البلاغ المبين» أى التبليغ الذى لا يبتى معه شك ، وما عليه ال يصدقه قومه البتة ، وقد خرجت من عهدة التبليغ بمالامزيد عليه ، فلا يضرنى تكذيبكم بعد ذلك أصلا .

فساقها لتسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتنفيس عنه بأن أباه خليل الرحمن كان مبتلى بنحو ماابتلى به من شرك القوم، وتسكذيبهم ...

إن ابراهيم يدعو قومه بشتى الوسائل ...

إنه هنا يبين لهم أنهم ما يعبدون فى الحقيقة الا أوثانا حقيرة لاوزن لها ... مجرد أتماثيل الاتملك لنفسها ولا لغيرها شيتا ...

وانهم بذلك يخلقون افكا ... أى يخترعون كذبا عظيما ... لا أصله من الحقيقة ... ثم يمضى بهم الى أمعائهم ... الى اتمة العيش التي تتعب الإنسان دائما ...

فيقول: ان الذين تعبدون من دون الله لايملكون لكم رزقا ...

أىأن الأرزاق ليست ملكا لهؤلاء ، ولا هم يستطيعون ...

اذا من يملك الرزق ؟

فإيتغوا عند الله الززق ... اطلبوا الرزق من الله ... لأنه هو الرزاق...

واعبدوه ... اتجهوا الى الله مباشرة بدون هذه الأصنام ... وبدون هذه الوساطات ...

انجهوا اليه هو وحده ...

واشكروا له ... وليكن شكركم له وحده ... فهو المنعم ... وهو صاحب النعم كلها... ثم يخوفهم بعد أن رغبهم ... وحذرهم بقوله : اليه ترجعون ... رغم أنوفكم عائدون اليه ، وهو محاسبكم عما قدمتم ... فأين تذهبون ؟

ثم يعلن ابراهيم ناموسًا خالدًا من نواميس البشر ... فيقول : وان تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم ...

لیس بمستغرب ماتفعلون ... ان تسكذیبكم شىء طبیعی ... لیس مفاجأة لی ... انه ناموس طبیعی ... فا من رسول الا وكذبه قومه ... وما أنا الا رسول ... شأنی شأن غیری من الرسل ... ویسری علی وعلیكم ما سری علیهم ...

ثم يعلن ناموسا آخر .. وماعلى الرسول الا البلاغ المبين ... ماأوجب الله على آى رسول الا أن يبلغ رسالته الى الناس بلاغا واضحا ، بحيث تنقطع المعاذير ... ولا يكون لأحد على الله حجة بعد الرسل ... أما أن يستجيب الناس أولا يستجيبون لرسالته ، فهذا ليس من شأنه ، وما لم يكلفه به الله ...

... ! Išl

لأن دعوة الناس الى الله تموم على حرية الفكر ، لا على الاكراه ، والقهر ... فمن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر ...

#### نفس الناموس ١٢

قال تمالى : « وان يكذّ بوك ُ فَقَدْ كذّ بَتْ قبلهم قومُ نوح ، وعاد ، وثمود . وقومُ الراهيم ، وقومُ لوط . وأصحابُ مَدْ يَنَ ، وكذّ بَ موسى ، فأمليت ُ للسكافرين ، وكذّ بُ موسى ، فأمليت ُ للسكافرين ، مُ أَخذْ تَهُمْ ، فكين كان نكير ؟ » , مُ أَخذْ تَهُمْ ، فكين كان نكير ؟ » ,

« فأمليت للكافرين » أمهلتهم حتى انصرمت حبال آجالهم .

«ثم أخذتهم »ثم أهلكتهم ..

« فكيف كان نكير» انكارى عليهم بتغيير ماهم عليه من الحياة ، والنعمة ، وعمارة

البلاد وتبديله لضده ؟

إنه نقيس الناموس الذي أعلنه إبراهيم إلى قومه ...

كل هؤلاء كذبوا رسلهم ...

ولوجئت كل يوم البشرية برسول ، اكذبت كل يوم ذلك الرسول ...

إنه ناموس عام ... لا يتخلف ... ليس فقط هؤلاء هم المكذبون ... وإنما كل أمة

كانت أو تكون ، سوف يكون موقفها من رسولها هو التكذيب ...

فهل كان ذلك التكذيب ذا أثر على رسالات الرسل ؟ ...

أو هل استطاغ التكذيب أن يوقف كلة الحق؟

كلا ... سوف تظهر كلة الحق ، وسوف تنتصر ، وسوف يذهب هؤلاء المكذبون إلى الجديم ... كما يذهب النثاء ، وأعواد الحطب إلى الحريق...

#### وجعلما كلمة باقيه ١٢

قال تعالى : « وإذْ قالَ إبراهيمُ لأبيهِ ، وقومه ِ : إنّنى بَراءِ بمـا تعبدونَ ، إلا الذى فَطَرنى ، فإنّهُ سَيهدين ِ . وجَعَلَها كلةً باقيةً فى عَقيبِهِ ، لعلهم يَرجعون َ › .

[ الزخرف ٢٦ - ٢٨ ]

« وإد قال ابراهيم » واذكر لهم وقت قوله ...

« لأبيه » آزر .

« وقومه » المكبين على التقليد ، وكيف تبرأ مما هم فيه بقوله ...

ر إنبي براء مما تعبدون » وتمسك بالبرهان .

وهو نعى على أهل مكة أن يقلدوا تقليدا أعمى .

وكان الأولى لهم أن يقلدوا ابراهيم ، وينظروا نظر المتفكر .

« إلا الذي فطرني » إنني براء من آلهة تعبدونها ، غير الذي فطرني ...

« فإنه سيهدين » يثبتني على الهداية أو سيهدين إلى وراء ماهداني إليه .

« وجعلها » الضدير لابراهيم أو الله ، والضمير المنصوب لكلمة لاإله إلا الله .

«كَلَةُ بَاقِيةً فِي عَقْبُهِ » فِي ذُريته فلا يَزال فَيهم من يوحد الله تعالى ، ويدعو إلى توحيده عزوجا .

« الحلهم يرجمون» جعلها باقيه في عقبه . كي يرجع من أشرك منهم بدعاء من وحد . أو لسبب بقائمها فيهم ...

والآن ... ماهي هذه الكلمة الباقبة ؟

وما معنى الباقية ؟

أما الكلمة الباقية ؟ فهي لاإله إلا الله ... وأما بقاؤها فهو بمعنى خلودها ...

أى جعلها الله تعالى كلة خالدة فى نسل إبراهيم ... لعلهم يرجعون ... أى لعل الناس جمعيا يرجعون عن الشرك والكفر ...

إن الله تعالى قدضمن خلود فكرة التوحيد في سل ابراهيم ...

رخمة بالبشرية كلها ... أن تضل وتهوى ...

# لا كيدن أصنامكم ١٢

قال تعالى : ﴿ وَتَاللَّهُ لِأَ كَيْدَنَّ أَصِنَا مَكُمُ بِعَدَ أَنْ تُولُو الْمُدْبِرِينَ . فَجَعَلَهُمْ جُذَاداً إلا كبيراً لهُمْ العلهم إليه يرجعون . قالوا : من فعَلَ هذا بآلهتنا ؟! إنَّهُ لمِنَ الظالمين . قالوا : سَمَّنَا فتى يَذَكُرُهُمْ يِقَالُ لهُ إَبَراهِيمُ ﴾ . [ الأنبياء ٥٧ – ٦٠]

« وتالله لأكيدن أصنامكم » أى لاجتهدن في كسرها ...

وأصل الكيد الأحتيال في إيجاد مايضرمع إظهار خلافه ، وهو يستلزم الإجتهاد .

وفيه إيذان بصعوبة الإنتهاز ، وتوقفه على استعمال الحيل ايحتاطوا في الحفظ فيكون

الظفر بالطلوب أثم في التبكيت .

وكانت الأصنام غلى ماقيل اثنين وسبعين

« بعد أن ثولوا مدبرين » من عبادتها إلى عيدُكم .

« فجعلهم » أي فولوا ، فأتى إبراهيم الأصنام فجعلهم ...

حذاذا » أى قطعا ، من الجذ الذى هو القطع ، فهو كالحطام من الحطم الذى .
 هو الكسم .

روى: أن آزر "خرج به فى عيد لهم فبدؤا ببيت الأصنام فدخاوه، فسجدوا لها، ووضعوا بينها طعاما، خرجوا به معهم ...

وقالوا: إلى أن برجع ، باركت الآلهة طعامنا ...فذهبوا ...

فلما كان ابراهيم في الطريق ، ثني عزمه عن المسير معهم ...

فقعد ... وقال : انى سقيم .

فدخل على الأصنام وهي مصطفة ، وثم صم عظيم ، مستقبل الباب ، كان من ذهب ، وفي عينيه جوهر تان تضيئان بالليل ...

فكسر السكل بفأسكان في يده، ولم يبق الا الكبير ...

وعلق الفأس في عنقه ...

وقيل: في يلم ...

« الاكبيراً لهم» أي الأصنام ،كما هو الظاهر ...

والكبر اما في المنزلة أو في الجثة .

د لعلهم اليه يرجعون » استثناف لبيان وجه الكسر ، واستبقاء الكبير ... »

وضمير إليه - عند الجهور - عائد إلى ابراهيم ...

أى لعلهم يرجعون إلى ابراهيم ، لا إلى غيره ....

فيحاجهم ، ويبكتهم ، بما سيأتى من الجواب ٠٠٠

إن ابراهيم يويد أن يدخل مع قومه معركة عملية....

وقيل : الضمير لله تعمالي ...

أى لعلهم يرجعون إلى الله تعالى ، وتوحيده ، حين يسألونه عليه السلام ، فيجيبهم ، ويظهر مجز آلهتهم ...

وقيل ؛ الضمير للسكبير .:.

أى لعلهم يرجعون إلى الكبير ...

كما يرجع إلى العالم في حل المشكلات ...

فيقولون له : ما لهؤلاء ، مكسورة ، وما لك صيحاً ، والفأس في عنقك أو في يدك ؟! وحينئذ يتبين لهم أنه عاجز لا ينفع ولا يضر ، ويظهر أنهم في عبادته على جهل عظيم.

ويحتمل أنه عليه السلام يعلم أنهم لا يرجعون اليه ، لكن ذلك من باب الاستهزاء والاستجهال .

واعتبار حال الكبير عندهم ...

فإن قياس حال من يسجد له ويؤهل للعبادة أن يرجع إليه في حل المشكل ...

ولعل هذا الوجه أسرع الأوجه تبادراً ...

لكن جمهور المفسرين على الأول ...

< قالوا > أى حين رجعوا من عيدهم ورأوا ما رأوا .

« من فعل هذا » الأمر العظيم .

﴿ بَآَهَتُنا ﴾ قالوه على طريقة الإنكار والثوبيخ والتشنيع ...

والتعبير هنا بالآلهة ، دون الأصنام أو هؤلاء للمبالغة في التشنيع ...

إنه لمن الظالمين » أي الذي فعل هذا الكسر والحطم بآلهتنا ، إنه معدود من جملة الظالمة ...

إما لجرأته على إهائتها ، وهي الحفية بالأعظام .

أو لتعريض.نفسه للهلسكة ...

أو لإفراطه في الكسر والمطم .....

والظلم على الأوجه الثلاثة بمعنى وضع الشيء في غير موضعه ..

« قالوا » أى بعض منهم ، وهم الذين سمعو ا قوله - عليه السلام - (وتا لله لأ كيدن أصنامكم ) ..

«سمعنا فتى يذكرهم» يعيبهم ، فلعله الذي فعل ذلك بهم ..

« يقال له إبراهيم » يطلق عليه ابراهيم ، أو يسمى ابراهيم ...

### ألا تأكلون ١٤

قال تعالى : « وإن من شيعته لإبراهيم . إذ جاء رَ "به مقلب سيايم . إذ قال لأبيه وقو مه ماذا تعبدون ؟! . أإفكا آلهة دون الله تريدون ؟! . فما ظنكم برب العالمين ؟ فنظر نظرة في النجوم . فقال : إنّ سقيم . فتوكّو اعنه مُدبرين . فراغ إلى المُستيمِم فقال : ألا تأكلون . ما لكم لا تنطقون ؟! . فراغ عليهم ضرباً باليمين » .

[ الصافات ٨٣ – ٩٣ ]

« وإن من شيعته » أي بمن شايع نوحا ، وتابعه في أصول دينه .

أى وان من طبقته ، ودرجته ...

« لإبراهيم » وان اختلفت فروع شريعتيهما .

أو تمن شايعه في التصلب في دين الله تعالى ومصابرة المكذبين.

« اذ جاء ربه » ... متى شايعه ؟. شايعه اذ جاء ربه ...

« بقلب سليم» أى سالم من جميع الآفات . كفساد العقائد ، والنيات السيئة ، والصفات القبيحة ، كالحسد والغل ، وغير ذلك ...

وقيل : تخصيص السلامة بالسلامة من الشرك ...

أو: سالم من العلائق الدنيوية بمعنى أنه ليس فيه شيء من محبتها والركون اليها والى أهلها ...

والمراد بمجيئه ربه بقلبه اخلاصه قلبه له تعالى ... أى اذ أخلص عليه السلام لله تعالى قلبه السليم من الآفاث ...

أو المنقطع عن العلائق ...

أو إلحزين المنكسر ...

وقيل : معنى مجيئه ربه بقلبه أنه أخلص قلبه لله تعالى ، وعلم سبحانه ذلك منه كما يعلم الغائب وأحواله بمجيئه وحضوره .

وعندى أن المعنى : أنه فتح له حين جاء بقلب سليم ...

ولذلك لم يقل: اذ جاء ربه سليم القاب ...

< اذ قال لأبيه وقومه : ماذا تعبدون ؟! ◄

أى : أى شيء تعبدون ؟!

الفك ١٠٠٠ بانهم على افك وباطل في شركهم ٠٠٠.

« فما ظنكم برب العالمين » أى : أنى شىء ظنكم بمن هو حقيق بالعبادة لكونه ربا للعالمين ؟!

أشككتم فيه حتى تركتم عبادته سبحانه بالكلية ؟!

أو : أعلمتم اى شيء هو حتى جعلتم الأصنام شركاءه سبحانه وتعالى ؟!

أو: أي شيء ظنكم بعقابه عزوجل حتى اجترأتم على الأفك عليه تعالى ولمتخافوا ؟!

وكان قومه يعظمون الكواكب المعروفة، ويعتقدون السعود والنحوس، والخير والشر فى العالم منها، ويتخذون لكل كوكب منها هيكلا، ويجعلون فيها أصناما تناسب ذلك الكوكب بزعمهم، ويجعلون عبادتها وتعظيمها ذريعة الى عبادة تلك الكواكب، واستنزال روحانياتها ...

وكانوا يستدلون بأوضاعها على الحوادث الكونية عامة أو خاصة ...

فاتفق ان دنا لهم يوم عيد لهم يخرجون فيه ...

فأرسل ملكمهم إلى إبراهيم ، انغدا عيدنا ، فاحضر معنا ، فاستشعر حصول الفرصة لحصول ما عسى أن يكون سببا لتوحيدهم ...

فأراد أن يعتذر عن الحضور على وجه لاينكرونه عليه ...

« فنظر نظرة في النجوم» أي فتأمل نوعا من التأمل في أحوالها ...

وهو في نفس الأمرعلى طراز تأمل الكاملين في خلق السهاوات والأرض ، وتفكرهم في ذلك ، إذ هو اللائق به عليه السلام ...

واكنه أوهمهم أنه يفكر في أحوالها من الإتصال والتقابل ونحوها من الأوضاع التي تدل بزعمهم على الحوادث ...

نير تب عليها ما يتوصل به على غرضه الذي يكون وسيلة إلى انقاذهم بم هم فيه ...

« فقال » أى لهم .

« إنى سقيم » أراد أنه سيسقم ، ولقد صدق - عليه السلام - ، فان كل إنسان الابد أن يسقم ، أى يمرض .

وقيل: أراد مستعد للسقم الآن.

أو: سقيم القلب لكفركم . والقوم توجموا أنه أراد قرب اتصافه بسقم لا يستطيع معه الخروج معهم إلى معبدهم .

« فتولوا عنه مدبرین » أى أعرضوا وتركوا قربه ...

والمراد أنهم ذهبوا إلى معبدهم وتركوه ٠٠٠

أو : فاعرضوا عنه هاربين مخافة العدوى ، على اعتبارانه مريض بالطاعون .

« فراغ إلى آلمتهم » فذهب بخفية إلى أصنامهم التي يعبدون .

« فقال » للأصنام استهزاء .

« ألا تأكلون » من الطعام الذي عندكم ؟ ا

وكان المشركون يضعون في أيام أعيادهم طعاما لدى الأصنام لتبرك عليه .

« مالـكم لاتنطقون ؟! » بجوابي .

« فراغ عليهم » فمال مستعليا عليهم .

« ضربا » أى يضربهم ضربا .

« باليمين » أي باليد اليمني .

روی أنه کان یجمع یدیه فی الآلة التی یضربها بها ، وهی الفأس ، فیصربها بکال قوته ...

إن إبراهيم قد صب كل غيظه على هذه الأصنام، فهشمها تهشيا!!

## القبض على ابراهيم ١٢

وتحركت أجهزة الدولة كلها ...

وغضب الملك غضبا شديدا ...

وغضبت الدولة ... وغضب الشعب كله ...

إن الآلمة كلها قد حطمت ... إن أصابع الإتهام كلها تشير إلى هذا الفتي ...

هذا الشاب المسمى إبراهيم ...

هذا الذي ملا المجتمع كله سخرية من الآلهة ... ومن عابديها ...

حتى بلغت به الجرأة يوما أن يهدد تهديدا علنيا ويقول: تالله لأكيدن أصنامكم !! إذا لابد من القبض عليه ... ولابد من عقابه عقاباً ألما !!

وحين تجمع الدولة ، حكومة ، وشعبا ، على ِ الخرافاتِ ... يصبح الأمر مضحكا غاية الضحك....

قال تعالى : « قالوا : فأَتَوْ ا بِهِ على أَعِينِ النَّاسِ لَمَّالُهُمْ يَشْهِدُونَ » .

[الأنبياء ٢٩]

« قالوا » أولئك القائلون .

« فأتوا به » أنى احضروه .

« على أعين الناس » مشاهدا معاينا لهم على أثم وجه ...

« لعلهم يشهدون » أى يحضرون عقو بتنا له ...

وقيل: يشهدون بغمله .

أو : بقوله ذلك .

كاً نه قيل : فماذا فعلوا به بعد ذلك ، هل أتوا به أولا ؟!.

فأنوا به ؟!...

اقبضوا على الجرم ... اقبضوا على هذا الذي حطم آلهتنا ...

وأودع إبراهيم السجن ...

ومكث به حتى أعدوا للمحاكمة ، وأذاعوا على الشعب أنه تم القبض على المجرم الأثيم ، الذي حطم الآلهة ، اللعين ...

وسوف يحاكم يوم كذا ، الساعة كذا ...

وسيرأس حلالة الملك المحاكمة بنفسه ... والدعوة عامة للشعب كله ...

### محاكمة علمنية ؟!

وقبض على ابراهيم ... قبضت عليه الدولة الغاضبة ...

واشترك في القبض عليه الشعب الثائر ...

لقد كان كل انسان في الشعب يريد أن يبطش بابراهيم ...

وكان كل إنسان يريد أن يظفر بشرف الإنفراد بقتل هذا الذى سولت له نفسه أن يحطم الآلهة ...

ويتحدى عقائد الشعب كلها !!

وجيء بإبراهيم مكبلا ...

وانعقدت المحاسكة الكبرى ...

وتدفق الناس جميعا يشهدون ...

لم يتخلف عن حضور تلك الحما كمة أحد ...

كل الناس ... كل الرجال ... كل النساء ...

كل الشيوخ ...كل الأطفال ...

مكل الرسميين ...كل الشعب ...

الجميع قد اجتمعوا في ذلك اليوم الرهيب ... ليشهدوا محاكمة عدو الآلهة ... عدو الشعب !!!

وفى المعبد الأكبر ... حيث هشم إبراهيم الآلهة وجعلها حطاما ... دارت أعجب محاكمة في التاريخ !!

قال تعالى: (قالوا: أأنت فعَلَتَ هذا بآلهتنا ياابراهيمُ ؟!. قال: بل فعَلَهُ كبيرُهُمْ هذا، فسُأَلوهُمْ إن كانوا ينطقون . فرَجَعوا إلى أنفسيهم فقالوا: انّسكُمْ أنتُم الظالمون . ثمَّ نكيسُوا على رُوسهم : لقد علمت ماهؤلاء ينطقون . قال : أفتعبدون من دون اللهُ ، أفلا الله مالاينغمُ شيئًا ولا يضرُّكُ ؟! أف يلكم ، ولما تعبدون من دون الله ، أفلا تعقلون ؟! » . [ الأنبياء ٢٢ – ٢٧ ]

وقف ابراهيم ...

و عده ٢ ا!!!

وهنا العظمة من الرجل...

وحده ؟!!!

لادولة تسنده بجيوشها ...

ولا والد يؤيده بقوته وعصبيته ...

ولا أتباع يتورون من أجله ، ويدافعون عنه ...

ولا أصحاب ينصرونه ، ويحاربون من حاربه ...

ولاحتى مجرد آخاد في الشعب يعطفون عليه مجرد عطف ...

وحلم ؟!!!!

وحدك يا إبراهيم ...

وقفيت هذا الموقف ...

رأس الدولة ... نمروذ ... الجيار الطاغية ... ضدك ...

والدولة بسلطاتها وجبروتها ... ضدك ...

ورجال الدين بكهنوتهم ... ومكرهم ... ضدك ...

والشعب كله ... ضدك ...

وواجبت الموقف ... وحدك ؟!!!

يابي أنت وأمي ... واخليل الله ... حين وقفت ... وحدك ...

كل الناس ساخطون عليك ...

كل الطاقات موجهة إليك ... تريد أن تنتقم منك ...

أى أعصاب ... كانت أعصابك ال

وأى عزم كان عزمك ؟!

وأى قوة كانت تسندك ؟!

لايدرك ... يا إبراهيم ... ذلك المقام منك ... الا من اتخذك خليلا ...

وأعلن بدء المحاكة ...

ودخل إبراهيم مقبوضا عليه ... يصب الناس عليه سخطهم ولعناتهم الاا

## الطاغية ... يدعى الألوهية ؟!

ودخل صاحب الجلالة المقدسة ، الملك النمروذ ... في أبهته وسلطانه ...

ورأس جلسة المحاكمة بنفسه ...

وجيء بإبراهيم ، وقد قيدوه بالسلاسل ، واحاطوه بالحراسة ...

وانتفش الملك كالطاووس ، واراد أن يعلن أمام الشعب عظمته ، ويؤكد ألوهيته ...

للجاهير المغفلة ، التي يستعبدها كالبهائم ...

فقال في استعلاء الجبابرة ، واستعظام الاكاسرة، موجها السكلام إلى ابراهيم ؛ أَرأيت المك الذي تعبده ، وتدعو الى عبادته ماهو.؟ فقال ابراهيم فى ثبات النبوة ويقين الرسل : ربى الذى يحيى ويميت .

فقهقه النمروذ ... وازداد اختيالا وعجبا ... ثم قال : أما أحيى وأميت ...

وقائها المذكور في وقاحة وتعاظم ... واستمع اليها الشعب المغفل في اعجاب سديق !!!

فقال ابراهيم : كيف ذلك ؟!

قال الملك : آخذ رجلين ، قداستوجبا القتل ، فأقتل أحدها ، فأكون قد أمته ،وأعفو عن الآخر ، فأكون قد أحييته ....

منطق عجيب ... ولكنه منطق جبار عنيد ...

واستمع الشعب كله ... وكاد يصدق مايزيم الملك ...

وللسكلام اذا صدر عن أولى السلطان والجبروت أثر في نفوس المستضعفين ١١

وهنا تلألأت النبوة في أعماقي ابراهيم ...

وألقى بها قوية ، لاتقاوم ...

فإن الله يأتى بالشمس من المشرق ، فأت بها من المغرب...

ونرلت على الملك كما ينزل التدر الصاعق على المصعوق ...

وانتظر الشعب أن يسمع اجابة الملك ... ولكنهم لم يسمعوا جوابا ...

لقد انهار الجبار ... وانهدم من اعماقه ...

ماذا يقول لابراهيم ؟

أيزعم له أنه يستطيع أن يأتى بالشمس من المغرب ، كما زعم له أنه يحيى ويميت ؟ ماذا يفعل وابراهيم يطالبه أن يغير مشرق الشمس ويجعلها تشرق من الغرب بدلا من

#### الشرقع

إنه يطالبه بشيء محسوس ... يراه المجتمعون جميعاً ...

لقد هوى التحدي على رأسه فأسكته ...

وظهر النمروذ لأول مرة أمام شعبه ذليلا ... لا يستطيع شيئًا !!!

ولننظر الآن ماذا قال الله تعالى فى تلك المحاورة الخالدة التى كانت بين اللك وابراهم. قال تعالى: « أَلَمْ تَرَ إلى الذى حَاجَ ابراهيم فى ربهِ ، أنْ آتاهُ الله اللك ، إذ قال ابراهيمُ : ربّى الذى يُعْنِى وُبيتُ ، قال : أنا أحْنِى وأُميتُ ، قال ابراهيمُ : فإنَّ الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها مِن المغرب فبُهت الذى كَفَرَ ، واللهُ لا يهذى القوم الظالمينَ » .

« ألم تر » ألم تنظر ، ألم ينته عامك إلى قصة هذا الكافر الذي لسب له قولى له كيف تصدى لمحاجة من تكفلت بنصرته . وأخبرت بأنى ولى له ، ولمن كان من شيعته ؟

أي قد تحققت رؤية هذه القصة العجيبة .

وتقررت بناء على أن الأمر من الظهور يحيث لا يكاد يخفى على أحيد ممن له حظ من الخطاب .

فلتكن فى الغاية القصوى من نحقق ما ذكرته لك من ولايتى للمؤمنين وعدمها للكافرين .

ولتطب نفساً أيها الحبيب، وأبشر بالنصر، فقد نصرت الخليل، وأين مقام الجليل من الحبيب؟!

والمراد بالموصول نمروذ بن كنعان بن سنجاريب.

وهو أول من تجبر وادعى الألوهية .

واختلف في وقتها والراجح أنها عندكسر الأصنام ، وقبل إلقائه في النار ,

« فى ربه » الإضافة إلى ضميره — عليه السلام — تشريف له وإيذان من أول الأمر بتأييد وليه له فى المحاجة ، فإن التربية نوع من الولاية . حاج : جادل .

« أن آثاه الله الملك » أي لأن أتاه الله تعالى ذلك .

والتعليل فيه على وجهين ، إما أن ايتاء الملك حمله على ذلك ، لأنه أورثه الكبر والبطر ، فنشأت الحجاجة عنهما , وإما أنه من باب العكس فى السكلام ، بمعنى انه وضع المحاجة موضع الشكر إذ كان من حقه أن يشكر على ذلك .

فعلى الاول العلة حقيقية . وعلى الثاني تهكية .

« إذ قال ابراهيم : ربى الذي يحيى وبميت» ..

روى أنه قال بعد أن سجن لكسره الاصنام، وإثر قول نمروذ له، وقد كان أوتى قبله الملك: من ربك الذي تدعو إليه ؟

« قال ؛ أنا أحبى وأميت » أراد — عليه السلام — بيحيي ويميت ، يخلق الحياة والموت في الاجساد .

وأراد اللعين غير ذلك .

فقد روى عنه أنه أتى برجلين ، فقتل أحدها وترك الآخر ، وقال ما قال !

ولما كان هذا بمعزل عن المقصود ، وكان بطلانه من الجلاء والظهور بحيث لا يخفى على أحد ، والتعرض لإبطال مثل ذلك من قبيل السعى في تحصيل الحاصل ، أعرض الخليل — عليه السلام — عن إبطاله وأتى بدليل آخر أظهر من الشمس . . .

« قال ابراهيم: فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب » ...

روى أنه لم ينتقل إلى الحجة الإخرى حتى قال له : أحى من قتلته إن كنت صادقا .

لكن لم يقص الله تعالى ذلك الإلزام علينا في الكتاب اكتفاء بظهور الفساد جداً .

« فبهت الذي كفر» أي غلب وصار مبهو تا ، منقطعاً عن الكلام ، متحيراً لاستيلاء الحجة عليه

أو: فغلب ابراهيم الكافر وأسكته «والله لا يهدى القوم الظالمين» إلى مناهج الحق كم هدى أولياءه ,

#### أأنت فعلت هذاي

وفى المعبد ... حيث وقعت الجريمة .

وكانت المحاكمة ... انتفض الملك الطاغية ... الذي يرأس المحاكمة وسأله : أأنت فعلت هذا ؟!

وفى التعبير منهى التحقير لإبراهيم ...

أأنت ؟!!

أأنت أيها ... أيها الفتى التافه الذي لاوزن له ... جرؤت على هذا الأمر العظيم ؟! فعلت هذا ؟! ...

أأنت الذي حطم هذه الآلهة ؟!

يشيرون إلى حطام الآلهة المتناثرة من حولهم ...

< بَآلَمْتِنا ﴾ التي نعبدها ونقدسها ونعظمها !!!

يا إبراهيم > أيها المسمى بابراهيم ؟ وساد صمت عميق ... رهيب ... بعد أن ألقى الملك هذا السؤال على المتهم !!

وتطلع الشعب كله ... وفيهم آزر ... ذلك الأب الغاشم ...

تطلعوا جميعا ... ماذا يقول إبراهيم ؟

أيمترف بجريمته ... وهو يعلم أن اعترافه معناه الموت المحقق ٢'

أم ماذا يكون موقفه ؟ ا

# بل فعله كبيرهم هذا ؟!

وفي ذلك الصمت الرهيب ...

تكلم إبراهيم ... ووقفت الدنيا كلم السمع ...

ووقفت السهاء تنصت ...

« قال : بل فعله كبيرهم هذا » !

وأشار إبراهيم إلى الصنم الأكبر الذي علق الفأس في عنقه ووء

استهزاء بهم ... وتبيينا لهمأن هذا الكبير هوالفاعل ، ليعلموا أنه لاينفع ولايضر... إن إبراهيم لايعنى بذلك إلا إثبات الفعل لنفسه على الوجه الابلغ ، متضمنا فيه الإستهزاء والتضليل .

إن إبراهيم يعترف ...

ثم واصل إُبراهيم استهزاءه بهيئة المحاكمة فقال: « فسألوهم إن كانوا ينطقون » ... أى إن كانوا بمن يمكن أن ينطقوا ...

#### أورة في الشعب؟ ١

« فرجعوا إلى أنفسهم » فتفكروا ، وتدبروا ، وتذكروا أن مالا يقدر على دفع المضرة عن نفسه ، ولا على الإضرار بمن كسره بوجه من الوجوه ، يستحيل أن يقدر على دفع مضرة عن غيره ، أوجلب منفعة له ، فكيف يستحق أن يكون معبودا ؟!

نقالوا » أى قال بعضهم لبعض فيا بينهم ...

إنكم أنتم الظالمون > أى بعبادة ما لا ينطق

أو بسؤالُكُم إبراهيم ، وعدولُكم عن سؤالها وهي آلهتكم

أو بغفلتكم عن آلهتكم ، وعدم حفظكم إياها .

أ بأن اتهمتم إبراهيم والفأس في عنق الكبير .

ما هذا ؟ ...

لقد أحدث كالام إبراهيم دويا في المجتمعين ...

إن الحاضرين جميعا بدءوا ينشقون على أنفسهم ...

لقد أصاب كلام إبراهيم من كثير منهم مقتلا ...

لماذا تحاكمون إبراهيم ؟

لماذا تسألوه وآلة الجريمة معلقة في عنق الصم الأكبر؟

ما شأن إبراهيم وهذه الجريمة ؟

ساوا الآلهة ... فان لم تنطق فانها ليست بآلهة ...

هناك تفاعلات ... هناك دوامات بدأت تتلاطم في رءوس الناس ...

د ثم نكسوا على رؤسهم » أصل النكس قلب الشيء بحيث يصير أعلاه أسفله .

أى أطرقوا رؤسهم خجلا وحيرة .

إن هيئة المحكمة كلما في حيرة ، في خجل ...

ماذا تقول لإبراهيم ؟

ان إبراهيم قد ألقمها حجرا ...

واكن هل يتقهقرون أمامه ... أمام الشعب الثائر ... الذي يريد الإنتقام لآلهته مهما كان الثمن ؟!

واستجمعوا شجاعتهم ، وقالوا : « لقد علمت ماهؤلاء ينطقون » لايخني علينا وعليك أيها المبكت بأنها لاتنطق أنها كذلك ، وإنا إنما اتخذناها آلهة مع العلم بالوصف .

وانبعث إبراهيم يجلجل بكلمة الحق أمام الشعب كله ...

قال: أفتمبدون من دون الله مالاينفعكم شيئا ولا يضركم ؟ !!

أتعلمون ذلك فتعبدون أصناما لا تنفعكم شيئا من النفع ولاتضركم شيئا من الضرر؟!

« أف لكم ولما تعبدون من دون» تضجر منه — عليه السلام — من إصرارهم على

الباطل بعد انقطاع العذر ووضوح الحق وهو اسم فعل بمعنى اتضجر .

« أفلا تعقلون » ألا تتفكرون فلا تعقلون قبح صِنعكم ؟!

ودوى بها إبراهيم ... فدوت في قاوب الناس جميعا ...

وزلز لتهم جميعاً ... فانشقوا فرقاً ... فريق يكاد يقتنع بكلام إبراهيم ...

وآخرون أعماهم الضلال ... فلا يرون إلا ابادة إبراهيم !!

وتحقق لإبراهيم مايريد ...

تحقق له أن يجتمع الشعب كله ... ليحاكه ...

فتكون فرصة يعلن إليهم الحقيقة ... ويثبت فيهم كلة الحق..

وقد وقع له مايريد ...

### أتعبدون ما تنختون ؟!

ويسجل الله تعالى تلك الحاكة الرهيبة ... وذلك الحوار الخالد في موضع آخر فيقول : « فأقبلوا إليه يزيُّفونَ . قال : أتعبدونَ ما تنحتونَ . والله خلقكُمْ ومَا تعملونَ ؟! » . [ الصافات ٩٤ – ٩٦ ]

« فأقبلوا إليه » أى إلى إبراهيم بعد رجوعهم . من عيدهم . وسؤالهم عن الكاسر وقولهم : فأتوا به على أعين الناس ...

« يزفون » أى يسرعون من زف النعام ، أسرع لخلطه الطيران بالمشي ٠٠٠

أي أنهم انطلقوا يبحثون عنه ...

ليقبضو اعليه ... فأقبلوا إليه نزفون ... أي يسرعون للقبض عليه حتى لايفلتهم ..

أو أقبل الشعب كله مسرعا لحضور المحاكمة ، ومشاهدتها ... لحرصهم جميعا عليها ..

« قال » بعد أن أتوا به . وجرى ماجرى من المحاوره ...

« أتعبدون ما تنحتون » الذي تنحتو نه من الأصنام !!

وتو بيخهم على عبادة النحت مع أنهم يعبدون الأصنام ، وهي ليست نفس النحت للاشارة إلى أنهم في الحقيقة إنما عبدوا النحت ،

لأن الأصنام قبله حجارة ، ولم يكونوا يعبدونها ، وإنما عبدوها بعد أن تحتوها .

فنى الحقيقة ماعبدوا إلا نحتهم.

« والله خلقـكم وما تعملون » أى خلقـكم وخلق الذى تعملونه .

أى من الأصنام ...

# الحكم .. بالاعدام حرقا ؟!

وتطلع الجميع ... ماذا يكون الحسكم على إبراهيم ... وساد صمت رهيب ... وتداول المحسكون ... ثم صدر حكمهم على إبراهيم ؟! وكان حكما فيه كل مافي صدورهم من الغيظ ... والغضب عليه ...

وهأهو الحُمْكُم ....

مزلت من رب العالمين ...

د يعدم إبراهيم بن آزر حرقا ... ويبنى له بنيان عظيم ... ونشعل فيه نتران عظيمة..، يشترك في ايقادها الشعب كله ... ثم يلتى إلى الجحيم ، أمام الناس أجمعين ... في على يشترك هذا هو الحسم الذي صدر على إبراهيم ... استنبطناه من آيات القرآن السكريم ، التي

فن أين لنا منطوق هذا الحسكم ؟ قال تعالى : « قَالُوا : حَرِّ قُوهُ وانصُرُوا آلِهَتَكُمْ ، إِن كُنتُمْ فاعلين » . [ الأنبياء ٦٨ ]

قالوا » أى قال بعضهم لبعض ، لما مجزوا عن الحاجة ، وضاقت بهم الحيل .
 والقائل هنا هم هيئة الحاكمة ... لأنهم هم الذين يبدهم القضية ، ومن حقهم التداول ،
 والتشاور فيها ...

« حرقوة » فإن النار أشد العقوبات ولذا جاء لا يعذب بالنار إلا خالقها .

« وانصروا آلهتكم » بالإنتقام لها .

« إِن كُنتُم فاعلين » إِن كُنتُم ناصرين آلهتكم نصرا مؤزرا ، فاختاروا له ذلك ، وإلا فرطتم في نصرتها وكا نسكم لم تفعلوا شيئا مافيها .

وأشار بذلك – على المشهور – الملك نمروذ ...

ومعنى ذلك أن الملك بنفسه كان يوأس المحاكمة ...

وهذا يعطينا فكره عن مدى أهمية تلك المحاكمة ...

التي رأسها الملك بنفسه ، واجتمع لها الشعب بأكمله ...

وهذا دليل من أدلة الحكم بالإعدام حرقا ...

نأخذه من قوله تعالى ( حرقوه ) ...

أى اعدموه حرقا ...

ولو وجدوا في رؤسهم وسيلة لتعذيبه أكبر من الإحراق لحكموا بها ...

ولكنهم لم يجدوا ١١١ •

ئے ماذا ؟ ...

مُ اليكَ قوله تعالى «قالوا: ا بنواله بنياناً ، فأ لقُـوهُ في الجنيم . فأرادوا به كيدا ...» مَ اللَّهُ تعالى «قالوا: ا بنواله بنياناً ، فأ لقُـوهُ في الجنيم . فأرادوا به كيدا ...» [ الصافات ٩٧ – ٩٨ ]

« قالوا » أي قال أعضاء الحكمة .

« اَبنوا له » اصدروا أمرا أن يبني له ... له خصيصا ... من أجِل تنفيذ احراقه ...

« بنيانا » عظيما ... هائلا ... يتسع لأكبر قدر يتصور من النيران ...

اشعلوا له جحيما ... نارا هائلة ... لم يسمع بهولها ولاشدتها ، ولا طول مدة اشتعالها أحد في الدنيا ...

ويشير إلى ذلك قولهم: « فألقوه في الجحيم » فاقذفوه قذفا في هذه النار المشتعلة الهائلة ...

إن التعبير بالجحيم ... يدل على مدى النيران التي أشعلوها لاحراقه !!!

لقد وضعوا أحقادهم كلما ، وغلهم كله في مكرهم هذا ...

« فأرادوا به كيدا » سوءا ، باحتيال ، فإنه لما قهرهم بالحجة ، قصدوا تعذيبه بذلك لئلا يظهر للعامة عجزهم !!

وهذا هو الدليل الثانى الذى استنبطنا منه منطوق الحكم على إبراهيم ... قوله : « حرقوه » ... أخذنا منه « يعدم إبراهيم حرقا »

وقوله: « ابنوا له بنيانا ، فألقوه فى الجحيم » ... أخذنا منه « ويبنى له بنيان عظيم ... وتشعل فيه نيران عظيمة ... يشترك فى إيقادها الشعب كله ... ثم يلتى إلى الجحيم أمام الناس أجمعين » ...

إن الآيات تكاد تنطق بتلك التفاصيل ...

إن من الطبيعي أن يسوق الملك الجبار؛ وحكومته التي تأثمر بأمره، الشعب كله سوق البهائم إلى مايريد ...

ولاشىء يشفى صدورهم من هذا الفتى الذى قهرهم بمنطقه البسيط أمام الشعب كله ... إلا أن يشترك الشعب كله فى احراق إبراهيم ...

حيىئذ يتأر الملك لنفسه ، وتثأر الدولة لـكرامـّها ...

ثم يتوزع دم إبراهيم على الجميع ... فلا يكون النمروذ مسئولا عنه وحده ...

وكل هذا تجده مستكنا في قوله تعالى «فأرادوا به كيدا ...» أرادوا أن يطمسوه ... حتى لا يطمس عليهم باظهار بطلان ماهم عليه للشعب ...

ريشير إلى ذلك قولهم ( إن كنتم فاعلين ) ... أى أن كنم حما مريدون أن تنكلو إ به نكالا عظيما فافعلوا هذا ، ولاتأخذكي به رأفة ...

ثم قولهم «انصروا آلهتكم» ... أى أنهذا وحده هو الذى فيه نصر الآلهة، وإعادة المهابة إليها كاكانت وفيه إعادة الإحترام إلى عقائدكم ومقدساتكم ... التى حطمها إبراهيم ... فأهانكم إهانة مابعدها من إهانة !!!

# تنفيذ الحركم ١٢

ونطق الملك بنفسه بالحكم ... واستمع إليه الشعب كله ...

وإبراهيم يقف صامتا ، يشهد التجربة التي خاضها تصل إلى ذروتها ... وتحقق أهدافها كاملة ...

فهاهو الملك وحكومته قد اجتمعوا ... وهاهو الشعب بمستوياته كلها قد شهد ... وهاهى الفرصه التي كان يريدها وقد تعققت ... وتم له مايريد ... بلغهم رسالة ربه ... وبين لهم بطلان آلمتهم التي يعبدون ... بين لهم أن الله وذ لا يعدو أن يكون عبدا لا يقدر على شيء مايز عمه لنفسه ... لقد أكل إبراهيم ابلاغ الرسالة ... وعلى مشهد من الشعب كله ... وعلى مشهد من الدولة كلها ...

وهاهو يبلغ مقام الشهادة في سبيل الله ... أبل قمة الشهادة ...

نبل دروة قمة الشهادة ...

إنه سوف يحرق حرقا ... إن الشعب كله سوف يشترك فى اغداد النيران التى سيحرق بها ...

إن الشعب كله سوف يشهد إحراقه ...

إنه واحد ... يقف وحده ... ضد الناس جيعا ...

فأى شهيدكان إبراهيم ؟!!

وصدرت الأوامر من الملك الطاغية أن يبنواله بنيانا ليس كثله بنيان ...

وشيدتُ الدولة بطاقاتها الفنية والقيروتية ذلك البنيان ...

وَكَانَ بِنَيَانَا هَائُلُا ... ذَا حَوَائُطُ سَمَيْكُةُ مَتَيْنَةً ...

غاليا جداً ... عميةا جداً ... واسعا جداً ... متينا جداً ...

ومادا تظن ببنيان وضعت فيه الدولة والشعب غيظيا وكيدها ؟!

ثم أمَر نمروذ بجمع الأحطاب، من أضناف الخشب ...

وتسأبق الناس جميعا باحضار تلك الأحطاب ...

يتقريون بها إلى الآلهة التي أهانها إبراهيم !!!

حى إن كانت المؤأة لتنذر بأن بلغث مأتطلب أن تحتطب لنار إبراهيم !!

إن الشعب كله يشترك في إعدام عدو الشعب ... عدو الآلهة !!!

# فألقوه في الجحيم ١٢

وأشِملوا النابر ...

حَى إِنَ كَانَتِ الطَّيْرِ لَتَرْجِهَا فَتَحَرَّقَ مِنْ شَدَتُهَا وَحَرِهَا !! هِمَاظِيْكُ بِنِيْرَانَ جَمَوا لَهَا كُلِّ مَا يِتَصُور مِنْ وَسَائِلَ الْإِشْعَالُ ؟! وأجتمع الناس جميعًا ...كما اجتمعوا يوم المحاكمة ...

اجتمعوا ليشهدوا القاء إبراهيم إلى ألنار ...

وكثيرًا ماتجمع الشعوب على الباطل، وكثيراما تتلذذ برؤية العذاب ...

إنه مشهد رائع ... لا بد لكل إنسان أن يحرص على حضوره ...

وحضر الملك « النمروذ » ... وحضرت هيئة المحكمة ... وحضر رجالات الدولة :

وحضر الشعب كله ...

وجيء بابراهيم ... يسوقه جند أشداء ...

وهو يمشى بيمهم أعلى من السماء !!!

أى إبراهيم ... كيف كنت في تلك اللحظة ؟

وكيف كان شعورك ؟!

ثم أخذوا يقيدونه ، ويكتفونه ...

والأعين كلما تتطلع إلى ذلك الفتى الرائع ... إلى تلك القوة الخارقة التي تتمثل في ذلك الشاب ...

إن كل مايجري عليه ، ومن أجله ، وحوله ...

كأنه يجرى على غيره ، ويعد لإنسان آخر ...

إن عليه سكينة مجيبة ...

إنه ايس بخائف ... ولا بمنقبض ... ولا يبدو عليه أى مظهر مِن مظاهر الخوف أوالحزن أو الرهبة ...

هاهي النيران تشتعل أمام عينيه تنتظر إحراقه ٠٠٠

وهاهي الدولة بجبروتها تريد أن تدمره تدميرا ...

وهاهو الشعب كاله يصب عليه سخطه ...

ومع هذا كله ... هف هادئا ...مسرورا ...كأنما هو يساق إلى خفلة تسكريم !! ماهذا ؟ ... أبشر هذا ؟! نعم ... واسمه إبراهيم !!! · وهاهم أولاء يقيدونه ، ويكتفونه وهو يقول : لاإله إلاأنت ، سبحانك ، لك الحمد ، ولك الملك ، لا شريك لك !!!

### أما اليك ... فلا 15

وعرض له جبريل ، وهو يوثق ، فقال : ألك حاجة يا إبراهيم ؟ قال : أما إليك ، فلا .

ورفض إبراهيم أن يقدم له جبريل أى عون ... رفض لأنه يعمل لله لالجبريل ، ويتامل مع الله مباشرة لا مع الوسائط ...

وإنه لمقام إبراهيم !!!

أما إليك ... فلا ؟!!

كلة ... ولكنها بحار من نور ... لايدركها إلا إبراهيم !!! فإنها مقامه ... وياله من مقام !!

# ابراهيم ... ابراهيم ١٤

وجاءت اللحظة الرهيبة ...

وسيق إبراهيم مقيدا بالأغلال والسلاسل ...

كأنما هو قد ارتكب كبرى الكبر!!

وتطلع الناس جميعا يشهدون ...

إن الحراس يصعدون بإبراهيم على السلم المؤدى إلى أعلا البناء ...

وهو يمشى معهم ... عليه السكينة ... والصفاء ... والجمال ... والجلال ...

فلما أجمعوا لقذفه فيها ، صاحت السماء والأرض ، وما فيها ، إلا الثقلين إلى الله صيحة واحدة :

أى ربنا ، إبراهيم ، ايس فى أرضك من يعبدك غيره ، يحرق بالنار فيك ، فأذن لنا في نضره .

قال الله تعالى : إن استغاث بشيء منكم فلينصره ، وان لم يدع غيرى فأناله .

### آخر لحظه ١١

فلما رفعوه على رأس البنيان ، رفع رأسه إلى السماء وفال : اللهم أنت الواحد في السماء ، وأنت الواحد في الأرض ، حسبي الله ، ونعم الوكيل .

ثم وضعوا إبراهيم فى كفة منجنيق ...

... **?** làll

ليلقوه في وسط الجحيم ...

وهذا يدل على أن البناء كان واسعا ... وأن لهيبه كان شديدا جدا ...

فلما وضع في كفة المنجنيق مقيدا مكتوفا ...

تطلعت الأعين كلم! ... وساد الناس صمت عميق جدا ...

م صدرت الأوامي ...

فألقوه منه إلى النار ...

وهوى ابراهيم إلى النار ... وهو يقول : حسبنا الله ونعم الوكيل ! !

روى البخارى عن ابن عباس ، أنه قال : حسبنا الله ونعم الوكيل ، قالها إبراهيم حين ألتى في النار ... »

وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لما ألقى إبراهيم فى النار قال : اللهم إنك فى السماء واحد ، وأنا فى الأرض واحد أعبدك .

وانصرفت جموع الشعب ... وعلى رأسها الملك ، ورجال الدولة ... وهم على يقين أن تلك النار ستحول إبراهيم إلى رماد بعد لحظات ...

وأن الآلهة سوف ترضى عنهم كل الرضى ...

وانطلقوا ... وهم يتحدثون ... ويضحكون ... ويمرحون ...

## یاٰنار ...کونی ۱۶

وصدر الأمر الإلهي إلى النار ...

قال تعالى : « قلنا : يا نارُ كو نِي تَبرْ دَا وسلاماً على إبراهيم . وأرادوا به كُيداً . فِعلْناهُمُ الأخسرينَ » . [ الأنبياء ٦٩ – ٧٠ ]

« قلمنا : يا نار كونى بردا وسلاما على إبراهيم » أى كوىى ذات برد وسلام ، أى ابر دى برداً غير ضار.

قيل: لولم يقل سبحانه « وسلاما » لقتله بردها .

أى : وسلمنا سلاما عليه .

وكان إبراهيم – عليه السلام – إذ ذاك ابن ستة عشر سنة .

أى صارت النار العظيمة كيذلك مع بقائها على هيئتها .

وهي خارقة كبرى من خوارق الله .

وأرادوا به كيداً » مكرا عظيما فى الأضرار به . .

﴿ فِعلناهِ الْأَخْسَرِينِ ﴾ أُخْسَرُ مَنْ كُلُ خَاسَرٍ .

حيث عاد سعيهم فى اطفاء نور الحق قولا وفعلا ، برهانا قاطعا على أنه – عليه السلام – على الجاهل ، وموجبا لارتفاع درجته – عليه السلام – واستجقاقهم لأشد العذاب .

كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا ﴿ فَعَلْنَاهُمُ ۗ الْأُسْفَرَٰيِنَ ﴾ .

[ الصافات ٩٨ ]

فعلناهم الأسفلين > الأذاين بابطال كيدهم ، وجعله برهانا ظاهرا ظهور نار
 القرى ، جيث جمل سيحانه النارعليه پردا وسلاما .

وقيل: أي الهالكين .

أو: المعذبين في الدرك الأسفل من النار .

ر ونقف هنا طویلا ... و نتأمل قوله تعالی وهو ینادی النار ﴿ یانار ﴾ ....

فنشعر أن الله تعالى يخاطب ماشاء من خلقه كيف شاء ...

وأن مخلوقاته تسمع لقوله وتطيع ... ولا تستطيع أن تتخلف عما يريده تعالى منها ...

ثم انظر إلى النداء « يانار ، كونى » آمرك أن تكونى فورا ...

بردا ؟ ... لا حرارة فيك .

وسلاما ؟ ... ولاضرر منك .

على إبراهيم ؟ ... على إبراهيم وحده ... هو خاصة ... لا لأحد سواه ...

وهنا المعجزة ...

إن النار تشتعل اشتعالا عظيما ... لاتخمد ... ولا تنطق ... بينما إبراهيم وحده يعطل له الناموس العام ... فلا حرارة فىالنار بالنسبة لشخصه ، ولاضرر فيها بالنسبة له وحده !!!

إن الذي وضع الناموس ... هو الذي يملك أن يوقفِه ، أو يغيره ، أو يحوله ...

ولقد صدر الأمر منه ،،، كونى بردا وسلاما ،،، فكانت بردا وسلامًا !!!

أى تىكرىم ، وأى نصر ، وأى معجزة ؟!!

لقد هوى إبراهيم إلى النار ... مستسلما لله ...

لايملم إلا أن النار سوف تقضى عليه لفوره ...

ولم يكن إبراهيم يعلم أن الله سيفعل هذا ...

ولكنها كانت مفاجأة له ... فاجأه الله تعالى بها ... ليعلم أن الله معه ... وأنه

ناصره على عدوه ...

فانظر ماذا كان شعور إبراهيم حين وجد نفسه وهو فى النار، فى جنة ناعمة، ونسيم عليل، وظل ظليل؟!

## أطيب أيامه ١٢

ومكثت النار مشتعلة على إبراهيم خمسين يوما ... وإبراهيم يعيش فيها حياة طيبة سعيدة "...

وَكَانَ إِبْرَاهِيمِ فَيَا بَعْدَ يُتَحْدَثُ أَنَّهَا كَانْتُ أَطْيِبِ أَيَامَ حَيَاتُهُ ۗ اللَّهِ

### تمروذ يشهد المعجزة بنفسه؟!

فحث عرود أياما لايشك أن النار قد أكلت إبراهيم.

فرأى فى المنامكانه نظر فيها وهى يحرق بعضها بعضا ، وإبراهيم جالس جنبه رجل مثله فقال لقومه : لقد رأيتكأن إبراهيم حى ولقد شبه على ، ابنوالى صرحا يشرف بى على النار ، فبنوا له .

وأشرف منه ، فرأى إبراهيم جالسا ، فإلى جانبه رجل في صورته .

فناداه ممروذ: یا إبراهیم، إن الهك كبیر، الذى بلغت قدرته وعزته أن حال بینك وبین ماأرى ، هل تستطیع أن تخرج منها ؟

قال : نعم -

قال: أيخشى أن أقت فيها ؟

قال : لا .

فقام إبراهيم فخرج منها .

فلما خرج قال له : يا إبراهيم ، أين الرجل الذي رأيت معك مثل صورتك ؟ قال : ذلك ملك الظل أرسله إلى ربى لمؤانستني .

#### شهرة ۱۶

قال نمروذ: إنى مقرب إلى الهك قربانا ، لما رأيت من قدرته ، وعزته ، وماصنع بك حين أبيت إلا عبادته .

فقال إبراهيم : إذا لا يقبل الله منك ، ماكنت على شيء من دينك .

فقال : يا إبراهيم ، لا أستطيع ترك ملكي

وقرب أربعة آلاف بقرة

وكف عن ابراهيم ...

ومنعه الله منه وور

### إيمان ١٢

وآمن مع ابراهيم شباب من قومه ، حين رأوا ما صنع الله به ، على خوف من غروذ وملئهم .

وآمن له لوط بن هاران ، وهو ابن أخي ابراهيم .

وآمنت به سارة ، وهي ابنة عمه ...

وهي سارة ابنة هاران الأكبر ، عم ابراهيم ..

### هل حققت المعجزة الكبرى هدفها ؟!

لقد وقعت تلك المعجزة الكبرى لأبراهيم ... فكانت عجبا للناس جميعا ... ولقد ذهب الملك بنفسه وشهدها ... وكلم ابراهيم .. وقع بينهما حوار ..

وذهب الناس جميعا يشهدون ٠٠٠ وذهب الناس جميعا يشهدون ٠٠٠ ورأوا بأعينهم كيف يحيا ابراهيم سعيدا في نار مشتعلة تكنى لتأكل آلافا مثل ابراهيم

#### في لحظة ا

واستيقنو الجميعا أن هذا أمر خارق ...

وأن أحداً لا يستطيع أن يصنع هذا . .

فهل تحولوا عن عبادة أصنامهم إلى عبادة إله إبراهيم الذي صنع به ذلك الصنيع ؟!

كلا ... إن الناس هم الناس ...

لم يتحولوا . . ولم ينتفعوا . . واكتفوا بأن هزوا رءوسهم إعجابا أو استغرابا . . ثم انصرفوا !!!

وهذا الملك الطاغية .. هل تحول عن طغيانه ، أو اهتدى ؟!

كلا . . لم ينتفع بشيء من هذا كله ، إلا أن اهدى إلى إله إبراهيم شيئا من الذبائح!! ولا شيء وراء هذا !!!

إن الغباء العام حين يسيطر على الناس لا ينفع معه نصح ناصيح ، ولا معجزة رسول ،

وها هم أولاء جميعًا يشهدون المعجزة باغيمهم • ويشهدون تلك النيران التي اشتركو الجميعا في اشعالها ..

لا تفعل شيئا في ابراهيم . . وهو يتحرك فيها مسرورا . . لا بريد أن يخرج منها . .

لما يشعر من سعادة !!

ولكن كل هذا ذهب مع الريح . إنه الغباء العام .

#### الدين معه ١٤

إلا أن صيحة إبراهيم أصابت عددا قليلا من قومه .. أصابت نفرا من الشباب في صميم قلوبهم فتفتحت للحق ، ، وآمنت أن لا إله إلا الله

وأن هذه الأصنام باطلة

وأن هذا الملك طاغية عنيد ... لا قيمة له ... ولا تأثير في أحوال العباد ...

وأن تلك الكواكب والنجوم مسخرة بأمر الله ، ليس لما من الأمر شيء ؟!

وأن دعوة ابراهيم التي يدعو إليها حق ٠٠٠

وأنها تحمل في ذاتها كلة الحق ...

وأن ما حدث لإبراهيم . . من تحويل النار الى جنة . . أنما كان بأمرالله تعالى وقدرته

أصابت الدعوة نفرا قليلا .. ومست شغاف قلوبهم ...

فتفتحت تلك القلوب على نداء الفطرة ، نداء التوحيد ...

وتجمعت تلك القلوب القليلة حول قائد الدعوة ... حول إبراهيم ...

وجعل إبراهيم يعلمهم ... وهم يتعلمون على يديه ...

إلا أن اتجاههم هذا كان غريبا على قومهم ...

كلفهم غاليا ... واصبحوا غرباء في قومهم ٠٠٠

كماكان ابراهيم من قبل غريبا ...

ويسجل الله تعالى ذلك في قوله سبحانه: « أن تَنفَعَكُمْ أرحامكُمْ ولا أولادُكُمْ ، ومَا القيامة يفصلُ بينكُم ، واللهُ بما تعملونَ بصيرٌ . قد كانت لسكم أسوة حسنة في إبراهيم ، والذين معه ، إذ قالوا لقومهم : إنّا برآء منكُمْ ، وممّا تعبدونَ من دون الله ، كفَر ما سكم ، و بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً ، حتى تؤ منوا بالله وحده ، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفران لك ، وما أملك لك من الله من شيء ، ربّنا عليك توكنا وإليك أبنا . وإليك المصير . ربّنا لاتجملنا فتنة للذين كفروا ، واغفر لنا ربّنا ، إنك أنت العزيز كلحكم . القد كان الكم فيهم أسوة حسّنة ، لمن كان يرجُو الله واليوم الآخر ، ومن يتول فإن الله هو الغين الحيد » .

#### [ المتحنة ٣ -- ٣ ]

« لن تنفحكم أرحامكم ولا أولادكم ». لن تنفعكم قراباتكم أو أقاربكم ، ولا أولادكم الذين تو الون المشركين لأجلهم ، وتتقربون إليهم محاماة عليهم .

« يوم القيامة » بدفع ضر أوجلب نفع .

« يفصل بينكم » آستثناف ابيان عدم نفع الأرحام والأولاد يومئذ .

أى يفرق الله بينكم ، بما يكون من الهول الموجب لفرار كل منكم من الآخر حسبا نطق به قوله تعالى . ( يوم يفر المرء من أخيه ) الآية ...

وعندى أن الأمر أقرب من ذلك كله ... فإنه بمجرد الموت يفصل بين الجميع ، ويتحول كل إلى مقامه الذي يناسبه .

« والله بما تعملون بصير » منيجازيكم به .

« قد كانت اكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه » الأسوة بضم أو بكسر معنى الائتساء والإِقتداء .

وتطلق على الخصلة التي من حقها أن يؤتسي ويقتدي سهأ ٠٠٠

وعلي نفس الشخص المؤتسي به .

والمراد بالذين معه – عليه السلام - أتباعه المؤمنون .

وقيل : لم يكن معه وقت مكافحته قومه وبراءته منهم أتهاع- مؤمنون كافحوهم معه وتبرءوا منهم .

وأنت تعلم أنه لايلزم وجود الأتباع المؤمنين في أول المسكافحة ، بل اللازم وجودهم ولو بعد ، ولا شك في أنهم وجدوا بعد ، فليحمل من معه عليهم .

« إذ قالوا لقومهم إنا برآه منكم » برآء جمع برى. كظريف وظرفا. .

يحسب المشركون أنفسهم على شيء وكأنهم استشعروا ذلك منهم فقالوا لهم:

« إنا برآء منكم » .

« ومما تعبدون من دون الله » من الأصنام ، والكو اكب ، وغيرها ...

وهذا يؤكد اسقاط الوسائط والشفاعات ...

«كفرنا بكم »كفرنا بكم ، وبما تعيدون من دون الله ...

كأنه قيل . إنا لانعبد بشأنكم ولا بشأن آلهتكم ، وما أنتم عندنا على شيء . وقيل : كفرنا بما تعبدون ، ثم كفرنا بكم وبما تعبدون ، لأن من كفر بما أتى به الشخص فقد كفر به ، ثم اكتنى - بكفرنا بكم - لتضمنه الكفر بجميع ما أتوا به ، وما تلسوا مه .

« وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً » أى هذا دأينا معكم لا نتركه .

« حتى تؤمنو ا بالله وحده » وتتركو ا ما أنتم عليه من الشرك ، فتنقلب المداوة ولاية ، والبغضاء محبة .

وقوله -- وحده - هو السر ... أى لابد من الإيمان بالله بجردا من كل وساطات وشفاعات .

وحده ؟ !!!

هي سر الأمركله ...

قيلٍ: العداوة ضد الصداقة ,

والبغصاء . شدة البغض .

وقيل: البغض نفار النفس عن الشيء الذي ترغب عنه ، وهو ضد الحب ـ

« إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك » استثناء من قوله تعالى : « أسوة حسنة » أى أن إبراهيم أسوة ، إلا في استغفاره لا بيه ، فإنه لا ينبغي الإقتداء به .

قيل ، إن إبراهيم - عليه السلام - لما أجاب قول أبيه : ﴿ لاَ رَجَمَنْكُ وَاهْجَرُنَّى مليا » بقوله : «سأستغفر لك ربي » رحمة ورأفة به، ولم يكن عارفا باصراره على الكفر، وفي بوعده ...

وقال : ( واغفر لأبي ) .

فلما تبين اصراره ترك الدعاء وتبرأ منه .

فظهر ان استغفاره لم يكن منكرا .

وهو فى حياته بخلاف مانحن فيه ، فإنه فصل عداوتهم وحرصهم على قطع أرحامهم بقوله تعالى ( لن تنفعكم ) الخ ، وسلاهم عن القطيعة بقصة ابراهيم – عليهالسلام – ثم استثنى منها ما ذكر ،

` كأنه قيل: لاتجاملوهم، ولا تبدوا لهم الرأفة كما فعل ابراهيم، لا نه لم يتبين له؛ كا تبين لكم.

وقيل: عدم كون استغفاره — عليه السلام — لأن الكافر، ممالا ينبغي أن يؤتسى به، بأنه كان قبل النهى ، أو لموعدة وعدها إياه .

وقيل: لكم أسوة حسنة في إبراهيم وأموره، إلا في استغفاره لا بيه المشرك.

والمعنى: إن لكم الإقتداء بابراهيم – عليه السلام – والذين معه فى البراءة من المكفرة ، لكن استغفاره للكافر ايس لكم الإقتداء به فيه وما قاله يجب عليكم البراءة ، ويحرم عليكم الإستغفار ، وابداء الرأفة ،

« وماأُملك لك من الله من شيء » لأستغفرن لك ومافى طاقتي إلاهذا , وفيه أنه لوملك أكثر من ذلك افعل .

وعلى هذا فهو حقيق بالإِستثناء .

« ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير » .

إما من قول إبراهيم والذين معه .

وإما أنه أمر لنا لندعو بها .

ربنا عليك توكلنا ، لاعلى غيرك .

وإليك أنبنا ، لا إلى غيرك .

وإليك المصير ، لا إلى غيرك .

بيان لحالهم في المجاهدة لأعداء الله عز وجل ، ثم اللجأ إلى الله تعالى في كفاية شرهم ، وأن تلك منهم له عز وجل لا لحظ نفس.

وجوز أن يكون المعنى: قولوا ربنا أمرا منه تعالى للمؤمنين بأن يقولوه ، وتعليما عنه عزوجل لهم، وتنديما لما وصاهم سبحانه بهمن قطعالعلائق بينهم وبين الكفار ، والاثتساء بابراهيم — عليه السلام — وقومه فى البراءة مهم .

وتنبيها على الإنابة إلى الله تعالى ، والاستعادة من فتنة أهل السكفر ، والإستغفار مما فرط منهم .

« رينا لاتجملنا فتنة للذين كفروا » أى لاتسلطهم علينا ، فيسبو ننا ويعذبو ننا .

ربنا لاتجعلنا معذبين للذين كفروا .

وقيل : لاتعذبنا بأيديهم .

والرجاء يحتمل الأمل والخوف .

وقيل : تُكرير لما تقدم من المبالغة فى الحث على الائتساء بابراهيم — عليه السلام — َ ومن معه .

وقيل: إشارة إلى أن من كان يرجو الله تعالى واليوم الآخر، لا يترك الأقتداء بهم، وإن تركه من مخايل عدم رجاء الله سبحانه واليوم الآخر، الذي هو من شِأْنِ الكفرة،

· بل مما يؤذن بالكمفر كما ينبىء عن ذلك قوله تعالى : « ومن يتول فان الله هو الغنى الحميد » فانه مما يوعد بامثاله الكفرة.

ويؤخذ من تسكرار قوله تعالى : « لقد كان لسكم فيهم أسوة حسنة » أن إبراهيم دعوة عالمية لسكل الناس ، وكل الأديان وأنه هو القدوة التي ينبغي أن يصحح أهل الأديان جميعا عقائدهم عليها .

وأنه بذلك يمكن أن يدعى العالم كله إلى إبراهيم ...

إلى الأقتداء بابراهيم ...

وهذا يتطابق مع قولُه تعالى : « إنى جاعلك للناس إماما » ...

وهذا هو سر التأكيد والتكرير .

« لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة » ...

« واغفر لنا » ما فرط منا .

« ربنا إنك أنت العزيز » الغالب الذي لا يذل من التجأ إليه ، ولا يخيب رجاء من توكل عليه .

« الحكيم » الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة بالغة .

« لقد كان لـكم فيهم » في إبراهيم ومن معه .

وهُو قسم للتأكيد .

لماذا يؤكد ويقسم ؟

لضرورة اتباع إبراهيم ... في التجرد ... والكفر بما عليه المشركون ...

« أسوٰة حسنة » قدوة حسنة ...

« لمن كان يرجو الله واليوم الآخر » أى ثوابه تعالى أولقاءه سبحانه ونعيم الآخرة .

أو: أيام الله تعالى واليوم الآخر خصوصا .ثم يقول تعالى مبينا لماذا ينهاهم عن موالاة السكفار والمشركين : ﴿ يَاأَيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا لا تَتُولُوا قُوماً غَضِبَ اللهُ عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس السكفار من أصحاب القبو و » . [ المتحنة ١٣]

« لاتتولوا قوما » هم عامة الكفار .

« قد يئسوا من الآخرة » يأسهم من الآخرة لكفرهم بها .

«كما يئس الكفار من أصحاب القبور » أى أن يأس هؤلاء من الآخرة كيأس الكفار الذين ماتوا وسكنوا القبور وتبينوا حرمانهم من نعيمها المقيم .

وقيل : المعنى أن هؤلاءالقوم المغضوب عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئسوا من موتاهم أن يبعثوا ويلقوهم في دار الدنيا .

وبقليل من التأمل فى تلك الآيات ندرك أن إبراهيم كان معه نفر قليل آمنوا به ... وأن هؤلاء كانوا من القلة بحيث لا يستطيعون دفع ضرر عنه ، ولا مجابهة مجتمعهم بالقوة ...

وأن أقصى ما استطاعوا، أن يوجهوه إلى قومهم هو قولهم ﴿ إِنَا بَرَاءَ مَنَكُمُ ، وَبِدَا بِينَنَا وَبِينَكُمُ العداوة والبغضاء أبدا ، حتى تؤمنوا بالله وحده » .

إنهم اعلنوا إلى قومهم براءتهم منهم ، ومن آلهتهم ، ومن معتقداتهم ، وأنهم أعداء لهم يبغضو نهم ويبغضون ماهم عليه إلى الأبد ...

إلا أن يؤمنو ا بالله ... وحده ... إيمانا مجردا من آنخاذ الوسائط ، والأصنام ... فينئذ فقط ... يمكن أن تقوم صداقة بينهم وبين مجتمعهم ...

وندرك كذلك أن الله أبى أن يقتدى بإبراهيم فى استغفاره لا بيه الكافر ... واعتبر ذلك شيئا لاينبغى متابعة ابراهيم فيه ...

وأن الله يريد للفريقين أن يتميزًا ... إما أن يكون الإنسان مؤمنا وإما كافرا ... أما هذا التميم بين الفريقين ... فهذا شيء لا يحبه الله ...

وأن هؤلاء الذين كانوا مع ابراهيم ، كانوا يخشون أن يعذبهم الذين كفروا كما عذبوا إبراهيم بالقائه في النار . وهَذَا واضح من دعائهم: «ربنا لأنجعلنا فتنة للذين كفروا » ... أى لا تعذبنا بأيديهم... ويدل على تسلط الباطل واستعلائه واستحكامه ...

#### لماذا مرتين ١٩

الثلاحظ أن الله قال: « قد كانت لـكم أسوة حسنة فى إبراهيم ، والذين معه إذ قالوا لقومهم » ...

ثم قال مرة أخرى : « لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة » ...

فلماذا هذا الإصرار ... وهذا التكرار ؟

ولماذا يقسم اللهِ مرتين أن قد كانت لنا فيهم أسوة حسنة ...

لماذا يؤكد للناس كافة أسوة حسنة ، أي قدوة حسنة في إبراهيم والذين معه ؟

الأمر عميق جَدا ... وواضح جدا ...

إن ابراهيم كان يدعو إلى الحنيفية ... إلى الأنجاه المباشر إلى الله ...

إلى اسقاطكل واسطة في الطريق بين الإنسان وبين ربه ...

فلا كو اكب ولا نجوم ولا أصنام ولا ملوك ولا رجال دين ولا أولياء ولا شفعاء أيا ما كانوا ... بين الانسان وربه ...

وإنما ... وجهت وجهى للذى فطر السماوات والأرض ...

حنيفًا ... ما ثلا عن كل هذا ... متجها إليه مباشرة ...

وهذه الملة ... أو هذا الأساوب ... هو الذي يرتضيه الله للناس جميعا ...

ثم إن ابراهيم قام يدعو العالم كله إلى ذلك ... وحده ... ولم يبال مايصيبه في سبيل ذلك ...

وهذه البطولة وهذه الثورة فى الحق ، والثبات على الحق ، ولو خالف كل ماعليه الناس ... هو أقسى غايات البطولة ... وهو قمة ماير تضيه الله من الإنسان ... ثم إعلانه هو وأتباعه بعد ذلك إلى قومهم أنهم برآء منهم وتما يعبدون ...

هذا الوضوح في الدعوة ... وهذا النميز ... بين المؤمنين والكافرين ... هذا هو الأساوب الذي يحبه الله من عباده المؤمنين ...

من أجل ذلك كررها مرتين « لقد كان لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه » « لقد كانت لكم فيهم أسوة حسنة »

كأنه يريد أن يقول المؤمنين في كل زمان ومكان ، وللناس دائما أبدا ...

هذه هي القدوة التي أحب أن تقتدوا جميعا بها ...

هذا هو الأسلوب الذي أحب أن تكونوا عليه ... الحنيفية .. الاتجاه اللبائر إلى ... هذه هي البطولة التي أحب أن تكونوا عليها ... معرفة الحق والجهر به والدعوة إلى ... ولوكان ذلك مخالفا لما عليه الناس جميعا ...

هذا هو التميز الذي أحب أن تنميزوا به عن الناس جميعا ...

أنتم فى ناحية ... والكفار فى ناحية لا التقاء يينكم حتى يؤمنوا بالله وحده ... حينئذ فقط أحل لكم أن تتوادوا وتتصادقوا ... وتسكون بينكم علاقات وعواطف ... من أجل ذلك ... ومن أجل مالانستطيع النوص إلى أعماقه ... أقسم تعالى مرتين وأكد مرتين ... ودعا مرتين إلى اتباعهم فياهم عليه ...

### تكذيب عام ؟!

وفشلت دعوة إبراهيم تماما أن تشر شيئا في هؤلاء المسكابرين ... إلا أن ابراهيم استمر يدعوهم إلى ربهم ، فلم يزدادوا الا انسكارا ...

، قال تعالى : « وإن يكذِّ بوكَ فقد كذَّ بَتْ قَبلهم قومُ نوحٍ ، وعاد ، وثمودُ . وقومُ إبراهيم وقومُ لوطر » . [ الحج ٤٢ ]

إن قوم أبراهيم أذا قد كذبول... هم جميعا كانوا من المكذبين ...

إلا عددا قليلا جدا ... آمنوا بابراهيم على خوف من النمروذ وملئه ، أن يفتنوهم ، ويعذبوهم ...

قال تعالى : « فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمَهِ إِلاَ أَنْ قَالُوا : اقْتَلُوهُ ، أَوْ حَرِّقُوهُ ، فَأَنْجَاهُ اللهُ مِنَ النّار ، إِنَّ فَذَلْكَ لَآيَاتِ لَقُومٍ يَوْمَنُونَ ، وقال : إِنَّمَا الْخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أُوثًا نَا ، مُودَّةً يَيْنَكُمْ فَى الحَيَاةِ الدّنيا ، ثم يوم القيامة يكفُرُ بعض كُمْ ببعض ، ويلّقن أُوثًا نَا ، مودَّةً يينكُم في الحياة الدّنيا ، ثم يوم القيامة يكفُرُ بعضكُمْ بعضا ، ومأواكم النار ، ومالكم من ناصرين ، فا مَن له لوط ، وقال ؛ إنّى بمناجر الى ربّى ، انه هو العزيز الحكيم » .

[ العنكبوت ٢٤ - ٣٦ ]

« فما كان جو اب قومه الا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه » ... والآم ون بذلك هم هيأة الحماكمة التي انعقدت برياسة الملك النمروذ لحماكمته ...

انهم يتشاورن فيه ... ماذاريصنعون ؟ فمن قائل : اقتلوه ... ومن قائل : حرقوه ... أى اعدموه ... اما قتلا ... واماحرقا ...

« فأنجاه الله من النار » فألقوه فى النار ، فأنجاه الله تعالى منها ، بأن جعلها سبحانه عليه بردا وسلاما حسما بين فى مواضع أخر .

« ان في ذلك » أي في انجائه منها .

« لآيات » بينة عجيبة وهي حفظه تعالى اياه من حرها ، وانشاء روضة في مكانها .

قيل: لم يحترق بالنار الا الحبل الذي أوثقوه به - عليه السلام - .

« لقوم يؤمنون » خصهم بالذكر لانهم المنتفعون بالفحص عنها والتأمل فيها .

« وقال » ابراهيم — عليه السلام — مخاطبا لهم بعد أن أنجاه الله تعالى من النار .

وهذا يدل دلالة والمحة على أن ابراهيم بعد معجزة نجاته من النار ...

خرج منها يدعو الى الله تعالى ... وأنه لم يسكت عن دعوتهم ...

وانما واصل الدعوة أكثر من ذى قبل ... واتخذ من المعجزة برهانا على صدقه ... وأن الناس أصبحوا أكثر استعدادا للاستماع اليه بعد وقوع المعجزة ...

لأن الخارقة كانت مثار دهشة الجيم ...

ومثار الجدل بين الناس ...

مما رفع ذكره ... وانتشر بسبيه اسمه ...

وأصبح حديث الناس كافة ...

وهذا ألجو مهيأكل النهيئة لمعاودة الدعوة والبيان ...

وهذه الفتره هي التي استجاب له فيها ذلكِ النفر القليل جدا من الشباب من قومه ...

انما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنبا ، أى لتتوادوا بينكم ، وتتواصلوا لاجتماعكم محلي عبادتها ، واتفاقكم عليها ، وائتلافكم .

كما يتفق الناس على مذهب ليكون ذلك سبب تحابهم وتصادقهم .

أو المعنى : ان مودة بعضكم بعضا هى التى دعتكم الى اتخاذها ، بأن رأيتم بعض من تودونه اتخذها قاتخذتموها موافقة له لمودتكم اياه .

وهذا كما يرى الانسان من يوده يفعل شيئاً فيفعله مودة له .

ان ابراهيم --- عليه السلام -- هنا يكشف تلك العقدة التي تدفع الناس الى الباطل وهم لايشعرون ... من طول ماألفو ا باطلهم، وطول ما يصنعون ... وطول ما يصنعون ...

أنما اتخذتم ... أوثانا !! ...

الواقع انكم اتخذتم شيئا حقيرا ... تافها ... لايستحق أن يعبد ... ومع ذلك عبدتموه ... لماذا ؟

مودة بينكم فى الحياة الدنيا .. إنها نظرية الحياء الاجتماعى ... أوالرياء الاجتماعى ... هذا يفعل كذا ، فلأفعل أنا كذا ...

هؤلاء يعبدون أصناما ... فلأعبد أنا أصناما مثلهم ...

اذ لايعقل أن يكون هؤلاء جميعًا على باطل وأنا وحدى على حق !!

وهـكـذا ... تقليد أعمى ... وبدون تفـكير ... مجرد مجاراة للمجتمع !!!

وهذا هو المرض الأعظم الذي يضل المجتمعات كلها ... دائما أبدا ...

يخرج الناس الى الحياة فيجدوا آباءهم يفعلون أشياء ...

وباللاوعى ... ولمجرد التقليد ... يفعلون كما رأو آباءهم يفعلون !!! فان جو دلوا فيما يصنعون ، قالوا : وجدنا آباءنا عليها عاكفين !! مصيبة ... أومرض اجتماعى ... خطير جدا ...

ولكنه الإنسان ... هو هو ... في غبائه وكبريائه !!!

وهذا ماواجه ابراهيم في مجتمعه ...

مجتمع مغفل ... ينحت أحجارا بيده ... ثم يتخذها آلهة ...

لماذا ؟ ... قلد الأبناء فعل الآباء ...

فلما انبعث ابراهيم يبين لهم خطأ مايصنعون ثاروا وغضبوا وكانت حجتهم المضحكة وجدنا آباءنا عليها عاكفين !!

شيء مضحك جدا جدا جدا ...

والذي يدفع للضحك أكثر فأكثر ... أن يجمع المجتمع كله على ذلك ...

وأهجب من ذلك وأعجب أن هذا المرض مازال، وسوف يظل مرضا من منا ملازما للبشرية أيناكانت ١١١

فلو أنك جئت اليوم ... وفي عصر الصواريخ وسفن الفضاء ... إلى الشيوعيين وقلت لهم : ماهذه الطبيعة التي أنتم بها مؤمنون ...

لثاروا ... وهاجوا ... وماجوا ... وكانت حجتهم : هكذا وجدنا آباءنا يفعلون ... ولرفموا عقائدهم : إن الله خرافة ... إن الذين يعتقدون بوجود إله قوم رجعيون !! أرأيت ؟ نفس المرض ... يلازم البشرية !!

ولو أنك جئت اليوم ... وفى عصر التليفزيون والذرة ... إلى المسيحيين وقلت لهم : ماهذا الإفك الذي تقولون ، حين تزعمون أن المسيح ابن الله ؟!

لهاجوا جميما في وجهك : هكذا وجدنا آباءنا يعتقدون !!

نفس المرض ... ونفس الداء ااا

إن ايراهيم يكشف للبشرية كلها مرضها ... الذى يدفعها إلىالانحراف عن الحق ... واعتقاد الباطل ...

إنه التقليد ... إنه الحياء الاجتماعي ... إن الناس يتدافعون الى اعتقاد الباطل . حرصا على بقاء الحب بينهم في الدنيا ...

أنهم يرضون بعضهم البعض على حساب الحق ...

ولكن ماذا بجدث بعد ذلك ...

ماذا يحدث حين تزول هذه الدنيا ، ونذهب هذه العواطف الكاذبة ؟

« ثم يوم القيامة » بتبدل الحال حيث.

« يَكْفُر بَعْضُكُم » وأهم العابدون .

« ببعض » وهم الأوثان ...

« ويلعن بعضكم بعضا » أى يلعن كل فريق منكم ومن الأوثان — حيث ينطقها الله تعالى ب الفريق الآخر .

أى يتناكرون يوم القيامة .

ر ومأوا كم النار » هي منزلكم الذي تأوون اليه جميعا ...

« ومالسكم من ناصرين " يخلصونسكم منها ، كما خلصني ربى من النار التي ألقيتموني فيها .

إن إبراهيم يبين لهم فى قوة واستعلاء بالله ...

إلَى تتوادون وتتخذون هذه الأصنام من باب العاطفة المشتركة بينكم ...

أما يوم القيامة ... وخين تعاينون العذاب ...

فان هذه المودة ستتحول إلى تباغض وتناكر ...

يبلغ من شدتها أنكم سوف يلعن بعضكم بعضا ...

إن إبراهيم هنا يبدو قويا غاية القوة ...

يتحدى قومه ... ويتحدى ... ويسفه ماهم عليه ... ويبين لهم أن مصيرهم أسود ... مصيرهم نار موقدة يلقون فيها أشد الإهانة وأشد العذاب ...

واستمر إبراهيم في دعوته ...

واستمر قومه في إعراضهم .

إلا قليلا من الشباب الذين لم تخيم عليهم بعد ظلمات التقليد ...

#### فآمن له لوط ١٤

د فآمن له لوط ۴ أى صدقه - عليه السلام - فى جميع مقالاته ! أو بنبوته
 حين ادعاها .

ولوط ابن أخيه هازان .

« وقال » إبراهيم عليه السلام .

وقيل: الضمير للوط - عليه السلام - .

« إنى مهاجر » أى من قومى ·

« إلى ربي » أي إلى الجهة التي أمرني ربي بالمجرة إليها .

إلى حيث لاأسم عبادة ربي .

وقيل: المعنى مهاجر من خالفني من قومي متقرب إلى ربى •

ه إنه c عزوجل .

هو العزيز » الغالب على أمره فيمنعني من أعداني .

« الحكيم » الذي لا يفعل فعلا إلاوفيه حكمة ، ومصلحة .

فلايأمرني إلابمافيه صلاحي .

روى أنه — عليه السلام — هاجر من كوثى من سواد الكوفة مع لوط وسارة إبنة عمة إلى حرال ، ثم منها إلى الشام ،

إن لوطا ... شاب قد اسموته دعوة عمه إبراهيم ٠٠٠

إنه يرى فيها أضواء الحق تتلألأ ... ويحس فى أعماقه أنها تتجاوب مع فطرته ... إنه يرى فيها رفعالخسة الإنسان ، وعلوا بمنزلته ...

إنه يجد فيها كل ما يطمع إليه الشباب من بطولة ، وحق ، وجمال ، وحرية ، ومساواة ...

إذا كان الشباب نستهويه البطولة الخارقة ...

فإن إبراهيم قدارتفع إلى ذروة البطولة بموقفه الخالد حين حطم الآلهة كلما ، حين ألقوه إلى النار وهو لايتزحزح عن الحق أبدا !!

ومثل هذه البطولة العليا حين تقع تلتقط من المجتمع قلوب الشباب الثائر على عقو نات قومه ... وتجذبها إليها جذبا ...

وهاهو البطل ... هاهو إبراهيم ... بطولة فوق التصور ... فكيف لاينجذب لوط الشاب إليه ؟!

وإذا كان كل جديد يستهوى الشباب ... فان إبراهيم قد جاء بذروة التجديد في المجتمع ...

انه يدعو إلى نبذكل قديم ... نبذ الأصنام والكو اكب ...

والإِنجاه إلى ... إلى الله ... إنه يدعو إلى عبادة جديدة تماما ... لم يعمدها قومه

فكيف لاينجذب لوط ... الشاب إلى تلك الدعوة ؟

وإذا كان الإنسان بطبيعته يميل إلى أتخاذ القدوة التي يقلدها ويتبعها ...

يميل إلى آنخاذ الشخصية ... أو الزعيم ... الذي يتبعه ...

فها هو إبراهيم أعظم شخصية يمكن أن يتصورها إنسان في عصره ...

فكيف لاينجذب لوط ... الشاب ... المتفتح ... إلى تلك الشخصية ؟

كانت هذه العوامل كلها ... دوافع حركت الفتى ... لوط إلى الإيمان بابراهيم ... يضاف إلى ذلك معدن لوط ... معدنه الطاهر ... الطيب ... الذي أهله للنبوة فيّا بعد ... فآمن له ؟!

آمن لوط بشخصية ابراهيم ... وآمن بدعوة ابراهيم ... وآمن بتجديد ابراهيم ...

#### سارة ١٤

كان لوط هو الشاب الذي آمن بابراهيم من أسرة ابواهيم ٠٠٠ وكانت هناك فتاة ٠٠٠ جميلة جدا ٠٠٠ من أسرة ابراهيم كذلك ٠٠٠ ترقب ما يفعل ابراهيم ... وتسمع قصته من أولها الى آخرها ٠٠٠

كُانت تلك الفتاة الرائعة الجال مي سارة ابنة عمه ...

وكانت تحبه حبا شديدا ...

ومالها لأتحب الفتى ابراهيم وقد اكتمل فيه أقصى ما تطمح اليه فتاة فى الوجود ؟ فهو ابن عمها ... وصاحب الحق فيها قبل غيره من الشباب ... حسما تمليه تقاليد القبائل الراسخة ...

وهو ... الفتى ... القوى ... المهيب ... الذى يتفجر قوة واندفاعا ... وهو البطل ... بل سيد الأبطال ...

انه وقف موقفا لا تستطيعه أمة باكلها مجتمعة ؟

وقف يحطم الآلهة ! ويتحدى الملك الجبار ، والشعب كله ... حتى ألقوه فى النار ! وهو العقل الممتاز ... وأى امتياز للعقول يصل الى ما وصل اليه عقل ابراهيم ! وهو الجديد والتجديد فى أبهى اندفاعاتهما ...

وهو الكريم ... وهو العظيم ... وهو الحليم ...

من هنا أحبته سارة حبين ٠٠٠

حب لقلبها ... وهو ما يقع لكل فتأة في سنها ...

وحب لربها ... حين عرفها ابراهيم ربها ، وأرشدها الى خالقها ...

وبذلك استمكن حب ابراهيم من قاب سارة ٠٠٠

وهي تحبه على أنه فتاها الأوحد ...

وهي تحبه على أنه رسول الله الذي دعاها اليه ...

وهي تحبه على أنه بطلها وفارسها وقدوتها ...

وهي تحبه على أنه انموذج الشاب العظيم صاحب البطولات الخارقة ...

وبالجلة ... كل أسباب الحب العميق ... قد اجتمعت في قلب سارة نحو فتاها

ابراهیم ...

وأى فتاة تستطيع أن تدافع حب ابراهيم ...

أما ابراهيم ... الفتى الأسطورى .

أما ابراهيم الإنسان ...

أما ابراهيم البشر ...

فإنه كذلك أحب تلك الفتاة لنفس الأسباب ...

انه يراها أجمل فتاة ... وقد كانت كذلك فعلا ...

ويراها تلك الفتاة المؤمنة بربها المؤمنة به ، المؤمنة برسالته ...

ويراها ابنة عمه التي جمعت بين طيب المعدن ، وطيب الصفات ...

فأحبها لذلك كله ...

ونزوجها ...

فكانت منه ... كما كانت خديجة من محمد صلى الله عليه وسلم ...

ولقد ظل ابراهيم طول حياته يحمل لسارة أجمل العواطف، ويكن لها أخلص المشاعر، كا ظل محمد صلى الله عليه وسلم يحمل لخديجة حية وميتة أجمل العواطف وأحناها!

### إنى مهاجر الى دبي ١٤

قال تعالى : ونجَّيناهُ ، ولوطاً ، إلى الأرضِ التي باركنا فيها للعالمين . [ الأنبياء ٧١ ] « ونجيناه ولوطا » وهو على ماتقدم ابن أخيه ,

وقد ضمن ( نجيناه ) معنى أخرجناه .

« إلى الأرض التي الكنا فيها للعالمين » أي منهيا إلى الأرض.

المراد بهذه الأرض أرض الشام .

ووصفها بعموم البِوكة ١٠ لأن أركبتر الأنبياء - عليه السلام - بعثو انتها ـ

وانتشرت في العالم شرائعهم ، التي هي سبادي الملكمالات، والطيرات، الدينية ، والدينية ، والعليرات، الدينية ، والدنيوية ، من الخصب وغيره .

والأوك أظهر عاق أنسب ، بحلك الأنبياء - عليهم السلام . . . .

روى أنه سميليه السلام سخرج من العراق ، ومعه لوط ، وسارة بنت عمه هاران الله كبر ، ، وقد كانا مؤمنين به عليه السلام ، يلتمس الفرار بدينه ...

فنزل « حاران » فنكث بها ماشاء الله تعالى بم قدم مضر .

ثم خرج منها إلى الشام ، فنزل « السبع » من أرض فلسطين ,

ونزل لوط بالمؤتفسكة ، على مسيرة يوم وليلة من « السبع » أو أقرب .

وقال تعالى : «فَآمَن له لوطُنْ ، وقال ؛ إِنِّن مُهانجرٌ الى رَّبِي ، انه هو العزيزُ الحَدَيمُ». [ العنكبوت ٢٦]

« وقال » ابراهيم — عليه السلام —

وقيل : الضمير للوط - عليه السلام .

« انی مهاجر » أی من قومی .

« الى ربى الى الجهة التي أمن في ربى بالهجرة اليها .

روى أنه بعليه السلام به هاحر من كوئى من سواد الكوفة مع لوط ، وسارة ابنة عمه الى حاران .

ثم منها الى الشام ...

فَنْزَلَ قرية من أرض فلسطين ، ونزل لوط سدوم وهي المؤتفكة ، على مسيرة يوم وليلة من قرية ابراهيم — عليه السلام —

وكان عره اذ ذاك خساوسبعين سنة .

وهو أول من هاجر فى الله تعالى .

أى أنه منذكان ابن ١٦ سنة — وقت القائه فى النار — الى أنكان ابن خس وسبعين سنة أى نحوا من خسين عاما ،كان يدعو قومه الى الله ، فلم يستجب له من أحد ، غير نفر قليل ، وغير لوط ابن أخيه ، وسارة ابنة عمه !!

\* \* \*

قال تعالى : «فأرادوا به كيداً فجملناهمُ الأسفلين ـ وقال: اتّنى ذاهب الى ربى سيّمدين ِ. [ الصافات ٩٨ — ٩٩ ]

« وقال : انی ذاهب الی ربی » الی حیث أمرنی ، أو حیث اتجرد فیه لعهادته عزوجل .

والمراد بذلك المكان الشام.

كان المراد اظهار اليأس من ايمانهم ، وكراهة البقاء معهم ...

أي اني مفارقكم ، ومهاجر منسكم ، الى ربى .

« سيهدين » الى مافيه صلاح ديني ، أو الى مقصدى .

والسيد لتأكيد وقوع ذلك في المستقبل أي حمَّا سيهدين .

وهذا يدل على عظيم توكله – ءايه السلام –

\* \* \*

هذه هي النصوص التي تشير وتسجل هجرة ابراهيم ...

ان الهجرة شيء لازم لابراهيم ... كرسول ... وصاحب دعوة ...

ان ابراه منادى فى قومه منذكان فتى حتى أوفى على الخامسة والسبعين ...

ويقي لهم الدايل اثر الدليل على وحدانية الله ، وبطلان ما هم عليه ...

ولكن هيهات هيهات ... أن يستجيبوا له ...

إن الأصنام أحب اليهم ممايدعوهم اليه ...

وليس من شك أن قو مه قدآذوه والذين معه ...

وأن هذا الايذاء قد اشتد إلى درِجة أصبحت تستوجب التجول عن تلكِ البلاد العقيمة ....

لتجد دعوة التوحيد أرضا جديدة ... تنبت فيها ، وتزدهر ...

تماما ... كما مكث محمدصلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر سنة يدعو قومه ، فلم يزدهم دعاؤه إلا اصراراً على أصنامهم ، وإلا ايذاء له ولأتباعه...

إن ابراهيم قدمر بنفس المرحلة ... والتاريخ يعيد نفسه ... ولن تجد لسنة الله تهديلا ...

ولما تبين لابراهيم أن الدعوة أصبحت عقيمة في تلك البلاد ...

وأنه لن يؤمن منهم إلا من قد آمن ... « قال : إنى ذآهب إلى ربى سيهدين ... وقال لوط كذلك : « إنى ذاهب إلى ربى سيهدين » ...

وخرج ابراهيم من بلاد آبائه ، كما خرج المحمد من مكة مسقط رأسه ...

خرج ابراهيم ومعه زوجته المؤمنة به ، التي تحبه حبا شديدا ...

وخرج معهما لوط . ذلك الشاب الذي آمن به من قبل . والذي أصبح الآن رجلا ..

وخرج معهم أولئك النفر القليل ممن آمن بابراهيم ...

رحلوا جميعاً إلى « أور » الكلدانيين ، وهى مدينة كانت فيا مضى بالقرب مرف الشاطىء الغربي لنهر الفرات .

وارتحل منها إلى « حاران » بلدة من بلاد كنعان ( فلسطين ) .

وكانت أرض فلسطين حينذاك بعضها تحت حكم الكنعانيين ولذلك سميت «كنعان» فأقام ابراهيم في بلدة تدعى شكين ... ( ذا بلس الآن ) .

ولم يطل به المقام في نابلس ، بلكان يتنقل منها إلى الجنوب ليدعو إلى دن الله الحنيف ، ويتم رسالته في أوسع نطاق ...

أما ابن أخيه لوط فقد رحل إلى مواقع يقـالَ لها ساهوم وعاموره في شرق الأردن مُكان البحر الميت المعروف. ببحز لوط الآن .

وإنفرُد بالرسالة يدعو القوم فيها إلى عبادة الواحد القهار ...

وهكذا ... أغترب ابراهيم عن وطنه في سبيل الله ...

بعد أن اغترب عن قومه من قبل في سبيل الله ...

وكل ذلك شيء طبيعي ، ومفروض على أهل المبادى. . . فكيف بوسل الله ... الذين يبلغون رسالاته ؟

إنها ضريبة حتمية على كل صاحب دعوة جديدة !!

# أرنى كيف تحيي الموتى ١٢

قال تعالى : «وإذ قال إبراهيم : « ربِّ أربى كيف تمنى الموتى ، قال : أو كُمْ تُؤْمِن ؟ قال : كِلَى ، ولكن ليَطمئن قلبى ، قال : فُخَدْ أربعة من الطاير ، فَصَرْهُن الله إليك ، ثمَّ اجْعَلْ على كلِّ حَبَلِ منهُن تَّجُزْءًا ، ثم ادْعُهُن ً يأتينك سَمْياً ، واعْلم أن الله عزيز حكيم . »

« رب » كلة استعطاف ، شرع ذكرها قبل الدعاء مبالغة في استعداد الإجابة .

« أرنى » من الرؤية البصرية .

« َ كَيْنُ تَحْيِي المُونِي » أي بصرى كيفية احياثك الموتى .

وإنما سأله — عليه السلام — لينتقل من مرتبه اليقين إلى عين اليقين .

وروى أن الملك بشره عليه السلام بأن الله تعالى قد آنخذه خليلا ،وأنه يجيب دعو ته، ويحيى الموتى بدعائه ، فسأل لذلك .

وروى: أن سبب السؤال منازعة الممروذ اياه فى الإحياء، حيث رد عليه لما زعم أن العفو احياء، وتوعده بالقتل إن لم يحى الله تعالى الميت بحيث يشاهده فدعا حيئنذ ... وهذا يشهر إلى أن جذا السؤال له علاقة بالتحاور الذي كان بين الممروذ وابراهيم .

وأن العملية كانت معجزة أخرى ، وقعت أمام النمروذ والشعب ...

« قال : أولم تؤ من » أى ألم تعلم ولم تؤ من بأنى قادر على الأخياء كيف أشاء حتى تسألني عنه ؟

أوبأنى قد اتخذتك خليلا.

أو بأن الجبار لايقتلك .

« قال : يلى » قال إبراهيم : آمنت بذلك .

« ولكن » سألت .

« ليطمئن » أي يسكن .

قلبي بمضامة الأعيان إلى الإيمان ، والايقان بأنك قادر على ذلك .

أو : ليطمئن قلبي بالخلة .

أو: بأن الجبار لا يقتلني .

ولما كان الوهم قد يتلاعب ببعض الخواطر، فينسب إلى ابراهيم ــ وحاشاه ــ شكا لما وردفى هذه الآية، قطع النبى صلى الله عليه وسليم دابر هذا الوهم بقوله على سبيل التواضع: « نحن أحق بالشك من إبراهيم » أى ونحن لم نشك، فلأن لا يشك إبراهيم أحرى.

وقيل: ان السكلام مع أفعل جِاء هنا لنفي المعنى عن الحييب والخليل - عليهما العملاة والسلام -

« فخذ » أي ان اردت ذلك فخذ .

أربعة من العلير » جمع طائر .

قيل : أنها الغراب . والطاووس ، والديك ، والحامة ـ

« فصرهن » فقطعهن

أى اجمعهن ، وضمهن اليك لتتأملها ، وتعرف شأنها مفصلة . حتى تعلم بعد الإحياء أن جزءًا من أجزائها لم ينتقل من موضعه الأول أصلا .

« ثم اجعل» أى ألق. أو صير. بعد ذبحهن ، وخلط لحومهن ، وريشهن ، ودمائهن

د على كل جبل » يمكنك الوضع عليه ، ولم يعين له ذلك .

روى أن الجبال كانت أربعة .

وقيل: سبعة .

وقيل: عشرة.

وعندى أن قوله « على كل جبل > اشارة إلى أن الله اعطى ابراهيم حزية تُوزيعها كين شاء على ماشاء من الجبال ...

أى وزعهاكين شئت على شتى الجبال من حولك ...

منهن » أى من تلك الطير .

« جزءًا » أى قطعه ، وبعضا ربعا ، أو سبعا ، أو عشرا .

« ثم ادعهن ، أي نادهن .

قيل: إنه - عليه الصلاة والسلام - نادى: أيتها العظام المتمزقة، واللحوم المتفرقة، والعروق المتقطعة، اجتمعى يرد الله تعالى فيكن أرواحكم، فوثب العظم إلى العظم، وطارت الريشة إلى الريشة، وجرى الدم إلى الدم، حتى رجع إلى كل طائر دمه ولجمه وريشه

دأتينك سعيا » فالدعاء إنما وقع بعد الإحياء .

أى ساعيات مسرعات.

وفيه دايل على أن البنية ايست شرطا فى الحياة لأنه تعالى جعل كل واحد من ثلك الأجزاء والابعاض حيا قادرا على السعى والعدو!!

« واعلم أن الله عزيز > غالب على أمره .

« حكيم » ذوحكة بالغة فى أفعاله ، فليس بناء أفعاله على الأسباب العاذية لعجز عن خرق العادات بل لكو نه متضمنا للحكم والمصالح .

حكى أن الله سبحانه لما وفى لابراهيم — عليه الصلاة والسلام — بما سأل، قال له: بالبراهيم ، نحن أريناك كيف تحيى الموتى ، فأرنا كيف تميت الأحياء مشيرا إلى ما سيأمره به من ذبح ولده — عليه الصلاة والسلام — .

وهو من بأب الانبساط مع الخليل ، ودائرة الخلة واسعة واسعة !! ورأى ابراهيم عجائب ربه ...

رأى أجزاء الطيور التي قطعها وخلطها بيده ووزعها على جبال متعددة أ... رآها تتجمع إلى بعضها البعض ... وتتركب ... وتعود طيوراكاكانت ؟!

إنه كان يعلم أن الله على كل شيء قدير، ولكنه يريد أن يرى بعينيه تلك التجربة... وصمح له الله أن يرى ... فازداد يقينا على يقينه ...

واطمأن قابه بما رأى !!

### ابراهيم ... في مصر ١٤

ومكث ابراهيم ماشاء الله ببلاد الشام ... ثم حدث جوع وقحط شديد ... فرحل وزوجه سارة ... ومعهما لوط ... إلى مصر ...

تلك البلاد الجميلة التي يأوي إليها دائما وأبدا كل من أتعبته الحياة ...

ويبدو أن نوطا افترق عنهما بعد وصولها إلى البلاد المصرية ...

فذهب هو إلى مكان منها ...

وذهب ابراهيم وزوجه سارة إلى مكان آخر من البلاد المصرية ...

#### بلاء .. الجال ١٤

وفي مصر ... وقع لابراهيم ذلك الحادث المؤسف ...

« عَن أَبِى هُرِيرةً - رضَىٰ الله عنه - قال: لم يَـكُذَرِبْ إبراهيمُ - عليه السلام-- إلا ثلاث كذَبات ، ثِنتَـيْنِ منهُن فَى ذاتِ اللهِ عز وجل ، قولُهُ ( إنى سقيمٌ ) وقولُهُ ( بِلْ قَمَلَهُ كَبِيرُ مُمْ هَذَا.) .

« وقال : كَيْنَا هُو َ ذَاتَ يُومِ وَسَارَةُ ، إِذْ أَنَّى عَلَى جَبَّارِ مِنَ الجِبَابِرَةِ ِ

« فَقَيْلُ لَهُ : إِنْ هَاهِنَا رَجُلاً مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَحَمَّنِ النَّاسِ

« فأر ْسَل إليه ِ »

لا فسأ لَهُ عنها

« نقال : من ْ هَذهِ ؟

« قال : أختى

« فأتى سارة

« قال : ياسارةُ ، ليس على وَجْهِ ِ الأرْضِ مُؤْمِنُ غَيْرِى وغيرُ كُ ، وَإِنْ هذا سألني فأخبِرْ تُهُ أَنَّكِ أختى ، فلا مُسكمَدُ بيني .

« فأر ْسَلَ إِلَيْهِا

« فلما دَخَلَتْ عليْهِ ، ذَهَبَ بِتْنَاوَ كُمَّا بِيدِهِ

« فأخذ

« فقال: ادْ عِي اللهُ لي ، ولا أَضُرُّكُ ِ

د فد عَت الله فأطُّلق

د ثم تناوكَها الثانيَةَ

« فأُخِذَ مَثْـكَها ، أو أَشدَّ

﴿ فَقَالَ : ادْعِي اللَّهُ لِي ، وَلَا أُضَّرُّكُ

« فدَعَتْ ، فأطْلِقَ

« فدعا تَبعْضَ حَجَبَتهِ

« فقال : إِنَّاكُمْ لَم تَأْتُونَى بَإِنسَانَ ، إِنَمَا أَتَيْتُمُونَى بَشِيطَانَ .

« فَأَ تَتْمَهُ ، وهو قائمٌ يُصَلِّي ، فأو مَأْ بيدِهِ : مَهْيا ؟

« قَاكَتْ : ردَّ إِللَّهُ كَيْدَ السَّكَا فِرِ - أَو الفَاجِرِ - فَى مُحرِهِ، وَأَجْدَمَ هَاجَرَ -

« قال أبو هريرة : فترِ لمك أَثْمَكُمْ يابني ماء السماء » . [ البخاري ]

« إلا ثلاث كذبات » .... أما الكذب فيما طريقه البلاغ عن الله عز وجل فالأنبياء

عليهم الصلاة والسلام معصومون عنه .

وأما في غيره فالصحيح امتناعه .

ميؤل ذلك بأنه كذب بالنسبة إلى فهم السامعين .

أما في نفس الأمر فلا. إ

إذ معنى سقيم إنى سأسقم لأن الإنسان عرضة للاسقام.

واما ( فعله كبيرهم ) فيؤل بأنه أسند اليه لأنه هو السبب لذلك وهو مشروط بقوله ( ان كانو ا ينطقون ) .

وأما سارة فهي أخته بالاسلام .

ثنتین منهن » أى كذبتین من هذه الكرذبات الثلاث كانتا في ذات الله تعالى
 أى لأحله .

وانما خص هاتين الثنتين لأنهما في ذات الله ...

لأن قصة سارة وان كانت أيضا فى ذات الله لانها سبب لدفع كافر ظالم عن مواقعة فاحشة عظيمة ، لكنها تضمنت حظا انفسه ونفعا له مخلاف الثنتين المذكورتين لانهما كانتا فى ذات الله محضا .

على جبار » يعنى مر على جبار من الجبابرة ... واسم هذا الجبار عمرو بن امرىء
 القيس بن سبا ، وكان على مصر ...

قال علماء السير: أقام ابراهيم بالشام مدة فقحط الشام فسار الى مصر ومعه سارة، وكان بها فرعون، وهو أول الفراعنة، عاش دهرا طويلا، فأتى اليه رجل وقال: أنه قدم رجل ومعه امرأة من أحسن الناس وجرى له معه ما ذكره فى الحديث .

فأرسل اليه » أى أرسل هذا الجبار الى إبراهيم .

« فقال : ياسارة ليس على وجه الأرض مؤ من غيرى وغيرك » قيل يشكل عليه كون لوط معه .

وأجاب بعضهم: بأن مراده بالأرض الأرض التي وقع له بها ما وقع ، ولم يكن لوط معه اذ ذاك .

فان: قلت: ذكر أهل السير ان ابراهيم سار الى مصر ومعه سارة ولوظ، قلت: يمكن أنه سار معه الى مصر ولم يدخلها لمعه . د فأخبرته أنك أختى فلا تكديبني » وكانت عادة هذا الجبار أن لايتعرص الا الى ذوات الأزواج فلذلك قال لها: انى أخبرته أنك أختى .

وقيل: لو قال أنها امرأتي لألزمه بالطلاق.

قلت: أو قتله ، أو أغتصبها منه!

« فلما دخلت عليه » فلما دخلت سارة على الجبار .

« فأخذ » أى اختنق حتى ركض برجله كأنه مصروع .

وفى رواية مسلم « فأرسل إليها ، فأنى بها ، قام ابراهيم يصلى ، فلما دخلت عليه لم يتالك أن بسط يديه اليها فقبضت يده قبضة شديدة » .

وعند أهل السير « فلما دخلت عليه ورآها أهوى اليها ، فتناولها بيده ، فيبست الى صدره » .

فدعت ، وكان دعاؤها « اللهم ان كنت تعلم انى آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجى الا على زوجى فلا تسلط على السكافر » .

« فدعاً بعض حجبته » جمع حاجب ...

وفی روایة مسلم « ودعا الذی جاء بها » ...

« انسكم لم تأتونى بإنسان ابما أتيتمونى بشيطان » .

وفى رواية الاعرج « ما أرسلتم الى الاشيطانا ارجعوها الى إبراهيم » .

وفی روایة مسلم « فقال : ایما جئتنی بشیطان ولم تأتنی بإنسان ، فاخرجها من آرضی ، واعظما هاجر » .

« فاخدمها هاجر » أي وهب لما خادما اسمها هاجر.

ويقال : آجر .

وهي أم اسماعيل - عليه الصلاة والسلام -.

وبقال أن أباها كان من ماوك القبط.

﴿ فَاتَنَّهُ ﴾ أَي قَالَتْ هَاجِر ابْرَاهِيمِ — عليه الصلاة والسلام - والحال أنه يصلى .

« فأومأ بيده » أى أشار بيده .

د مهيا » معناها ماحالك وما شأنك؟

فتلك أمكم يا بني ماء السماء > أراد بهم العرب لأنهم يعيشون على المطر ،

#### هذا ... الفرعون ١٢

تلك هي الأقصوصة التي جرت لابراهيم وامتحن فيها امتحانا شديدا ...

وخلاصتيا أنه نزل الى مصر ومعه أجمل امرأة ... معه سارة ...

وكان على مدير ملك مستهتر ولا يعنينا هنا اسمه بالذات، وانما يعنينا أنه جبار من

الجبابرة ... وانه مستهتر عابث ... دني ، ...

### وابتلي الراهيم في صميم كيانه ١٤

ابتلى فى زوجه ... فى امرأته الني كانت أجمل نساء زمانها ...

وكانت جريمته أن امرأته أجمل امرأة ااا

وكان لهذا الجبار قوادون يتصيدون له النساء، ويأتو نه بأخبارهن ...

وجاءوا إليه يهرعون : إن هاهنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس !!!

وبعث الملك من يحضر ابراهيم إليه فأحضروه ...

واضطر ابراهيم اضطرارا أن يُكذب ويقول: أخى ٠٠٠

وظن ابراهيم أنه بذلك ينجو بامرأته من هذا العابت الأثيم ... الذي كان مولعا بالسطوعلي الزوجات ...

ولكن المذكور بهره جال سارة ونوىبها أمرا اأا

وأحضروها إليه بالقوة ...

ها كان ابراهيم ليسلم امرأته إلا مقهورًا ...

وكان بلاء لابراهيم مبينا !!!

هاهي امرأته في قصر الملك ... وهو لايستطيع لها نعمرا !!!

وأدخلوها إليه ...

كان الملك يزهو فيزينة الملك ، وعظمة السلطة ، وكبر الفرعونية ...

وهي امرأة مجردة من كل سبب ...

قهروا زوجها ، وأخذوها منه عنوة ، وأسلموها إلى هذا الوغد الأثيم !!!

وكانت أزمة عنيفة حدا ، مست شغاف فؤ أد ابراهيم ...

سارة ؟!!

أجمل امرأة ... المؤمنة ... زوجته البارة الرحيمة ... الكاملة ... تؤخذ عنوة ...

وتسلم إلى فرعون ؟!!

ماذًا يفعل ابراهيم ؟!!

ماذا يستطيع أن يُقدم لها صد هذا الطاغية وجنوده ؟

وأين ابراهيم ، الفرد الذي لاحول له ولا قوة ، من هذا الجبار في جنوده وجبروته ؟

ومن أعماقه ... أحس آن لا ملجأ من الله إلا إليه ...

وعلى الفور ..اتجه الخليل إلى خليله ...

اتجه إليه مباشرة ...

هَا أَخَذُوهَا منه ... حتى قام يصلى ... ويجأر إليه أن يحفظ سارة !!!

وفي نفس الوقت ... ما ان أدخلت سارة على الملك ...

حتى قامت هي الأجري تتوضأ وتصلي 111 .

انظر ... هو ينادى ربه في أزمته ...

وهی تنادی ربها فی أزمتها ... ر

إنهم لاينتصران إلا بالله ، ولا يعرفان إلا الله ، ولا يناديان إلا الله ...

فاذا حدث

حدث العجب ... ماكان الله ليرد دعاء ابراهيم ، ولادعاء سارة ...

قام العجل المسمى فرعون يتناولها بيده ...

فيبست يده على صدره ...

واختنق حتى الموت ...

وجعل يركض برجله، كأنه حال يموت ، أوجفة تتحرك !!!

إن الله تدخل في المعركة ...

ان الله يدافع عن الذين آمنو ا ...

وكيف لايدافع الله عن اثنين ها وحدها المؤمنان به في تلك الأرض ؟

ألم يقل لها ابراهيم : ايس على وجه الأرض مؤمن غيرى وغيرك ؟!

وكرر العجل محاولته ثلاثا ... وهو يطمع كل مرة أن يظفر بها ...

ولكن الله نكل به نكالا شديدا ...

وصاح العتل: اتكم لم تأثونى بإلشان، انما أتيتمونى بشيطان ١١٠

ورعب زعبا شديدا ...

جعله يردها الى ابراهيم مكرمة ... ومنها جازية اسمها هاتجر !!

وجاءته ، وهو قائم يصلى ... آن إبراهيم مازال في نجو اه مع خليله ...

والتقوا لقاءكلة لهفة وحب....

وكان بينهما ما يكون بين الحبيب يعود الى حبيبه بعثان فقد الأنمل في عودته !!

واستبان لاراهيم كيف ابتلاه الله ... ثُمْ نجاه ...

واستبان لسارة كيف ابتلاها الله ... ثم نجاها ...

وما أشبه تلك الأقصوصة باقصوصة يواسف - عليه السلام - حفيد سارة ...

وكان جاله سببا في بلائه ... وكان مصدر بلائه امرأة عزيز مصر ... زوجة جلالة

ملك مُصر أااً

كا كان جال سارة سببا في بلائها ... وكان مصدر بلائها عزيز مصر ... جلالة ملك، مصر إا ا

وكما استعمم يوسف ... وأبي ١٠٠ وعلا ١٠٠

استعصمت سارة ... وأبت ... ولجأت اليه سبحانه .. فعصمها .. وكبت الكافر ... وسبحان من يبتلي من شاء . بما شاء ، كيفها شاء !!

## عوذة ابراهيم الى فلسطين ١٤

ثم عاد ابراهيم . وزوجه سارة . إلى فلسطين ...

### بطل ۱۶

ثم إن طائفة من الجبارين تسلطوا على لوط. فأسروه. وأخذوا أمو اله واستاقوا انعامه لخرج ابراهم . وبلغ تلك الأمول . وقتل من أعداء الله ورسوله خلقا كثيرا . وهزمهم . وساق فى آثارهم . حتى وصل إلى شرق دمشق . وعسكر بظاهرها عند برزة .

ثم رجع مؤيداً ، منصوراً إلى بلاده .

وتلقاء ماوك بلاد بيت المقدس معظمين له ، مكرمين ، خاضعين .

واستقر بفلسطين ...

ونقف مع هذا الموقف من إبراهيم ... فندرك أنه كان مقاتلا ممتازا ...

وهذا يكشف جانبا خطيرا من شخصية ابراهيم ...

وهو جانب القتال والشجاعة والإقدام على التضحية ...

وجانب الإنتصار للمظلوم مهما كان الثمن ...

### على المكبر ١٤

قال تعالى : « الحمدُ للهِ الذي و كمب لى على الكيبر إسماعيلَ وإسحاق إنَّ ربِّي السميعُ الدعاءِ .

« الحمد الله الذي وهب لى على الكبر » أى مع كبر سنى ويأسى عن الولد , والتقبيد بذلك استعظاما للنعبة! وإظهارا لشكرها ,

◄ اسماعیل واسحاق » روی أنه وهب له اسماعیل وهو ابن تسم وتسمین سنة م
 ووهب له اسحاق وهو ابن مائة واثنتی عشرة سنة .

۵ إن ربي > ومالك امرى .

« لسميع الدعاء » أى لجيبه . إقالسم بمعنى القبول والاجابه مجاز . كما في سمع الله لمن حده .

يتوسل إليه سبحانه بسابق نعمته تعالى فى شأنه كأنه عليه السلام يقول: اللهم استجب دعائى فى حق ذريتى فى هذا المقام ، فانك لم تزل سميع الدعاء ، وقد دعو تك على الكبر أن تهب لى ولدا . فأجبت دعائى ، ووهبت لى اسماعيل واسحاق .

وهذا النص يؤكد أن ابراهيم ولدله بعد أن بلغ الكبر ...

وأن الله وهبه اسماعيل أولا ...

ثم اسحاق ثانيا ...

لأن إبراهيم صاحب التجربة يسجلها بنفسه ، ويحمد الله تعالى عليها بنفسه ... ولأن الله هو الذي يقصها علينا في كتابه ، ومن أصدق من الله قيلا؟!

#### اسماعيل ١١

قال تعالى : ﴿ وَاذْ كُرْ فِي السَكْتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۚ ، إِنَّهُ كَانَ صَادَقَ الوَعْدَ ، وَكَانَ رسولا نبيا ، وكان يأمُرُ أَهلَهُ بالصلاة ، والزكاة ، وكانَ عند رَّبِّهِ مَرْضِيا .

[ مريم ٤٥ و ٥٠ ]

< واذكر في الكتاب » في القرآن ـ

< اسماعيل > ابن ابراهيم - عليهما السلام -

وفصل ذكره عن ذكرابيه وأخيه لابراز كال الاعتناء بامره بايراده مستقلا

﴿إِنهُ كَانَ صَادَقَ الوعد، وايراده \_ عليه السلام \_ بهذ الوصف لكمال شهرته بذلك وناهيك في صدقه أنه وعد أبام الصهر على الذبح بقوله ( ستجدني ان شاء الله من الصابرين ) فوفى !!

قيل ؛ لا يبعد أن يكون ذلك اشارة إلى هذا الوعد والصدق فيا من أعظم ما يتصور !! ﴿ وَكِانَ رَسُولًا نَبِيا ﴾ فيه دلالة على أن الرسول لا يجب أن يكون صاحب شريعة مستقلة ، فإن أولاد ابراهيم — عليهم السلام — كانوا على شريعته .

واسماعيل - عليه السلام - بعث إلى جرهم بشريعة أبيه .

«وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة» اشتغالا بالأهم، وهو أن يبدأ الرجل بعد تـكميل نفسه بتـكميل من هو أقرب الناس اليه .

قال الله تعالى : « وأنذِر عشيرتك الأقربين ــ وأمر أهلك بالصلة أ قوا أنفسكم وأهليكم ناراً » .

وقال الحسن : المراد بأهله أمته ؛ لكون النبي بمنزلة الأب لأمته .

« وكان عند ربه مرضياً » لاستقامة أقواله وأفعاله .

ذلك هو اسماعيل ...

شخصية أبرز صفاتها ... صادق الوعد ... رسدل ... نبى ... يأمر أهله بالصلاة ... والزكاة ... مرضى عند ربه ...

وماذا من الـكمال بعد هذا ؟..

واسماعيل هذا ... يكفيه \_ فوق هذه الصفات جميعاً \_ أنه جد نهينا محمد صلى الله عليه وسلم ... والحلقة التي تهر بط محمداً وابر إهيم عليهم الصلاة والسلام .

# غلام حليم

قال تعالى : « زبِّ هب لى من الصالحين . فبَسَرَّ ناهُ بغلام حليم ، .

[الصافات ١٠٠ \_ ١٠١]

◄ رب هب لى من الصالحين » بعض الصالحين ، يسيني على الدعوة ، والطاعة ،
 ويؤ نسني في الغربة .

والتقدير : ولدا من الصالحين .

« فبشرناه بغلام حليم » ظاهر في أن مابشريه عين مااستو «به ِ ...

ولقد جمع بهذا القولُ بشارات ...

أنه ذكر لاختصاص الغلام به ...

وأنه يبلغ ...

وأنه يكون حليما ... وأى حلم مثل حلمه ؟!

عرض عليه أُبوه وهو مراهق الذبح فقال « ستجدنی إن شاء الله من الصابرين » ٠٠٠ فما ظنك به بعد بلوغه ؟!

وقيل : ما نعت الله تعالى نبيا بالحلم لعزة وجوده غير ابراهيم عليهما السلام .

وحالهما المذكورة فما بعد تدل على ماذكر فيهما .

إن ابراهيم يدعو ربه ... وكان ذلك بعد أن مضى عليه عشرون عاما فى الشام ... بعد هجرته عن قومه ...

يدعوه أن يهب له ولدا صالحا ...

يرث هذه الدعوة ... هذه الكلمة ... ويتم إبلاغ هذه الرسالة ...

وإن الله تعالى يبشره أنه استجاب لدعائه ، وانه سيهبه غلاما ... حليما ... أخص صفاته الحلم !!!

#### من الآخيار ١٤

قال تعالى : «واذكُر إسماعيل واليسَمّ ، وذا الكِفْلِ، وكلُّ من الأُخْيارِ . هذا ذِكْر ... على على المُخْيارِ . هذا ذِكْر ... على المُخْيارِ . وفا المُغْيارِ . وفا المُخْيارِ المُخْيارِ . وفا المُخْيارِ المُخْيارِ . وفا المُخْيار

« واذكر إسماعيل » فصل ذكره عن ذكر أبيه ، وأخيه ، اعتناء بشأنه ، من حيث لا يشرك العرب فيه غيرهم .

أو للأشعار بعراقته في الصبر ، الذي هو المقصود بالتكرار .

﴿ وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَارِ ﴾ أي وكلهم من المشهورين بالخيرية ،

هذا ذكر > أى شرف لهم ، وشاع الذكر بهذا المعنى ...
 والمراد فى ذكر قصصهم وتنويه الله تعالى بهم شرف عظيم لهم ...
 إن اسماعيل قمة فى الحير ... انه يقف فى ذروة الأخيار ...
 إن الله يشهد له بذلك ... وكنى بالله شهيدا !

### بداية النبوة والكمتاب في ذرية ابراهيم ؟!

قال تعالى : « ولقَدْ أُرسَلْنا نوحاً ، وإبراهيمَ ، وجَعَلْنا فى ذرِّ يَتِهِما النبوَّةَ والكَتابَ ... »

« وجعلنا فى ذريتهما النبوة والكتاب » بأن استنبأ ناهم وأوحينا إليهم الكتاب ـ إن اسماعيل هو بداية النبوة والكتاب فى ذرية ابراهيم ... إن اسماعيل هو بداية النبوة والكتاب فى ذرية ابراهيم ... إنه الإشعاع الأول فى تلك الذرية ...

> إنه الولد البكر ... وانه أول من استنبىء من ذرية ابراهيم ... وأول من كان رسولا نبيا منها ...

## لماذا طلب ابراهيم الولد ١٤

رجل يقف على قمة المائة من عمره ...

قضى حياته من صغره داعيا إلى الله بإذنه ...

وامرأته إلى جواره ... تؤمن به ، وتهاجر معه أينما ذهب ...

وتلفت ابراهيم من جوله فوجد نفعه وحيدا ...

ونظر إلى هذه الدعوة التي يحملها ، فأحس بضرورة وجود من يتابع السير بها من بعده ...

ونظر ... فأدرك أنه هو القلب السليم ، الذى اصطفاه رب العالمين ... هنالك ... رغب أن يكون الذى يحمل هذه الرسالة من ذريته ... وإكن هناك النواميس العامة ... تمنع ذلك ...

إنه شيخ كبير يناهز المائة ... فكيف يطمع الآن فيها لم يتحقق له فى شبابه !! وهذه زوجه مجوز ، عقيم ... فكيف تعامع فيما لم يقع لها فى شبابها ؟!

هناك استحالة طبيغية ٥٠٠ هناك نواميس تمنع ذلك ٠٠٠

واكن ابراهيم الذي يعلم من الله مالا نعلم ...

يملم أن الذي خلق تلك النو اميس . هو الذي يملك تغييرها وتحويلها ...

هنالك اتجه ابراهيم إليه ...

اتجه إليه مباشرة ...

اتجه إلى من بيده تغيير النواميس وتبديلها ...

وناداه : « رب هب لى من الصالحين » ...

فاذا کان جو اب ربه ؟

< فبشرناه بغلام حليم » ...

إن ابراهيم اتجه إليه مباشرة ... فكان الله عند ظنه !!!

#### كيفكانت القصة ١٢

قال ابن عباس : اول ما اتخذ النساء المنطق ، من قبل أم إسماعيل

﴿ اتَّخِذَتْ مِنْطَقًا ، التَّعَنِّي أَثْرَهَا عَلَى سَارَةً

﴿ ثُمْ جَاء بِهَا إِبِرَاهِيمُ ، با يَنْهَا إِسْمَاعِيلَ وَهِي تُرْضِيُّهُ ، حَتَى وَضَّعَهِما عند البيتِ ،

عند دَوْحة ، فوقَ زُمْرُمَ في أعلى السجد

﴿ وَايْسَ بِمُـكَةً ۚ يُو مَثْلُهُ أَحَدُ ۗ وَايْسَ بِهَا مَالِا

﴿ فُوضَعُهُما ، هَمَا لِكُ .

﴿ وَوَضَعَ عَمَدَ كُمَّا جِرَ ابًّا ، فيه كَمْرُ ` . وسِقاء فيه ماه

« ثم قَفَى ابراهيمُ مُنطلِقاً ... »

[ البخاري ]

هذه قطعة ... من ذلك الحديث ... الخالد ... الجامع ... الذي أورده البخاري في

سميحه ... يتلألأكما يتلألأ النور في آفاق الأبد ...

ولندخل قليلا ... قليلا ... إلى أنواره ...

« أول ما أتخذ النساء المنطق » ما يشد به الوسط ...

أى اتخذت أم إسهاعيل منطقا ، وكان أول الاتخاذ من جهتها ...

ومعناهٔ انها تزیت بزی الحدم اشعارا بأنها خادمها . یعنی خادم سارة ، انستمیل خاطرها ، وتجبر قلمها ...

وكان السبب في ذلك ان سارة كانت وهبت هاجر لابراهيم ...

عملت منه باسماعيل ...

فلما ولدته ، غارت منها ، فخلفت لتقطعن منها ثلاثة أعضاء!

فاتخذت هاجر منطقا ، فشدتِ به وسطها ، وجرت ذيلها ، لتخفى أثرها على سارة .

وهو معنى قوله ( لتعنى أثرها ) أى لأن تعنى : يقال عفا على ما كان منه إذا أصلح بعد الفساد ..

ويقال إن ابراهيم شفع فيها . وفال لساره :حللي يمينك بأن تثقبي أذنيها ، وتخفضيها.. فكانت أول من فعل ذلك .

« ثم جاء بها ابراهيم » قيل: كان تطوى له الأرض ...

وأنا أقول: لاداعى لتنكلف هذا ... إنما جاء بها ابراهيم من الشام حيث كان يقيم، إلى الموضع الذى به زمزم اليوم بالحجاز ... في رحلة طبيعية ... قطع فيها أياما وليالي ككل مسافر ...

« وهي ترضعه » أي هاجر ترضع إسهاعيل ...

لقد كان إسماعيل رضيعا ... وكانت أمه هاجر ترضعه في تلك الرحلة الطويلة ...

« عند البيت » عندموضع البيت ، لأنه لم يكن في ذلك الوقت بيت ولا بناء .

« فوضعهما » عند البيت .

عند دوحة » هي الشجرة العظيمة .

فوق زمزم > أى فوق المكان الذي نعت فيه بعد ذلك زمزم الأنها لم تكن موجودة بومها ...

« في أعلى المسجد » أى في أعلى مكان المسجد ، لأنه لم يكن حينتُذ بني المسجد ،

« جراباً » هو الذي يتخذ من الجلد يوضع فيه الزواد .

« وسقاء » هو قربة صغيرة .

وفى رواية ( شَنة ) وهي القربة العتيقة اليابسة .

« ثم قنی » أى ولى ، يعنى ولَّى راجعا إلى الشام .

وفى رواية ابن اسحاق: فانصرف إبراهيم - عليه السلام - إلى أهله بالشام . وترك إسماعيل وأمه عند البيت .

« منطلقا » أى إلى الشام ...

لقد بدأت الأقصوصة ... إن ابراهيم دخل تجربة الزوجتين ... سارة هى الزوجة الأولى ... الحرة ... الحسناء ... التى يحبها حبا شديدا ... والتى لازمته طيلة حياته منذ كان فتى بالعراق ... حتى شيخوخته وهو يناهز المائة فى الشام ...

وهاجر هي الزوجة الثانية ... ولكنها كانت جارية ... تملكها سارة منذ أهديت إليها في مصر ... ولسنا ندري أيتهن كانت أجل ؟

سارة ... التي قيل انها كانت أجمل امرأة منذ حواء إلى زمانها ...

أم هاجر المصرية التى عاشت فى ظلال القصر الملكى بمصر ، وفى نعيم فرعون مصر.. والتى اكتمل فيها مزايا الجمال المصرى الذى شرب من ماء النيل العظيم ؟! دخل ابراهيم تلك التجربة العنيفة ..

تجربة الضرائر ... التي زادها اشتعالا أن احداهن عقيم لا تلد ... بينما الأخرى ولدت غلاما ، ذكرا ، جميلا ، رائعا ، فيه من صغره جمال النبوة وجلالها ...

وزاد اشتعالها كذلك أن هذه التي ولدت كانت تحت يد سيدتها ...

وأن تلك السيدة هي التي قدمتها لابراهيم ليدخل بها ،لعله يرزق منها بولد ...

ان سارة حين اقترحت على ابراهيم أن يدخل بهاجر ، وأذنت فى ذلك ، لم تكن تتصور ما يحدث بعد ذلك على الطبيعة ...

فلما تحول الاقتراح إلى حقيقة، ودخل ابراهيم بجاريتها، وحملت تلك الجارية، ثم وضعت، وكان الموضوع غلاما، فيه سر أبيه، وامتيازه، ونور نبوته...

اشتعل القلب منها غيرة ...

وراد نيرابها أن ابراهيم شغف بذلك الغلام حبا ...

وماله لا يشغف به وهو نسيخة حرفية منه روعة وحسنا ؟!

فما وضع سارة مع ابراهيم بعد ذلك إذا ؟

واكن ابراهيم ... ذلك العظيم ... ليس كاولئك الذين ينسون الوفاء الحشير المهم ...

فراكان منه إلا أن حل الموضوع ذلك الحل الطبيعي ...

أن يباعد بينهما ... بين سارة التي تشتعل غيرة ... وبين هاجر التي رزقه الله منها بذاك الغلام الحليخ ...

ولكن أين يذهب ابراهيم بهاجر وولدها ...

ايضعهما في بيت قريب من بيت سارة ؟

كلا ... ان الأمر وراء ذلك الذي يشتعل بين زوجتيه ...

إن الله قد قدر قدرا، سيقع حما ...

وما ذلك كله الاالحرف الأول في القصة الخالدة ...

وأمر الله ابراهيم أن يسيربهاجر ورضيعها إلى جبال فاران ...

إلى جبال مكة ... حيث لا زرع ، ولا ماء ، ولا إنسان ...

ولا أثر لأى نوع من أنواع الحياه !!!

ماهذا ؟!!

إنه الله ... يريد أمرا ...

إنه ابراهيم ... خليله ... ينفذ أمره !!!

إيه ياابراهيم ؟!

ما هذا المقام ؟ ... وماهذا الخاود ؟ ...وما هذا الشرف ؟.. وماذاك التكريم ؟ .

عليك صلوات الله وسلامه ياخليل الرحمن ...

حين أوحى اليك ربك ... أن خذ هاجر ورضيعها ... واذهب بهما إلى تلك الجبال البميدة ... ودعهما هناك !!!

شيء فو ق الطاقة ...

لايستطيع بشر أن يحتمل هذا ...

رجل... مسئول عنأسرة ... يأخذ تلك الأسرة بأكلها ... ليتركها للموت الحمّ... في تلك الصحراء الحارقة ... ثم يمضي راجعا ؟!

ان هذا في منطق الناس جون ...

ولكنه في منطق الأنبياء ... ودائرة الخليل ... أمر الهي واجب التنفيذ فوراً...

ومن هنا ... ومن مثل ذلك ...رفع الله اولئك الأنبياء فوق عباده جميعا درجات... بانهم يحتملون مالايستطيع البشر جميعا احتماله ...

إبراهيم ١١١٤

ماذا أقول إ!!!

إنك فوق القول ... وفوق إدراكنا ... الله وحده هو الذي يعلم من أنت ... عليك صلوات الله وسلامه ماابراهيم !!

وفي المسكان المحدد ...

فى تلك الصحراء التي تؤكد الموت المقيم فيها ...

وضع ابراهيم هاجر ... ووضع فلذة كبده ... هناك ...

وترك معهماً شيئا لايدفع عنهما الموت إلا لحظات !!

ترك جرابا صغيرا فيه قليل من التمر

وسقاء صغيرا فيه قليل من الماء ...

ثم قفى ابراهيم منطلقا ؟!!

ثم ولى عائدا ...

وتركهما ...

#### أعماق التجربة ١٢

منظر تنفجر له العيون دمعًا و ُبكيا ؟!

أمرأة ... ورضيعها ...

وحدها ...

في جبال وصحراء موحشة ...

والرياح تدوى من حولها ... بصوتها الرهيب ...

لا ماء ... لا زرع ... لا انسان ... لا طير ... لا حيوان ... لا شيء ...

هذا هو المنظر ...

وابراهيم ، ذلك الشيخ المهيب ... يرى كل ذلك ...

ولكنه يولى عنهما عائدا ...

ويتركهما ؟!!

لماذا يفعل الله هذا ؟!

لمَاذَا يَفْرَضُ الله على ابراهيم هذا البلاء ؟

ولماذا يفرص على هاجران تشهد موت ابنها عطشا وجوعا سينيها ؟

ولماذا يفرض على ذلك الرضيع أن ينشأ وحيداً في تلك الصحراء؟

لأن الله يريد أن يخلصهم جميعا لنفسه ... فهو يقطع الاسباب كلها ليلجُّمهم إليه ...

إن قلب ابراهيم قد تعلق بالغلام ... إذا فليباعد بين ابراهيم وبين ذلك الغلام !!!

ان الأب هو الذي يقوم بتربية ولده وكفالته ...

إذا فليقطع عن ذلك الغلام تلك الأسباب، وليترك وحيدا ليربيه ربه ويكفله !!!

وإن تلك المرأة قد ظنت انها اصبحت ذات حظوة عند ابراهيم حين ولدت له

فيفرق بينهما ... هي في الحجاز ، وهو في الشام ...

ليعلم كل منهما أن الله أولى بهما من أنفسهما !!!

بلايا في مظاهرها، مرايا في جو اهرها ... تعكس رحمة الله المرادة بأهل البيت وبركاته

عليهم ...

وأعماق وراء ذلك ...

لا ندركها ... الله وحده يعلمها ...

#### آلله ... الذي أمرك مذا ١٢

والآن ننتقل إلى قطعة أخرى من ذلك الحديث الخالد ...

... فتسبعته أم اسماعيل

فقاكت : يَاابراهيم ؟ ! أين تذهب ؟ ! . وتنو كُنا بهذا الوادي الذي ليس فيه

إنس ، ولاشي ٧ ؟!

« فقاكت له كذلك مراداً

« وجَمَلَ لا يَلْتَفِتُ إليها

< فقاكت له : آلله الذي أمرك بهذا ؟!

« قال : نَمَمْ « قالت : إذن لا كيضَيَّمنا

﴿ ثُم رِجَسَتْ

« فانطلَقَ أَبرَ اهِيمُ ... » [ البخاري ]

« فتبمته أم اسماعيل » وبي روايه ابن اسحاق « فاتبعته » .

وفي رواية ابن جريج ﴿ فَادْرَكْتُهُ بَكُذًا ﴾

« إذن لا بضيعنا » وفي رواية عطاء « لن يضيعنا »

رمی روایة ابن جریج « حسبی » وفی روایة ابراهیم بن مافع عرب کثیر فقالت « رضبت بالله » ذلك مشهد آخر من القصة الخالدة ... قصة بدء النبوة والكتاب في الأرض ... هاهو ابراهيم يترك زوجه ووحيده ... في تلك المجاهل ... ويولى راجعا ... هكذا ... يلا مقدمات ... وبلا ترتيب ... وبلا اعداد ...

كائنه يقول لهم: موتوا هاهنا !!!

وهاهى أم اسماعيل تتبعه وتناديه فى فزع: ياابراهيم ... اين تذهب ؟ ... أين تذهب وتترك في هذا الوادى الذى اليس فيه إنس ولاشيء ؟!!

إن المرأة خائفة ... انه شيء طبيعي أن تكون خائفة ...

ان الليل سوف يزحن بظلامه عليهما بعد قليل ...

ولا أحد معهما ... حتى ابراهيم ... الرجل الوحيد الذي معهم يرخل عنهما ؟!

انها لم تك تظن ان ابراهيم جاء بها إلى ذلك المكان ليتركها فيه تموت هي ورضيعها ...

وإنماكانت تظن انه سوف يقيم معهما فيه ، أو يدبر لهمها وسائل الأمن والحياه !! فم'ذا فعل ابراهيم ؟! وماذا أجابها ؟

لم يجبها بشيء ... وظل صامتا وواصل انطلاقه راجعا !!!

وهى تجرى من ورائه وتناديه : ابراهيم ... أين تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى اليس فيه إنس ولاشيء ؟!!

وهو في صمته لايتكلم ... وفي سعيه راجعاً لايتحول ...

كأن شيئًا لم يحدث ... أو كأنها لاتستغيث به ولاتناهيه في فزع ..

وكما رأته يبتعد عنها ... وعن المسكان الذي فيه ولدها ...

كلا ازدادت سعيا من ورائه ... وهي مردد تلك العبارات خاتفة ...

فلعا استماست أن يود عليها ... جاءته من حيث يستجيب : آلله الذي أمرك بهذا ؟ هنالك التفت إليها ابراهيم وقال : نعم ؟

قالت: إذن لا يضيعنا !!

ثم رجعت ... فانطلق إبراهيم !!

نعم ؟ ! ... هذا هو كل ماعند ابراهيم . ايقوله لها ...

إن المسألة أمر من الله ... لاسبيل الى البرددفيه ... ولا الى الحديث فيه ...

فلما سألته كان جوابه: نعم ...

وهنا تبدو هاجر عظيمة في ردها :اذن لايضيعنا ...

أنها على يقين أن الله سوف لايضيعهما ، مادام هو الآمر بذلك !!

ایمان ... توکل ... تصدیق ...

قل ماشئت ... فلن تدرك من اغوارها ... وانوارها ... الايسيرا ...

وماظنك بامرأة عاشرت خليل الرحمن ...

أوماظنك بامرأة زوجها نبي الله ، وابنها نبي الله ... كين تحون ؟!

أوما ظنك بامرأة في آخر نسلها محمد ... امام الأولين والآخرين ؟!

اذن لايضيعنا ؟!

كلة عالية ...كبيرة ... نورها عظيم !!

## انی أسكنت من ذربتی ۱۶

« ... حتى اذا كانَ عندَ الشَّنِيَّةِ ، حيث لا يرَوْ نَهُ

« استَعْبَلَ بوجههِ البيتَ ، ثم دعا بهؤلاء الكلمات

« ور َفعَ يدَ يه ِ فقالَ :

« ربُّ ، أَنِّي أَسَكَـنْتُ مِن ذُرِّيتِي بوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ ، عندَ بينتِكَ الْحَرِّمِ ،

« حتى اَبِلَغَ يَشَكُرونَ ...»

بحن الآن أمام بحر من النور الابراهيمي ... نرجو الله جل ثناؤه أن نستطيع السبح

فيه ... بحوله وقوته ...

« عند الثنية » هو في الجبل كالحقبة .

وقيل: هو الطريق العالى فيه .

وقيل: أعلى المسيل في رأسه .

« رب » یعنی یارب . ویروی « ربی » .

وفى رواية « ربنا » كما فى القرآن وهو قوله تعالى ( ربنا إنى أسكنت من ذريتى ، بواد غير ذى ذرع ، عند بيتك المحرم ، ربنا ليقيموا الصلاة ، فاجعل أفئدة من الناس ، تهوى إليهم ، وارزقهم من الثمرات ، العلهم يشكرون ) .

قوله « بواد غیر فی زرع » هو مکة .

قوله « الحرم » وصن البيت بالمحرم لأن الله تعالى حرم التعرض له والتهاون به .

قوله ﴿ ليقيموا الصلاة ﴾ عند بيتك المحرم يتعلق بقوله ﴿ أَسَكَنْتُ ﴾ أى ما أسكنتهم بهذا الوادى الخلاء البلقع إلا ليقيموا السلاة عندبيتك المحرم .

قوله « فاجعل أفئدة من الناس » أى من أفئدة الناس ، وهي جمع فؤاد ، وهي القادب ، وقد يعمر عن القلب بالفؤاد ،

وقيل: جمع وفود من الناس.

ونو قال : أفئدة للناس لحجت اليهود والنصارى والمجوس .

فوله « تهوى إليهم » أى تقصدهم ، وتسكن إليهم .

قوله ﴿ وَارْزَقَهُمْ مَنَ الْمُرَاتَ ﴾ أى التي تـكونِ في بلاد الريف ، حتى يحبهم الناس · فقبل الله دعاءه ، وأنبت لهم بالطائف سائر الأشجار لعلهم يشكرون النعمة ·

ما هذا ؟!

هذا شيء خطير جدا ...

أن زاوية خطيرة من شخصية ابراهنيم تتلألأ ... بنورها المبين ...

« حيث لا برونه » ... من هنا ... يبدو ابراهيم عاليا جدا جدا جدا ... انه لم يدع ربه حيث يرونه ولكن حيث لا يرونه !!!

لم يدع ربه أمام هاجر وابنها ..

كلا ... وانما حيث « لا يرونه » ...

لماذا ؟ ... لماذا يتخفى ابراهيم في الدعاء ؟.

ليكون بينه وبين خليله ...

وحين يتناجى الخايل مع خليله ... تحلو الوحدة ... ويحلو الاختفاء عن أعين الناس .

حتى إذا كان عند الثنية ؟!

حتى إذا ابتعد ابراهيم عن هاجر ورضيعها ... وبلغ ذلك المرتفع من الجبل ... واطمأن إلى أنه أصبح وحده ...

حيت لا إنس ، لا شيء يراه ...

**ه**نالك انفجر قلبه يهدر ... بينما عيناه تنفجر بالدموع ...

وكان مقاما عاليا ...

رجل ... وحده ... ترك وراءه زوجه ، ووحيده ... للفناء ... حيث لاماء ، ولا غذاء ... لا شيء إلا الهواء !!!

ثم ماذا ؟ ...

م ما هو أروع ... وأحلى ... وأغلى ...

ابراهيم يستقبل البيت بوجهه ... ابراهيم يتجه إلى مكان البيت ... الذي يرمز الى وجوب الانجاء الى الله وحده ...

حيث ترك هناك زوجه ووحيده ...

ان فيها من المعانى العميقة مالا يدركه الا ابر اهيم ... ومن اذن له الله أن يرقى الى مقام ادراك شيء عن ابر اهيم ...

ورفع ابراهيم يديه ... ووجهه الى البيت ... وفى استسلام تام لربه ... ومن قلب تتموج منه أمو اج التسليم ، والحب ، الرضى ، والمعرقة ، بالله ...

ومن عيون تتتابع منها الدموع ...

نادی ابراهیم ربه « رب » ...

ما أحلاها ... صادرة عن الخليل ... متجهة الى ربه !!!

انی أسكنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع ؟! ...

عوالم من العلم في هذه الجلملة ...

انه يقرر أنه أسكن من ذريته ... لا كل ذريته .. أي أن هناك تضحية بهذا الغلام.

أين ؟ ... بواد غير ذي زرع !!

بمكان ايس فيه زرع ، ولا يحتمل أن يكون فيه زرع !!

اذا الهلاك متحقق لهؤلاء الذين تركهم هناك !!

عند بيتك الحرم ؟ ...

هلكان هناك بيت محرم وقتذاك ؟

كلا ... وانما هي النبوة التي أعلمها الله أن سيكون هنا بيتا محرما لله ...

ثم ماذا ؟ ... ثم انظر الى أعماق الدعاء ... ان ابراهيم يشير الى أن اسماعيل سوف تكون حقيقته ... أنه نبي ... أنه قلب لا يسكن الا عند الله ..

ثم ماذا ؟ ... ثم نأخذ خطوة الى الخلف ... مخافة أن نحترق !!!

ربنا ليقيموا الصلاة ؟ا

أى أسكنت من ذريتي هنا، ليكون منهأمة تقيم الصلاة ... أي أمة تعبدك وحدك...

فاجعل أفئدة من الناس ... وهذا يشير الى عظيم معرفة ابراهيم بالنواميس الإلهية ...

انه يعلم أن نسبة من الناس سوف تؤمن ... وليس كل الناس ...

فكان دعاؤه دعاء العالم بالنواميس ... فطلب ما يطابق تلك النواميس ...

تهوى اليهم ٢٠٠٠ أى تتجه اليهم ، وتسكن اليهم ...

وارزقهم من الثمرات ... دعاء مطلق غير محدود ...

كأن ابراهيم يطلب الى ربه أن يكفل لهم وللأمة التى تهوى اليهم رزقا واسعا ، فيه من الثمرات التى تكفل الحيلة وتضمنها ... لعلهم يشكرون ؟...

وإنى لأرجو يارب أن يكو نوا لك شاكرين على تلك البعم...

لأن ابراهيم يعلم أذ منهم من سوف يكفر نعم الله عليه ...

هناك إذاً هدف من العملية ... إنها لم تكن مجرد حل لمشكلة الضرتين ... سارة وهاجر ...

وإنما كانت تدبيراً إلهياً ... ليتحقق بناء بيت الله المحرم ... في ذلك المكان ... ويتحقق وجود نبوة اسماعيل ...

ثم يتحقق وجود تلك الأمة العربية العظيمة من حوله ...

ثُم تتوج نلك السلسلة المباركة في نهاية أمرها ... بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ...

ثم يكون من وراء ذلك تلك الأمة المحمدية الرائعة ... التي حملت لواء التوحيد بعد

خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ...

واتى ما زالت موجاتها تقباعد فى آفاق الحياة البشرية كلهـا ... إلى أن يوث الله الأرض ومن عليها !!!

إن ابراهيم قد كشف الله تعالى له كل ذلك ... وأكثر من ذلك ... بما يعلمه الله وحده ...

وان ابراهيم وهو يرى القصة في ذلك المقام مِن أولَمَا إلى آخرها ...

كان يرى القدر المرسوم ... والقضاء المحتوم ...

فكان يدعو ربه بما يقرأ من قدره ، وما يرى من قضائه ...

فتطابق الدعاء والقدر ... وتلك أعلى مراتب الدعاء ...

فاستجيب لإبراهيم في كل شيء دعا ربه به ... بلا استثناء ...

قال ابراهيم : أسكنت من ذريتي ... وكانت استجابتها أن ذرية اسماعيل ظلت تنمو بمكة حتى صارت أمة عظيمة !

وقال : بواد غير ذى زرع ... وكانت استحابتها أن ظلت مكة هكذا إلى يومنا هذا ... واد غير ذى زرع ؟!!

وقال: عند بيتك المحرم .. كانت استجابتها أن بنى البيت ... وحفظه الله الى الآن! وقال: ليقيموا الصلاة ... وقد كان من اسماعيل هذا أمة أقامت الصلاة ، قرونا وقرونا ... ويكنى ان كان منه ذلك النبى العربى العظيم ... الذى صلى بأصحابه ... وشرع لنناس الصلاة ... وما زالوا يصلون بصلاته الى يومنا هذا!!

وقال: اجمل أفئدة من الناس تهوى اليهم ... وكانت استجابتها تلك الأمة التي سكنت من حول البيت ... وتلك القلوب التي لا يحصيها إلا الله التي تهوى الى حج بيت الله الحرام كل عام !!

وقال: وارزقهم من الثمرات .. وكانت استجابتها أن مكة يتوافرفيها أصناف الثمرات الى يومنا هذا مما لا وجود له أصلافى أرضها ...

وهكذا ... ان الله استجاب لكلمات ابراهيم بتمامها !!!

#### عطشت ... وعطش ابنها ؟!

- « ... وجَعَلَت أَمُّ اسماعيلَ تُر ضعُ اسماعيلَ
  - « وتشرَبُ من ذلكَ الماءِ
- « حتى إذا نفِدَ ما في السِّقاءِ عَطِيثَ ، وعطِش ابنها
  - « وجَعَلتُ تنظُرُ إليه يَتَاوَّى
    - « أو قال: تَعَلِيطُ
  - « فَا مُلَلَقَت ، كراهية أن تنظر إليه
  - « فوجَدَت الصَّفا ، أقرَبَ جبل في الأرض يليها
- « فقامت عليه ، ثم استَـعْ بَلت ألوادى ، تنظر مل ترى أحداً ؟.
  - « فلم ترَ أحداً
  - « فهيطت من الصفا
  - « حتى إذا بلغت الوادى ، رفعت طرف درعها

« ثم سَعَتْ سَعَى َ الإِنسانِ الجهودِ

« حتى جاورز ت الوادى

« ثم أَ تَتِ اللَّهُ وَهَ ، فقامت عَلَيْها ، و نَظَرت هل ترى أحدا ؟

« فلم تو ً أحداً

« ففعاًت ذلك سبع مرات

« فال ابن عباس : قال النبي صلى الله عليه وسلم : فذلِكَ سَعْيُ الناس كَيْسَنَهُما . . . » ( البخاري ]

« حتى اذا نفد مافى السقاء » أى حتى اذا فرغ الماء الذي في السقاء

« وعطش ابنها » أى اسماعيل

قيل : كان عمره في ذلك الوقت سنتين

وقيل: كان ابنها انقطع

« يتلوى » اى يتمرغ ، ويتقلب ظهرا ابطن ، ويمينا وشمالا

« أويتلبط » اى يتمرغ ويضرب بنفسه الأرض

وقيل: هو أن يحرك لسانه وشفتيه كأنه يموت

وقيل: اللبط باليد، والخبط بالرجل

وفي رواية : فلما ظمأ اسماعيل جعل يضرب الأرض بعقبيه

وفى رواية : يتلمظ .

« ثم استقبلت الوادى » وفي رواية: والوادى يومئذ عميق

أم سعت سعى الإنسان المجهود » اى أصابه الجهد، وهو الأمر المشق

«سبع مرات» وفي حديث ابي جهم: وكان ذلك أول من سعى بين الصفا والمروة ...

ماهذا؟

هذا منظر رهیب ...

إنه لوحة فنية رائعة حية ... متحركة ...

ذهب ابراهيم ... واختنى شبحه ...

وهاهي ام اسماعيل ، ورضيعها بين يديها يواجهان المصير الرهيب .٠٠

ودخل الليل بظلامه ...

وما أدراك ما الليل في صحراء لا أحد فيها !!!

وأم اسماعيل وحدها

إلا هذا الرضيع ... الذي لايملك من أمره شيئا ... ولايدرى شيئا ... ولا يزيدها الا خوفا ورهقا ...

وضمته إلى صدرها في حنان الأم التي تخشى على طفلها الهلاك ...

من يدرى ؟ ... ربما جاء وخش فى هذا الليل فافترس الطفل بين يديها ... وافتر سها هى الأخرى ...

أوربما فوجئت بشرير يدهمها هي وابنها ، ولم يرع لهما حرمة ...

ومر الليل بسلام ...

وأشرقت الأرض بنور ربها ...

فأنست المرأة الوحيدة بنور النهاز ...

وجعلت أم اسماعيل ترضع اسماعيل؟

وتشرب من ذلك الماء ؟

ثم واجهتها المشكلة الرهيبة ... لقد نفد الماء الذي في السقاء ... كما نفد من قبل التمر الذي كان في الجراب ...

إلا أن المرأة لم تشعر بوطأة الجوع إلا حين نفد الماء ...

إنه لم يعد أمامها إلا أن تموت !!

وقديكون موتها سَهلا على نفسها ... ولكن هذا الرضيع هل تتركه يموت أمامها ؟! واهتزت هاجر من أعماقها ...

وفزعت من أصولها وو ان رصيعها يموت أمام عينيها وولا علك له شيئا !!!

« حتى إذا نفد مافى السقاء ، عطشت ، وعطش ابنها » ... باللهول !! انتهى

الماء ... وأخذ جوفها يحترق عطشا كأنه الجحيم ...

وجعلت تعطى ثدييها لابها فلا يجد شيئا يمصه ...

تجربة رهيبة ... رهيبة جدا ...

وجعلت تنظر إليه يتلوى ؟!!

إن الرضيع يتمرغ من العطش والجوع ... ويتقلب ظهرا ابطن ... ويمينا وشمالا ...

إنه يصرخ صراخا يقاوم فيه الفناء...

فكأن صرخته تنبع من فؤاد أم اسماعيل ... وينشق لها كيانها !!

آم؟ ... تشهد موت رضيعها ... بسبب جفاف ثديبها !!!

مادا تفعل ؟

وجعل يتلبط ... يضرب بنفسه الأرض ...

وكما نظرت إليه ازدادت رعبا وفزعا وهلما ...

ثم ماذا ؟

ثم خفت صوت الرضيع ... وضعفت انفاسه ... وجعل يقترب من الموت ...

هنالك استبد الفزع بأمه ... ولم تستطع أن تنظر إليه يموت بين يديها ...

« فانطلقت » ... «كراهية » ... « أن تنظر إليه » ...

انطلقت كالمجنونة أو أشد جنونا ...

ان ابهما يعانى سكرات الموت ... ولاتستطيع أن تراه وهو يموت !!!

ثم ماذا ؟

وباللاوغي ... وفي حركة لاارادية ...كانت قد ارتفعت على أعلى مكانوأقربه إليها...

« فو جدت الصفا ، أقرب جبل في الأرض يليها » ...

انها متلهفة ... انها تريد أن تأتيه بما ينقذه من الموت فورا ...

« فقامت عليه » ... فوقفت على الصفا ...

« ثم استقبلت الوادى » ثم نظرت إلى الوادى العميق ...

« تنظر هل ترى أحدا ؟ » كيف كانت أم اسماعيل في تلك اللحظة ؟

الله وحده ... هو الذي يعلم حقيقة احساسها ... وهي ترجو ان ترى أحدا يأتيها ولو بقطرة ماء واحدة ...

« فلم تر أحدا » ... كان الوادي من جميع جهاته خاليا ...

وانطفأ الأمل الذي أشرق في وجودها ...

« فهبطت من الصفا ...حتى إذا بلغت الوادى ، رفعت طرف درعها » ... لماذا و... خافة ان يمنعها الملبس من سرعه الحركة ...

أنها تريد أن تلغى الزمان والمكان ... لتنقذ طفلها من الموت!!

ثم ماذا ؟

ثم ... « ثم سعت سعى الإِنسان الجِهود » ... انها متعبة ... قد اعياها التعب .. والجوع ... والخوف ... والفزع ... ان كيانها يوشك أن ينهد وينهار ...

ولـكن شدة فزعها على طفلها هو الذي يحركها ويدفعها ...

وباللاوعى ... وباللاإراده ... وجدت نفسها ترتفع على المروة ... وتقوم عايها ... وتنظر هل ترى أحدا ؟ ...

فلم تر أحدا ؟...

يأس تأم من الخلق ... لاوجو د لأحد من الإيس ... أوغير الإنس ...

لقد تقطعت الاسباب كلها ...

ثم ماذا ؟ ...

ففعلت ذلك سبع مرات ، . . تدعى إلى الصفا . . . ثم تر تفع عليه . . . ثم تنظر . . . ثم لاتري أحدا . . . ثم تنظر . . . ثم لاتري أحدا . . .

لله بلغ بها الاعياء اقصاه ...

وبِلغ الفزع اقصاه ...

وكان الاعياء يشدها الى التوقف ....

يينما الفزع يرغمها على الحركة والبحث ...

فكانت تتحرك باللاوعي ... وتسعى باللاارادة ...

# خلود مافعلته أم اسماعيل ١٢

وكانت تُجربة ... عليا ... من تلك التجارب ... الرهيبة ... التي يختبر الله تبارك وتعالى بها من اصطفى من عباده ...

تجربة عاشتها أم اسماعيل... وانصهرت فيها ...

ورأت من اعماقها كيف تنقطع الاسباب كلها ... وكيف تنهار القوى البشرية من اساسها ... وكيف ثرى الحياة تزول عن ابنها بعينيها !!

وتعظما لتلك التجربة ...

واجلالا لها ...

وتخليدا لرموزها ...

وتكريما لأم اسماعيل ... فرض الله تبارك وتعالى على الناس جميعا أن يفعلوا مثل مافعلت ام اسماعيل ... فيسعو ا مثل سعيها ...

فقالُ جل جلاله : ﴿ إِنَّ الصَّفَا والمروَةَ منشعائر اللهِ ، فمن حجَّ البيتَ ، أواعتَـمَرَ ، فلا جُناحَ عليهِ أن يطُو فَ مهما، ومن تطوَّعَ خيْراً فإن اللهَ شاكِرُ عليمُ » [البقرة ١٥٨] ﴿ من شعائر الله » جمع شعيرة وهي العلامة ،

والمراد بهما أعلام المتعبدات أو العبادات.

والمعنى . إن الطواف بين هذِين الجبلين من علامات دبن الله تعالى .

« فمن حج البيت أو اعتمر » الحج لغة القصد مطلقًا ، والعمرة الزيارة كان الزائر يعمر المسكان بزيارته ،

« فلاجناح عليه أن يطوف بهما » أى لا إثم عليه فى أن يطوف بهما وقيل: ان الطواف سنة .

وقيل: ركن

وسبب النزول: « أنه كان على الصفا صم على صورة رجل يقال له أساف.

وعلى المروة صم على صورة امرأة تدعى نأئلة ﴿

زعم أهل الكنتاب أنهما زنيا في الكعبة فمسخهما الله تعالى حجرين ، فوضعا على الصفا والمروة ليعتمر بهما .

فلما طالت المدة عبدا من دون الله تعالى ، فكان اهل الجاهلية إذا طافو ا بينهما مسحوا الوثنين .

فلما جاء الاسلام وكسرت الأصنام كره المسلمون الطواف بينهما لأجل الصنمين ، فأنزل الله تعالى هذه الآية »

« ومن تطوع خيرا » من فعل خيرا أى خير كان يثاب عليه .

« فإن الله شاكر » أى يجاز على الطاعة بالثواب ، وفى التعبير به مبالغة فى الإحسان إلى العياد ...

«عليم » مبالغ في العلم بالأشياء فيعلم مقادير أعمالهم وكيفياتها فلا ينقص من أجورهم شيئا.

وهكذا ... جعل الله تعالى الصفا والمروة والسعى بينهما سبعا ... كما فعلت هاجر ... من شعائر الله ...

من علامات دینه ...

وطلب من كل من حج البيت أو اعتمر أن يفعل مثل ما فعلت !!!

فأى خلود ، وأى تعظيم ... وأى اكبار أكبر من ذلك؟

« قال ابن عباس : قالُ النبي صلى الله عليه وسلم : فذلِكَ سَعْيُ الناسِ بينهما . . » [ البخاري ]

إن الله يخلد فعلة أم اسماعيل ... وإن رسوله يخلد فعلمها ...

وإن الناس جميعا مازالوا يخلدون تلك الفعلة ، كما حجوا البيت أو اعتمروا !

### كيف ظهر الماء ؟!

« فَلَمَّا أَشْرَ فَتْ على المرْوَةِ سَمَّتْ صوْتًا

« فقاكت : صَه

« مُثريدُ كَفَسَها « مُمَّ تَسَمَّعَتُ

« فسمعت أنضاً

« فقاكت : قَدْ أَشْمَمْتَ إِنْ كَانَ عِنْدِكَ غُواثُ

« فإذا هي بالكَلَّ ، عندَ موضِع ِزُمْزُمَ

« فَبَحثَ بِعَقبه

« أو قال: يخناحه

« حتى طهر الماه

« فَحَدَّلَتْ تَحَوِّضُهُ ، وتقولُ بيَدها هَكذا

« وجعلَتْ تَغُرِفُ من الماء في سِقائِها

« وهُو َ يَفُورُ أَبَعْدَ مَا تَغْرِ فَ ُ

قال ابن عباس : قال النبي صلى الله عليه وسلم : يَرْحَمُ اللهُ أمَّ إسماعيلَ لو تُوَسِّكُ زَمزَمَ

« أو قال : لوكم تُغرف من الماء لكا نَتْ زَمزَمُ عَيْناً مَعيناً ... »

[ البخاري ]

«فقالت :صه » والمعنى لما سمعت الصوت قالت لنفسها صه ، أي اسكني .

وفى رواية : فقالت : أغثني ان كان عندك خير .

« ثم تسمعت » أي تكلفت في السماع واجتهدت فيه .

« قد أسمعت » من الاسماع .

« غواث » ان كان عندك غواث أغثني .

« فاذا هي بالملك » وفي رواية : فأذا جبريل .

وفي حديث: فناداها جبريل، فقال: منأنت ؟ .قالت: أنا هاجر: أم ولدابراهيم.

قال : فالى من وكلكما ؟ . قالت : إلى الله .

قال: وكلكما إلى كاف.

« فيحث بعقبه » البحث طلب الشيء في التراب ، وكا نه حفر بطرف رجله .

« أو قال بجناحه » شك من الراوى ، ومعنى قال بجناحه أشار به .

وفى رواية : فقال بعقبه هَكذا ، وغمز عقبه على الأرض

وفى رواية : فركضى جبريل برجله

وفى حديث على : ففحص الأرض باصبعه فنبعث رمزٍم ـ

« حتى ظهر الماء » وفي رواية : ففاض الماء.

وفى رواية : فانبثق أى تفجر

« وجعلت تحوضه » أى تجعله كالحوض لئلا يذهب الماء

وفى رواية : فدهشت أم اسماعيل ، فجعلت تحفر

وفى رواية : تحفن

وفي رواية : فجعلت تفحص الأرض بيدها

« وتقول بيدها » هكذا ، هو حكاية فعلها ، وهذا من اطلاء القول على الفعل

عينا معينا » عينا جارية ، وهو الماء الذي يجرى على وجه الأرض .

دوعن ابن عباس - رضى الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرحمُ اللهُ أُمَّ إِسَاعِيلَ، وَلَا أَنْهَا عَجِلتُ ، لَكَانَ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا . ﴾ [ البخارى ]

لا رحم الله أم إسماعيل » هي هاجر وقصتها ملخصة ...

« أن سارة زوج ابراهيم عليهما الصلاة والسلام حلفت أن لا تساكن هاجر .

﴿ فَحَمَلُهَا ابراهِيمِ وَاسْمَاعِيلُ مَعْهَا إِلَى مَكَةً ...

« وموضع البيت يومئذ ربوة

« فوضعهما موضع الحجر ، ثم المصرف

« فَاتَبِعَتُهُ هَاجِرُ فَقَالَتَ ؛ إلى مَن تَـكَلَنَا ؟ فَاللهُ أَمْرِكَ بِهِذَا ؟

« قال : نعم

﴿ فَقَالَت : اذن لا يضيعنا

« ثم الصرف راجعا إلى الشام

« وكان مع هاجر شنة ماء ، وقد نفد ، فعطشت وعطش الصبي

« فقامت وصعدت الصفا فتسمعت هل تسمع صو تا. ، أو ترى إنسانا ، فلم تسمع صو تا ولم تر أحدا .

« ئم ذهبت الى المروة ، فصعدت عليها ، وفعلت مثل ذلك فلم تزل تسع بينهما حتى سعت سبع مرات

« وأصل السعى من هذا

« ثم سمعت صوتا ، فجعلت تدعو ؛ اسمع ایل ، یعنی اسمع یا الله ، قد هلکت ، وهلك من معی

« فإذا هي بجبريل - عليه السلام - فقال لها : من أنت ؟

« قالت : سرية ابراهيم ، تركنى وابنى ههنا

« قال : إلى من وكلكما ؟

« قالت : إلى الله تعالى

« قال : وكليكما إلى كاف

« ثم جاء بهما إلى موضع زمزم ، قضرب بعقبه ، ففارت عينا

لا فُلْدُلك يِقَالَ لزمزم رَكَضَة جَبِرِيل - عليه السلام -

« فلما نبع الماء أخذت هاجر شنتها ، وجعلت تستقى فيها ، تدخره ، وهي تلمور

« فقال رَسُولُ الله صلى اللهعليهوسلم : يرحم الله أم اسماعيل ، لولا أنها عجلت لكانت زمزم عينا معينا » أى سائلا جاريا على وجه الأرض .

تلك هي الأقصوصة الرائعة التي خلدها الله تبارك وتعالى ... وجعلها آية للعالمين ... فلما بلغت هاجر آخر مدى من فقد الأمل ... فلما أشرفت على المروة ... وقد انتهت من السعى سبعا ...

سمعت صوتا ؟ ... أي صوت هذا ؟ ... إنه صوت الملاك ...

فقالت لنفسها : اسكتى

ثم جعلت تتكلف السماع والإنصات في لهفة ...

فسمعت أيضا ... أي سمعت نفس الصوت الذي سمعته أول مرة ...

فقالت : قد أسمعت ... إن كان عندلة غوات أغفني ...

إنها لاتريد من هذا الصوت إلا أن ينيثها ... ويغيث ابها ...

ثم فوجئت بجبريل - عليه السلام - عند موضع زمن م ...

ثُمْ كَانَتُ المَفَاجَأَةُ السَّابِرِي أَنْ جَبْرِيلِ مِسَ الأَرْضُ بِجِنَاحُهُ ... فَتَفْجَرِ المَاءُ !!! فدهشت أم اسماعيل ... حيث كان هذا آخر ما تفكر فيه ...

واندفعت تحو الماء المتفجر ... تضنع من حوله حوضا ... مخافة أن يذهب سدى في الرمال !!!

وجعلت تملاً سقاءها الضغير !!

وشربت أم إسماعيل ... وعادت إليها الحياة من جديد ...

وجرى اللبن في ثديبها ... وجعلت تلقمهما صغيرها. ...

وهو يمصهما ... فرحا بعودة الحياة إلى شزايينه !!!

وكان أشد ماأثار عجبها أن الماء لم ينفد ...

وأن العين استمرت تعطى ماءها الحلو ... الجميل !!!

## إن الله لا يضيع أهله ١٢

٤ ... قال ... فشَر بَتْ ، وأرْ ضَعَتْ ولدَ ها

« فقال لها الملَّكُ : لا تخافوا الضَّيعةَ

« فإن عاهنا بيت الله ، يبنيه هذا الغلام العلام الع

« وأبوهُ

« وإنَّ اللهَ لا يُضَيِّعُ أَهلَهُ

« وَكَانَ البيتُ مُو ْ تَفِعاً من الأرضِ ، كَالرَّ ابيةِ ، تأتيه السيولُ ، فتأخُذُ عن بينه.

وشما له ِ ... » [ البخارى ]

لاتخافو ا الضيعة » أى الهلاك ويروى: لا تخافى

وفى حديث أبى جهم ، فقالت : بشرك الله بخير

وفيه أن الملك يتكلم مع غير الأنبياء – عليهم السلام –

« يبنى هذا الغلام ٢ وفى رواية : يبنيه

«كالرابية » وهو المكان المرتفع

لقد كان منظرا عظما ...

أن جلست أم اسماعيل وقد بلغ بها السرور أقضى غاياته ... بعد أن بلغ بها الحزن أقصى غاياته ...

جلست هادئة ... بعد أن كانت فزعة مذعورة ... ترضع ولدها ...

وكان أجمل مافى هذا الموقف أن جبريل - عليه السلام - انطلق يطمئنها ...

وبحدثها ...

فقال: لا تخافوا الضيعة ... لا تخافوا الهلاك ....

ثم نبأها بماسيكون فقال: فإن هاهنا بيت الله ...

« يبنيه هٰذا الغلام » ... فكان ذلك لها مجبا !!

هذَا الرضيع يبني هاهنا بيتا لله ؟!

واكن هاهو جبريل – عليه السلام – يؤكد ذلك، ويشير إلى الرضيع !!! ثم حدد جبريل القضية ... حين قال ... « وأبوه » ...

إِنْ ابراهيم ، وإسماعيل ، سوف يبنيان بيتا لله !!!

إذن هذا الرضيع سوف يكبر ، حتى يستطيع أن يبنى ذلك البيت مع أبيه !!!

ثم أعلن إليها جبريل – عليه السلام – أجمل بشرى يمكن أن تسمعها ... ﴿ وَإِنْ اللَّهُ لَا يَضِيعُ أَهُلُهُ ﴾ !!!

ناموس الهي يذيعه جبريل ... إن الله لايهلك أهله ... لا يضيع الذين يعملون له ومن أجله وحده ... كما حفظوه يحفظهم ... وكما صدقوه يصدقهم ...

ونزلت كات جبريل عليه – عليه السلام – على فؤاد أم الماعيل بردا وسلاما ... إن لها أن تطمئن ... إلى حياتها ، وحياة رضيعها ...

و إن لها أن تأمل فىذلك اليوم الذى سوف ترى فيه اسماعيل شابا يعين أباه على بناء البيت ...

وإن لها أن تدع شأنها كله لله ... يدبره ... ويحكمه كيف يشاء ...

# أتأذنين لناأن ننزل عندك ١٩

« فكاكت كذلك

« حتى مَرَّتْ بهم رَ فَقَةٌ من حُرْهُمَ

« أَوِ أَهَلُّ بِيتُ مِن جُرْمُهُمَّ

« مُقبلين من طريق كد اه

د فنزلوا في أسفَل مكةً ، فرأو ا طائراً عارِّهَا

و فقالوا : إنَّ هذا الطائِرَ ليدورُ على ماء

« أَمَّهُدُ أَنَا بَهِذَا الوَادِي وَمَافِيهُ مَالِا

« فأرسلوا جَرِيُّنا أو جَرِيْنِ

﴿ فَإِذَا هُمْ بِالْمَاءِ

« فرجموا فأخبرُ وُهُمْ بالماء

« فأقبلوا

قال: وأمُّ إسماعبلَ عند الماء

« فقالوا: أَتَأْذَ نَيْنَ لَنَا أَنْ نَنْزَلَ عَنْدَكُ ؟

« فقالت : نَعَمْ ، ولكن لا حُقَّ لكمْ في الماء

د قانوا : َنَعَمْ

« قال ابن عباس ِ : قال النبي صلى الله عليه وسلم : فَأَ لُفَى ذَ لِكَ أَم السَهَاعِيلَ ، وهي تَحِيبُ الإُنسَ

« فنزلوا . وأرسلوا الى أهاييهم ، فنزلوا معهُم ْ

< حتى اذا كان بها أهلُ أُ بياتٍ منهُمُ

« وشبَّ الغُلامُ

« وتعلُّمَ العربية منهم

« وأنفسهم وأعجبهم ، حين شب " ... »

[البخارى]

« من جرهم » حى من الين - وهو ابن قحطان ، بن عابر ، بن شالخ ، بن ار فخشد ، بن سام ، بن نوح - عليه السلام -

وكانت جرهم يومئذ بواد قريب من مكة .

« أو أهل بيت من جرهم » شك من الراوى

« مقبلین » متوجهین

« من طريق كداء ، محل في أعلى مكة أي داخلين من الجهة العليا

﴿ عائمًا » هو الذي يتردد على الماء ، ويحوم حوله ، ولا يمضي عنه

« حهدنا ، اللام للتأكيد

« فأرسلوا جريا » أى رسولا

« أوجريين » شك من الراوي ، هل أرسلوا واحدا أو اثنين ؟

< فإذاهم بالماء » كلة إذا للمفاجأة

« فأقبلوا » أى جرهم ، اقبلوا إلى جهة الماء

وام اسماعيل عند الماء ، أى كائنة عند الماء مستقرة

« فقالت : نعم » أى قالت أم اسماعيل : نعم أذنت لكم بالنزول

« فالغي ذلك » أي وجد ذلك الجرهمي أم اسماعيل محبة للمؤانسة بالناس

وقال بعضهم : فأنَّى استئذان جرهم بالنزول أم اسماعيل والحال أنها تحب الانس ،

لأنهاكانت وحدها ، وإسماعيل صغير ، والوحشة متمكنة

وشب الغلام » اي اسماعيل - عليه الصلاة والسلام --

وفي حديث ابي جهم : ونشأ اسماعيل بين ولدانهم اي ولدان جرهم

« وتعلم العربية منهم » اى من جرهم

ومن حديث ابن عباس : « أول من نطق بالعربية اسماعيل » ...

أى أول من تكلم بالعربية من أولادابراهيم اسماعيل - عليهما السلام - لان ابراهيم وأهله كلهم لم يكونوا يتكلمون بالعربية .

وانفسهم » أى رغبهم فيه وفى مصاهرته

واعجبهم » اى اعجبهم فىنفاسته ، وصار عندهم نفيسا .

وهكذا ... كانت تلك هي البداية ... بداية المجتمع حول زمزم ...

وبداية تلك الافئدة من الناس تهوى اليهم ...

لقد اجتذب المــاء إليه أولئك الناس ...

ليكو نوا لأم اسماعيل أنسا ولابها مجتمعا ينشأ فيه !!!

### إنى أرى أنى أذبحك ؟!

وشب اسماعيل ... غلاما فيه كل مافى ابراهيم من امتياز ...

ومافى الصحراء من فتوة وصفاء...

يشير إلى ذلك ماجاء في الحديث السابق « وشب الغلام ، وأ نفسهم ، وانجبهم » ٠٠٠٠

أى انه أثار اعجابهم ، ورغبو ا في مصأهرته ... رغبة شديدة ؟ .

لماذا؟ ...

لأن اسماعيل فيه سر أبيه ... سر ابراهيم ...

فيه الحقيقة الأبراهيمية تتلألأ ...

ثم هو رضيع تربي في الصحرا. ...

نم هو خلق ليكون نبيا رسولا ... فمن الحتم أن يكون ممتازا ...

غلام لايراه أحد إلا أحبه كا نماكان فيه تحقيق قوله تعالى « وألقيت عليك محبة منى واتصنع على عيني »

ثم هو وحيد أبيه ... ابراهيم ... مَن الله عليه به استجابة لدعائه ﴿ رب هب لى من الصالحين » ...

ثم هو عند أبيه قرة عين له ...

ثم هو يحبه خبا شديدا ، لما يرى فيه من انوار النبوة ، وجمال الرسالة ...

فَهُو يَرَاهُ تَحْقَيْقًا لَآمَالُهُ ، يَحْمَلُ صَفَّاتُهُ ، ويُحْمَلُ رَسَالُتُهُ ...

وحين يرى الأب في ابنه تحقيق. آمانيه يزداد له خبا ، ويزداد فيه رغبة ...

وترعرع الغلام... حتى بلغ مبلغ السعى ...

وننسم الآن إلى الله تعالى يستجل الواقعة ...

قال تعالى : « فلما بَلَغَ معهُ السَّعْيَ قالَ : يابنيَّ إِنَّنِ أُرَي فِي المنامِ أَنِّي أَذَ بَحك

فَانَظُر مَاذَا تَرَى؟ قَالَ : يَاأَ بَتَ افْعَلَ مَاتُوْ مَر مُ، سَتَجَدُّ نِي إِنْ شَاءَ الله مِن الصابرين». [ الصافات ١٠٢ ]

« فلما بلغ معه السعى » أى فوهبناه له ، ونشأ ، فلما بلغ رتبة أن يسعى معه فى أشغاله وحوائَّجه .

ويكون حاصل المعنى بلغ عند أبيه ، وفى صحبته ، متخلقا باخلاقه ، متطبعا بطباعه ، ويستدعى ذلك كمال محبة الأب أياه

وفيه بيان استجابة دعائه

وكان للغلام يومئذ ثلاث عشرة سنة ...

والولد أحب مايكون عند أبيه في سن يقدر فيه على اغاثة الأب، وقضاء حاجه، ولا يقدر فيه على العصيان

الني إنى أرى في المنام أنى أذبحك » ... •

رأى ليلا ... كأن قائلا يقول: إن الله تعالى بأمرك بذبح ابنك ...

ولعل السر في كو نهمناما لايقظة أن تكون المبادرة إلىالامتثال أدل على كمال الانقياد والاخلاص .

وقيل : كان ذلك فى المنام دون اليقظة ليدل على أن حالتى الأنبياء يقظة ومناما سواء فى الصدق .

« فانظر ماذا ترى ؟ » من الرأى .

وإنما شاوره في ذلك وهو حتم ليعلم ما عنده فيما نزل من بلاء الله عز وجل...

فيثبت قدمه إن جزع ، ويأمن عليه إن سلم ، وليوطن نفسه عليه ، ، فيهون عليه ، ويكتسب المثوبة بالإنقياد لأمر الله تعالى عند نزوله ، وليكون سنة في المشاورة ...

< قال : ياأبت افعل ما تؤمر » أى الذي تؤمر به ...

وناكان خطاب الأب (يابني ) على سبيل الترحم ...

قال هو ( ياأبت ) علي سبيلِ التوقيرِ والنعظيم...

« ستجد ً إن شاء الله من الصابرين » على قضاء الله تعالى دبحاكان أوغيره .

وقيل : على الذبح

وقوله « من الصابرين » فيه من التواضع مافيه .

وفيه أيضا إغراء لأبيه على الصبر ، لما يعلم من شفقته عليه مع عظيم البلاء ، حيث أشار إلى أن لله تعالى عبادا صابرين .

#### ما هذا ؟!!!

لايستطيع إلا الله ... أن يقدر ابراهيم في هذا المقام ...

ولا يستطيع إلا الله ... أن يقدر اسماعيل في هذا القام ...

إنه شيء فوق طاقاتنا جميعا ... مهما أوتينا من ايمان ... أو إدراك ... أو فهم ...

أوعلم ... أوارتفاع ... أو الهام ...

لن استطيع أن نصل إلى شيء من مقامهما ... وها يختبران ...

أب ... كبير السن ... رزقه الله غلاما ... بعد يأس من النسل ...

ولم يرزقه غيره ... فهو كل أمله فيحياته ...

ليس هذا وحده ...

بل جاء الغلام وفيه كل الصفات العليا الظاهرة ... والباطنة ... التي يمكن أن يرتفع إليها إنسان ...

فهو عظیم فی صورته ...

عظيم في صفاته ...

عظيم في حقيقته ...

وما ظُنك بغلام فيه صفات خليل الرحمن ... ابراهيم ؟!

أو ماظنك بغلام كان من ابراهيم ...

بعدما اعتزل كل شيء ... وآوي إلى الله ؟ إ

وإلى ذلك المعنى تشير الآيات « وقال إنى ذاهب إلى ربى سيهدين ، رب هب لى من الصالحين ، فبشرناه بغلام حليم . فلما بلغ معه السعى قال يا بني إنى أرى فى المنام انى أذبحك ... »

إنى ذاهب إلى ربي ؟!

ا بعد أن ارتفع ابراهيم إلى أعلى مقام يمكن أن يرتفع إليه نبى إلىربه ...

دعاه : هب لى من الصالحين ...

كان ابراهيم في قمة قربه من الله ...

دعاه ... وهو أقرب مايكون منه تعالى ...

هب لى من الصالحين .

فبشرناه ؟! ... بغلام ... حليم؟!

فَـآتَاهُ غَلَامًا ... فيه نفس الصفات التي كانت متقررة في ابراهيم وقت دعائه لله !!!

هذا هو سر إسماعيل ...

لقد جاء بحمل الحقيقة الإبراهيمية في أعلى مقاماتها ... في أعلى قم ذهابها إلى ربها ...

فكيف يكون هذا الغلام ؟!!

ثم ماذا ؟

ثم يأتى البلاء !!!

فاذا حدث ؟!

يرى ابراهيم في منامه أن الله يأمره أن يذبح ابنه ...

ويفكر ابرأهيم فى الأمر ...

ثم يعود فيرى أن الله يأمره أن يذبح ابنه ...

وبفكر ابراهيم في الأمر ...

ثم يعو د فيري أن الله بأمره أن يذبح ابنه ...

اذن الأمر يرادبه هذا الغلام الوحيد ...

هذا ال « اسماعيل » ...

ويتجه ابراهيم إلى حيث يقيم إسماعيل مع أمه ...

في وادي مكة ...

ثم يكون حوار ... بين أب وابن ...

لم ... وان . . تشهد البشرية ... مثله قط !!!

#### افعل ما تؤمر ١٤

لم يكن ذلك الحوار ... طويلا ... ولا كلاما كثيرا ...

كلا ... ولا يشهده أحد من الناس ...

وإنما ...كانا وحدها ... يعانيان تجربتهما ... وحدها ...

وكما ارتفعا إلى مقامهما ... وحدهما وتركل الناس بعيدا ...

فانهما باشرا تجربتهما وحدهمة ... وتركا الناس بعيدا ...

وهاهو أقصر حوار ...

وأخطر حوار ...

في تاريخ البشر ...

ابراهیم - یابنی ... إنی أری فی آلمنام ... أنی أذبحك – فانظر ماذا تری ؟

إسماعيل - ياأبت ... افعل ... ما تؤمر ... ستجدى ... ان شاء الله ...

من الصابرين.

هذا هو أقصر ، وأخطر ، وأكبر حوار في تاريخ الإنسان ...

إنه أقصر ... لأنه من جو امع الكلم التي لا يستطيعُها الا الأنبياء .

وأخطر ... لأنه حقيقة ابراهيم ، خليل الرحمن ، تتحدث الى حقيقة اسهاعيل ... التي هي امتداد الحقيقة الأولى !!!

انه نور يتحدث الى نور !!!

وانه أكبر ... لأن فيه من كبريات المعانى ، وعظائم الأسرار مالا يعلمه الا الله تعالى !!!

نم ماذا ؟

ثُمْ يُكُونَ ذَاكَ الحوار ... في وحدة ... بعيدا عن أعين الناس جميعا ...

ليجتمع له شرف الاخلاص الظاهر ... كما تحقق فيه من قبل شرف الاخلاص الباطن ...

قال الأب : يا بني ...

فنظر الغلام الى أبيه نظرة كلها حب ورحمة وتوقير ...

وانتظر ماذا يقول له أبوه ...

قال الأب: انى أرى في المنام أني أذبحك !!!

شيء لايتصوره العقل ... أب يقول لابنه انى أرى فى نومى أن أذبحك !!!

ولمن ؟ ... لابنه ...

وفى أى سن كان ذلك الإين ؟ ... فى الثالثة عشر ... سن الاشتغال بحب الدنيا والرغبة فى الاستمتاع بها ...

فلو أن أبا ... أياما كان ذلك الأب ... قال ذلك لابنه ... تعال يابني لأقتلك ذبحا ... لرمى الإبن أباه بالجنون ... أوسارع إلى أبيه إذا أصر على قتله ليقتله قبل أن أن يمد إليه يده !!

ولقال الناس: دفاع عن النفس مشروع!!

ولكن إسماعيل ... الغلام الحليم ... كان له رد عظيم ...

يخالف كل ما يمكن أن يصدر عن غلام في مثل ذلك الموقف الرهيب ...

و قال سے با أبت ...

عظم أباه ... ووقره ... لم يرمه بجنون ، ولا خبال ... وإنما عظمه وأكبره !!!

أفعل ما تؤمر !!

لا تترد ياأبتي ... نفذ ماأمرك الله ...

غلام ... صغير ... لم يكتمل عقله بعد ... يكون منه هذا الرد العجيب ... وفيمن ؟... في شيء من أخص خصائصه ...

فی شیء یتعلق یو جو ده ...

انه يوافق على أن يذبح ... بل ويدفع أباه دفعا إلى الننفيذ ...

بل ويرتفع أكثر فأكثر ... فيقول : ستجدنى إن شاء الله من الصابربن ؟!!

هل هذا المنطق الحكم في طاقة طفل ؟!

كلا ... ولكنها النبوة تتكلم ...

إنه يغلق كل مداخل التردد على أبيه ... ان كنت ياابتى تأخذك الشفقة على ، فسوف تجدنى عند الذبح من الصابرين عليه ...

إن شاء الله ؟ ...كلة العارفين بالله ...

فكيف بالنبوة .. أعلى مقامات المعرفة بالله ؟!

وما كان بابراهيم تردد ... وحاشاه ...

وإنما يردد إسماعيل عليه ذلك التأكيد من نفسه ، عن نفسه ، ليدفعه دفعا إلى تنفيد أمر ربه !!!

ذلك هو الحوار القصير ، الحطير ، الكبير ...

الذي كان بين ابراهيم وإسماعيل ...

ولا استطيع أن أقول فيه ... إلا أن أكرر مقالى ...

ذلك مقامهما وحدهما ... لا يستطيعه أحد سو اهما ...

ولا معلمه إلا الله الذي خلقيما وأرسلهما ...

ولا أقول فيه إلا أن أدعو البشر جميعا ... أولئك الذين غشاهم الظلام طويلا .٠٠

لیتأماوا ... ویتفکروا ... ویتدبروا ... ثم یخروا سجدا ... وبکیا ... وهمیر ددون .. سلام علی ابراهبم ... سلام علی إسماعیل ...

#### فلما أسلما ي

ثم يقول تعالى : ﴿ فَلَمَّا أَسْلَما ۚ . وَ تَلَّهُ لَلجَبِينِ . ﴾ ( الصافات ١٠٣ ] « فلما أسلما ﴾ أى فوضا إليه تعالى ، فى قضائه وقدره . ﴿ وَلَلْهُ لَلْجَبِينِ ﴾ صرعه على شقه ، فوقع جبينه على الأرض

وقيل : المرادكبه على وجهه ، وكان ذلك باشارة منه .

عن مجاهد: انه قال لأبيه: لاتذبخي وأنت تنظر إلى وجهى عسى أن ترحمني ، فلا تجهز على ، اربط يدى إلى رقبتى ، ثم ضع وجهى للارض ، ففعل ، فكان ما كان . وفي خبر السدى ... انه قال لأبيه - عليهما السلام - ياأبت اشدد رباطى حتى لا اضطرب ، واكفف عنى ثيابك حتى لا ينتضح عليها من دمى شىء ، فتراه أمى ، فتحزن ، وأسرع مر السكين على حلتى ، فيكون أهون الموت على ، فإذا أتيت أمى ، فاقرأ عليها السلام منى ، فأقبل عليه ابراهيم يقبله ، وكل منهما يبكى ...

وعن ابن عباس: انه قال لابيه ، وكان عليه قميص ابيض: يا أبت ايس لى ثوب تكفنى فيه غيره ، فاخلعه حتى تكفنى فيه ، فعالجه ليخلعه ، فكان ماقص الله عزوجل. وكان ذلك عند الصخرة التي بمنى .

وقيل: في المنحر الذي ينحر فيه اليوم.

ماهذا ؟!!

هذا شيء لايستطيع انسان حين يفكر فيه أن يحبس عينيه عن البكاء ... طو يلا ... فلما اسلما ؟!!!

> فلما اسلم ابراهيم لربه ... ولما اسلم اسماعيل لربه ... الاثنان ... الأب ... والابن ... إسلما لربهما ...

استسلم ابراهيم لأمر ربه ... وايقن أن ذبح ابنه ... ووحيده ... أمر حتى ... لابد من تنفيذه ...

واستعد لتنفيذ ماأمر ...

فلما عرض ابراهيم الأمر على ابنه ... الذي هو موضوع التجربة : فانظر ماذا ترى ؟ كان استسلام الابن لأمر الله انجب من استسلام الأب لأمره : افعل ما تؤمر ...

فلما أسلما ؟!

ألقيا ينفسيهما إلى الله ... يفعل بهما مايشاء ...

الأب هو الذابح ...

والابن هو المذبوح ...

وكلاها استسلم لله اااا

لآتردد، ولاخوف، ولا ريبة، ولا شك ...

وإنما استسلام مطلق ...لله ...

قال تعالى: « إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ : أَسْلِمْ ، قال : أُسَلَمْتُ لُربِّ العالمينَ » [البقر ١٣١] وقال تعالى: « وإبراهيمَ الذي وَ أَفَى »

وأى تو فية اكبر من هذا ؟!

وأى اسلام اعظم من هذا ؟!

الله يقول: اذبح ابنك ياابراهيم ...

وابراهيم يقول: نعم نعم ... اذبح ابني ااا

لعل هذا من معنى قوله: أسلم، قال أسلمت ...

اذبح ... قال: ذبحت !!!

#### وتله للجبين ١٤

نحن الآن فى اصدق عمل يمكن أن يقدمه انسان لربه ... نحن الآن فى أشتى تجربة مرت على انسان فى الوجود ...

محن الآن أمام ابراهيم يخرج من وادى مكة ... حيث زمزم ... حيث يقيم اسماعيل الغلام العظيم ... مع أمه ... هاجر ...

يخرج أبراهيم ... وفى صحبته ابنه اسماعيل ...

وتلك الأم الطيبة ... الطاهرة ..: تنظر إلى زوجها وابنها في يده نظرة كلها انجاب وحنان وأمل ...

ولاتظن الا أن ابراهيم قد خرج بابنه كما يخرج الآباء بابنائهم ... لقضاء شأن من شئون الحياة ...

ثم لا يلبنا أن يعو دا اليها لتقر بهما عينا ... ويملّز حياتها بهجة وسرورا ...

خرج ابراهيم ... ومعه اسماعيل ...

وكلاها يعلم لماذا خرج ؟

واسماعيل يعلم أنه خرج مع ابنه ايقوم ابوه بذبحه !!!

وهنا نردد قوله تعالى : فلما أسلما . . .

رددها كثيرا ... لعلنا نرتفع إلى مستوى يسمح لنا أن ندرك شيئا عن التجربة ... ومشى الأب ومعه الابن ...

ومازالا بمشيان ... حتى جاوزا مكة ... نزلا بمي ...

كين كان شعور ابراهيم في تلك اللحظات الأخيرة التي يصطحب فيها ابنه ؟

وكيف كان شعور اسماعيْل في تلك اللحظات الأخيرة التي يصطحب فيها أباه ؟!

الله وحده ... هو الذي يعلم ماكان في فؤادها ...

وهنا نردد قوله تعالى : « وكنابه عالمين » ...

هو وحِده الذي كأنَّ يعلم مافى قلبه ، وما فى قلب اسماعيل !!!

ولوانفتح لنا ادنى اشعاع مماكان يتذبذب من فؤادها ، ويتموج مرتفعا إلى ربهما ...

لاحترقت قلوبنا جميعا ... بما فيه من نور شديد ...

وفی منی ...

فى ثلك الصحراء الخالية ... حيث لا انسان ... ولا ماء ... ولا شيء ... فى ذلك المكان ... وقع قوله تعالى «وتله للجبين » ؟!

أى صرع ابراهيم ابنه اسماعيل على شقه ، فوقع جبينه على الأرض أو كبه على وجهه ، وكان ذلك باشارة من اسماعيل !!!

ان ابراهيم الآن يباشرالتجربة ... انها لحظة التنفيذ ...ان الأب قداضجع ابنه للذبح ... اضجعه وجبينه للأرض ...

وأخرج ابراهيم السكين ، وهوى بها على عنق اسماعيل يذبحه ... !!!!!!

# و ناديناه ... أن ... ياا براهيم ١٤

قال تعالى : « ونادَ ْينَاهُ أن ياابراهيمُ . قد صدَّ قتَ الرُّوْ يا ، إَّنَا كذلك نجزى المحسنينَ . إِنَّ هذا لَهُو َ البلاءِ المبينُ ».

« و ناديناه أن يا إبراهيم » أن بمعنى أى .

وقرى: صَدَّقَتْ

عن ابن عباس : لما أخذ الشفرة وأراد ان يذبحه . نودى من خلفه أن ياابراهيم قد صدقت الرؤيا .

وروى: فلما أدخل يده ليذبحه، فلم يحمل المدية حتى نودى ان بياا براهيم، قدصدقت الرؤيا، فأمسك يده.

وروى : فلما أدخل يدهليذبحه ، نودى أن ياابراهيم ، قدصدقت الرؤيا ، فأمسك يده، ورفع رأسه فرأى الكبش ينحط اليه ، حتى وقع عليه فذبحه .

وروى أنه أمر السكين فانقلبت.

« قد صدقت الرؤيا »وتصديقه الرؤيا توفيته حقها من العمل، وبدن وسعه فى إيقاعها، وذلك بالعزم، والاتيان بالمقدمات

وُفيل : الاعْتُراف بوجوب العمل بها

وجواب « الما » محذوف مقدر ... أى كان ما كان ، بما تنطق به الحال ، ولا يحيط به المقال من استبشارها ، وشكرها الله تعالى على ماأنع عليهما من دفع البلاء بعد حلوله ، والتوفيق لما لم يوفق غيرها لمثله ، واظهار فضلهما ،مع احر از الثواب العظيم ، إلى غير ذلك ، « انا كذلك نجزى المحسنين » تعليل لافراج تلك الشدة ، المفهوم من الجواب المقدر « إن هذا لهو البلاء المبين » اى الابتلاء والاختبار البين ، الذى يتميز فيه الحالص من غيره . أو المحنة البينة ، وهي المحنة الظاهرة صعوبها ، وماوقع لاشيء أصعب منه ، ولا تسكاد تخفي صعوبته على أحد .

ولله عز وجل أن يبتلي من شاء بما شاء ، وهو سبحانه الحكيم الفعال لما يريد .

### وفديناه ... بذبح عظيم ١٩

[ الصافات ١٠٧ ]

قال تعالى : « وَقَدَ ْيِنَاهُ بِذِ ْبِحِ عِظْيمٍ » .

وفديناه بذبح » بحيوان يذمح بدله .

« عظيم > أي عظيم الجثة ، سمين ، وهو كبش أبيض أقرن ، أعين

وقبل: وصن بالعظم لأنه متقبل يقينا

وقال الحسن : لأنه كان من عند الله عز وجل .

وقيل: لأنه لم يكن عن نسُل بل عن التكوين.

وقيل : لأنه جرت السنة به ، وصار دينا باقيا آخر الدهر .

عن ابن عباس: أنه خرج عليه كبش من الجنة ،. فارسل ابراهيم عليه السلام ابنه ، واتبعه ، فرماه بسبع حصيات ، واتبعه ، فرماه بسبع حصيات ، وأحرجه عند الجرة الأولى ، فافلته ، ورماه بسبع حصيات ، وأحرجه عند الجرة الكبرى، فألى به المنحر من منى فذبح .

وقيل هذا أصل سنية رمي الجمار

والمشهور أن أصل السنية رمى الشيطان هناك .

فنى خبر ، عن قتادة : أن الشيطان أراد أن يصيب حاجة من ابراهيم وابنه يوم أمر بذبحه ، فتمثل بصديق له ، فأراد أن يصده عن ذلك ، فلم يتمكن ، فأتى الجمرة فانتفخ حتى سد الوادى ، ومع ابراهيم ملك فقال له : ارم ياابراهيم . فرى بسبع حصيات ، يكبر فى أثر كل حصاة . فافرج له عن الطريق ، ثم انطلق حتى أنى الجمرة الثانية ،فسد الوادى أيضا ، فقال الملك : ارم ياابراهيم ، فرمى كافى الأولى . وهكذا فى الثالثة » .

## وتركنا عليه في الآخرين١٩

[ الصافات ١٠٨ ]

قال تعالى : « و تُرَكَّنَا عليْهِ في الآخِرينَ »

تلك هي التجربة العظمي ...

ابراهيم يضجع ابنه ...

واسماعيل يستسلم ... ولا يقاوم ... وينتظر وقع السكين ... يحتز عنقه ...

ابراهیم یمدیده بالسکین ویهوی بها علی عنقه ...

في تلكُ اللحظة الفاصلة ... التي تحقق فيها صدق ابراهيم ... وصدق اسماعيل ...

في تلك اللحظة الرهيبة ...

ناديناه ... ناداه الله بنفسه ...

ياإبراهيم ... يا إبراهيم ...

صوت الله ينادى ابراهيم ... فدوى في أعماقه ...

فالتفت ... فرفع يده عن ذبح الغلام ...

ودوى في أعماقه فأصغى إلى الصوت الذي لايقاوم وهو يقول له: قد صدقت الرؤيا ...

قد ثبت الآن صدقك يا ابر اهيم ...

ثم أصغى فسمع الصوت يقول : إناكذلك نجزى المحسنين ...

ثم أصغى فسمع الصوت يقول: إن هذا لهو البلاء المبين ...

أُمْ نظر فرأى المعجزة ... رأى كبشا عظيما ... قادما اليه ... من عند الله ...

فنهض الغلام لم يمسسه سوء ...

وأُخذا براهيم الكبش العظيم ... وذبحه فداء لاسماعيل ...

ونحر ابراهيم ذلك السكبش بيده في مني ...

فسكان أنفر أجا للأزمة ... ودفعا للبلاء ...

وتتابعت المكافآت الالهية على ابراهيم ...

حزاء احسانه ... انا كذلك نجزى الحسنين ...

« وَبُرَكَنَا عَلَيْهُ فِي الْآخْرِينِ » أَي ابقينا ذَكْرَهُ الجَمْيُلُ بَيْنِ الْأُمْمِ ...

أى خلدنا فعلته خلودا عظما . وجعلناه شرفا يتغنى به الاولون والآخرون .

وأى شرف أعظم مما, حصل لابراهيم واسماعيل .

### سلام على ابراهم ١٤

مكافأة أخرى ...

قال تعالى : « سلامْ على إبراهيمَ ٣

أمان من الله لابراهيم ...

فى الدنيا والآخرة .

لاذا ؟ ... بما فيل...

بما أحسن ... بما قدم ...

لذلك يقول بعدها مباشرة : ﴿ كِذَلْكَ نَجْزَى الْمُحْسَنِينَ ﴾

جزاء احسانه ... جزاء صدقه ... جزاء اخلاصه ..

جزاء ايمانه ... الذي بلغ فيه الذروة ...

ولذلك يقول تعالى بعدها مباشرة .

« إِنَّهُ مِنْ عبادِ نا المؤمنينَ »

أى الكاملين في الإيمان ... الذين بلغوا قمة الإيمان في العالمين .

انها مكافآت الهية متتابعة ...

[ الصافات ١٠٩ ]

[ الصافات ١١٠ ]

[ الصافات ١١١ ]

الأولى ... وتركنا عليه في الآخرين ...

الخلود ... خلود الفعلة ... والذكر الجميل ... بين الناس أجمين ...

الثانية ... كذلك نجزى المحسنين ... حتمية مكافأة المحسن... وأن ابراهيم قمة الاحسان في البشر ...

الثالثة ... إنه من عبادنا المؤمنين ... اذعة الهبة ... على الناس كافة ... أن ابراهيم قة الايمان في البشرية ...

مكافآت ... عطايا ... قل ماشئت ... إنه الله تعالى يجزى ابراهيم .٠٠ أحسن الجزاء!!

### لماذا كان هذا هو البلاء المبين ؟!

قال تعالى : « إِنَّ هذا لَهُو َ البلاءُ المبينُ » ... [ الصافات ١٠٦ ]

وذلك فى شأن الأمر بذبح اسماعيل ...

وقال تعالى «وإذْ تَجَّيْنَا كُمُنْ آلَ فرعونَ، يَسُومُو لَـكُمْ سَو اَلعذاب، يذَّبِعونَ أَبْنَاءَكُمْ ، ويَسْتَحْيُونَ نَسَاءَكُمْ ، وفي ذَلِكُمُ بلالا من ربِّكُمْ عظيمٌ ﴾ [البقرة ٤٩] وذلك في شأن تذبيح فرعون للابناء الذكور من بني اسرائيل ...

وقال تعالى : « فا نطلقا ، حتى إذا كَقيَا غُلامًا فَقَتَـلَهُ ، قالَ : أَ قَتَـلْتَ كَفْسًا زَ كَيَّة بَغَيْرِ َ نَفْسِ ، لقَدْ جِئْتَ تَشيئًا أُنكُرُاً ﴾

وذلك في شأن الغلام الذي قتله الخضر ذبحًا . حيث قيل أنه اقتلع رقبته !!

فاذا نستنبط من هذا؟

فى قصة اسماعيل أمر بالذبح ...

ابتلاء لإبراهيم وإسماعيل في آن ...

وفى قصة بني أسرائيل، يُسلط فرعون، فيذبح أبناءهم ...

ابتلاء لبني إسرائيل في أبنائهم ...

وفی قصة غلام الخضر ... أمر إلى الخضر بذبح الغلام ... ابتلاء لأبو یه ﴿ وَمَا فَعَلْتُهِ الْعُلْمُ عَلَ

فاذا في هذا ؟

فيه اشارات إلى أن الصدق في تنفيذ أوامر الله يؤدي إلى النجاة والفوز العظيم ...

لخين صدق ابراهيم الرؤيا ... وذبح ابنه ...

أعفاه الله تعالى من ذلك البلاء ... وكافأه في الدنيا والآخرة ...

وحين صبر بنو إسرائيل على ابتلائهم بيد فرعون ...

كانت المسكافأة العظمى ﴿ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الذِينِ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ ، وَنُجُمَّلُهُمُ أَمَّةً وَنَجَعَلَهُمُ الوارثينَ . وتمكِّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ ، ونُرِي َ فرعونَ وهامانَ وجُنودهما منهمما كانوا يَخْذَرونَ . ﴾ [القصص ٥ – ٦]

وحين ذبح الخيضر الغلام ، وكان ذلك بلاء لأبويه المؤمتين ، أبدلهما ربهما خيرا منه زَكاة وأقرب رشدا ... « وأما الغلامُ فكان أبواهُ مؤمنَيْنِ ، فخشينًا أن يُرْهِقَهُما طُغْيانًا وكُفْرا . فأردْ نا ان كُيبْدِ لَهُما ربهما خيرا منْهُ زكاةً وأْقرَبَ رُ ْحَمَّا »

[الكيف ٨٠ - ١٨]

اشارات ... أسرار الهية ... في أفعاله .. وابتلائه لعباده ...

وكما أدى ابتلاء ابراهيم بذبح ابنه ... إلى رفعته في الدنيا والآخرة ...

« وإذ ابتلَى ابراهيمَ رُّبه بكلماتٍ فأتمهنَّ ، قال : إنى جاعلكَ للناس إمامًا ...»

[البقرة ١٧٤]

وأي أمر ابتلي به ابراهيم فاتمه أكبر من أمره بذبح ابنه ؟!

فكان ذلك هوسبيله إلى امامة الناس جميعا ...

كذلك بنى اسرائيل ... ابتلوا بمن يذبح أبناءهم ... فكان ذلك سبيلهم إلى ميراث مشارق الأرض ومغاربها ...

فلما مدلوا ... ذلوا وهانوا وعوقبوا ...

وفى مقام ابراهيم ... أمرهو أن يباشر ذبح ابنه بنفسه ...

لأن ذلك شيء يناسب ابراهيم ...

أما في مقام بني إسرائيل ... فسلط عليهم من يذبح أبناءهم ... لأنهم لا يرقون إلى مقام مباشرة الذبح بأنفسهم ...

كَمَا أَن أَبُوى الغلام في قصة الخضر ، سلط الخضر على الغلام فذبحه ، لأن أبويه لا يستطيعان ذبح ابنهما بأيديهما ...

وهنا يرتفع ابراهيم فوق البشر جميعا ... مقاماً عليا ...

فلا نعلم أن أحدا في الناس ابتلاه الله عمثل ما ابتلي به ابراهيم ...

ولا نعلمُ أحدا أمر بذبح ابنه فامتثل وذبح غير ابراهيم ...

ومن هنا قال ابراهيم : انى جاعلك للناس إماما ...

ومن هنا نال ابراهيم: واتخذ الله ابراهيم خليلا ...

ومن هنال نال ابراهيم : وابراهيمَ الذي وَف .

ومن هنا نال ابراهيم : وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكامات فأتمهن

ومن هنا نال ابراهيم: وتركنا عليه في الآخرين .

ومن هنا نال ابراهيم : إنا كذلك المحسنين .

ومن هنا نال ابراهيم: إن هذا لهو البلاء المبين

ومن هنا نال ابراهيم : كذلك نجزى الحسنين ...

تأكيد بعد تأكيد بأنه سيجزى جزاء الحسنين.

ومن هنا نال: سلام على ابراهيم .

ومن هنا نال ابراهيم : إنه من عبادنا المؤمنين .

ومن هنا نال الراهيم : وكنا به عالمين .

ونال ... ونال ... وٰنال ... وَكَانِ بِمَا كَافَأُهُ الله بِهِ بِعِد أَن استبان صدقه ... في

د ك البلاء المبين ...

وبعد أن وضح صدقه في التضحية بابنه ... ووحيده ... ليذبحه لله ...

كافأه بغلام ثان ... عظيم كعظمة الغلام الأول ...

فحفظ له غلامه الأول ... أسماعيل ... الذبيح ...

ليكون لبيا ورسولا إلى أمته ...

وليكون أصلا يتفرع منه في لهاية أمره ...ذلك الذي هو خير الاولين والآخرين...

ذلك الذي نسميه محمدا ... صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ...

حفظ له نملامه الأول اسماعيل ...

وكافأه بغلام آخر ... اسمه ...

#### وبشرناه باسحاق ١٤

ولننظر إلى تسلسل الآيات الكريمة كيف تمضى ترتب الأمر على الأمر ، والسبب على المسبب : « إنَّ هذا كَهُو البلاء المبينُ ، وفد يناهُ بذ بج عظيم . وتركنا عليه في الآخرين ، سلام على إبراهيم . كذلك بجزى الحسنين ، إنَّهُ مِنْ عباد نَا المؤمنين ، وبشرناه وبشرناه والسحاق نبياً مِن الصالحين، و باركنا عليه ، وعلى اسحاق ، ومن ذريتهما محسين ، وظالم لنفسه مبين » .

#### [الصافات ١٠٦ --١١٣]

« وبشرناه باسحاق نبيا » أى مقضياكونه نبيا ، مقضياكونه من الصالحين .

« من الصالحين > تعظيم شأن الصلاح ، وفى تأخيره إيماء الى أنه الغاية لها ، لتضمنها معنى السكال والتسكيل .

« وباركنا عليه » أى على ابراهيم عليه السلام .

د وعلى إسحاق » أى افضنا عليهما بركات الدين والدنيا بأن كثر نا نسلهما . وجعلماً منهم أنبياء ورسلا .

« ومن ذريتهما محسن » في عمله ، أو في نفسه بالايمان والطاعة م

د وظالم لنفسه » بالكفر والمعاصى ، ويدخل قيها ظلم الغير .

« مبين » ظاهر ظلمه

وفى ذلك تنبيه إلى أن النسب لا أثرله فى الهدى والضلالَ ، وأن الظلم فى الأعقاب لا يعود على الأصول بنقيصة وعيب .

وهكذا ... تنطق الآيات في اطرادها الحكم ... بأن انسجاق كان بشرى ... كان مكافأة... لابر اهيم على صدقه واخلاصه في اسماعيل ...

ان ابرهيم دعا ربه د هب لي من الصالحين»

فبشرناه بغلام حليم ...

فاعطاه اسماعيل ...

فلمًا اثبت ابراهيم أن اسماعيل لايشغله عن ربه ، لا يشغله شاغل من ولد أو غيره ...

بشر بغلام عليم ... واعظاه اسجاق ... زيادة منه وفضلا ...

وجعل كلا منهما أصلا من أصول النبوة والكتاب في العالمين ...

اسماعيل أصل الفرع الذي تناهى إلى ممد صلى الله عليه وسم ...

واسحاق اصل تلك السلسلة المباركة من أنبياء بني اسرائيل الذي تناهي إلى المسيح ...

صلى الله عليه وسلم ...

#### ووهبنا .. له ... ١٤

قال تعالى : « ووَهَبْنا لهُ إسحاق ، وَيَعقوب َ ، كُلاَّ هَدَ ْينا ... » [ الأنعام ٨٤ ]

د ووهبنا له > أى لابراهيم -- عليه السلام --

« ـ إسحاق » وهو ولده من سارة ، عاش مائة وثمانين سنة .

« ويعقوب » وهو ابن اسحاق ، عاش مائة وسبعا واربعين سنة .

«کلا» ای کل واحد منهما

« هدينا » لا أحدها ، دون الآخر .

وقال تعالى : « ووهَبْنا له إسحاق ، ويعقوبَ نافِلةً ،وكلاُّ جَعْلْنَا صالِمينَ. وجعلناهمْ

أَنْمَةً يَهْدُونَ بَأْسُرِنَا ، وأُوحَيْنَا ۚ إَلَيْهِم فِعْلَ الخيرات ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ِ وكانوا لنا عابدين » .

« ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة » أي عطية .

وعطاء من نفله بمعنى أعطاه .

أو ولد ولد ، أوزيادة على ماسأل عليه السلام .

« وكلا » من المذكورين ، وهم ابراهيم ، ولوط، واسحاق ، ويعقوب ، علمهم السلام لا بعضهم دون البعض .

« جعلنا صالحين » وفقناهم للصلاح في الدين والدنيا ، فصاروا كاملين .

« وجعلناهم أئمة » يقتدى بهم فى أمور الدين

« يهدون » الأمة إلى الحق

بأمرنا » لهم بذلك وإرسالنا اياهم حتى صاروا مكملين

« وأوحينا إليهم فعل الخيرات » ليتم السكمال بانضمام العمل إلى العلم .

أى شرعنا لهم ذلك

« وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » والآية ظاهرة في أنه كان في الأمم السالفة صلاة وزكاة وهو مما تضافرت عليه النصوص إلا أنهما ليساكالصلاة والزكاة المفروضتين على هذه الأمة.

« وكانو ا لنا 🕻 خاصة دون غير نا

« عابدين » لايخطر ببالهم غير عبادتناكأنه تعالى أشار بذلك إلى أنهم وفوا بعهد العبودية ، بعد أن أشار إلى أنه سبحانه وفى لهم بعهد الربوبية .

وقال تعالى « ووهَبْنا لهُ إسحاق ، ويعقوٰبَ وَجَعَلْنا فى ذرٍّ يَتهِ النبوةَ والسَّكتابَ ، وآتَينَاهُ أَجْرَهُ فى الدُّنيا ، وإنهُ فى الآخرة لِن الصالحين » . [ العنكبوت ٢٧ ]

« ووهبنا له إسحاق ويعقوب » ولدا : ونافلة ، حين أيس من مجوز عاقر

« وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب » في سلالته الانبياء ، والكتب السهاوية كلما، وممها الاربعة

« وآتيناه أجره » على ماعمل لنا

« في الدنيا » المراد آتيناه أجره بمقابلة هجرته الينا

ويعِد اعطاء الولد. والذرية الطيبة . واستمرار النبوة فيهم ، ومحو ذلك ، مما كان له عليه السلام ، بعد الهجرة من الأجر .

قال مجاهد: بانجاثه من النار، والملك الجبار، والثناء الحسن عليه، محيث يتولاه كل أمة .

وقيل : الولد الذي قرت به عينه ، وقد يضم إلى ذلك استمرار النبوة في ذربته . وقيل : هو الصلاة عليه إلى آخر الدهر .

< وإنه في الآخرة لمن الصالحين ◄ أي لني عداد الكاملين في الصلاح.

ماذا نلاحظ في تلك النصوص جميعا ؟

نلاحظ أن الله تعالى يعبر بقوله « ووهبنا له إسحاق...» ...

ذَّكره في سورة الانعام ...

ثم ذكره تارة أخرى في سورة الأنبياء ...

ثم ذكره مرة ثالثة في سورة العنكبوت ...!!

لماذا ؟ ...

إشارة الى حقيقة كبرى ... أن اسحاق كان هبة من الوهاب سبحانه وتعالى ...

ساكان ابراهيم يرجو أن يتفضل الله تعالى عليه باسحاق ، بعد اسماعيل ...

وانماكان يظن أن اسماعيل هو آخر ما يعطيه الله تعالى ... وايس بعده شيء آخر...

فلما نجح ابراهيم في تجربة التضحية باسماعيل وذبحه لله ...

كَافَأُهُ الله تعالى باسحاق ، ولذلك يقول« ووهبنا له إسحاق » ...

محض تفضل من الله ... محض هبة من الوهاب ...

وسوف نامس دهشة ابراهيم حين بشر باستحاق ... واستغرابه وتعبيراته التي تدل دلالة قاطعة على أن آخر ماكان يفكر فيه أن يرزقه الله غلاما آخر عير اسماعيل !!

ووهبنا ؟!!

وتفضل الله على ابراهيم ، فوهبه غلاماً آخر ...

و لعل قوله تعالى : « ووهبنا له إسحاق ، ويعقوب ، نافلة ، وكلا جعلنا صالحين ... »

لعل قوله تعالى : «نافلة» يشير إلى ذلك المعنى ...

أى وهبناه اسحاق ، ومن وراء اسحاق يعقوب ...

وكانت هبتنا اسحاق نافلة ... أي زيادة من عندنا ...

كاكانت هبتنا يعقوب نافلة ... أي زيادة من عندنا ...

« وكلا جعلنا صالحين » وكلا من اسحاق ويعقوب جعلناه نبيا ...

زیادة فضل من عندنا ... ما کان ابراهیم یرجو أن ینبأ اسحاق ، وأن ینبأ یعقوب من بعده ...

ولكنه فضل الله تعالى على ابراهيم ... وكان فضل الله تعالى عليه عظيما ...

#### كيفكانت المفاجأة ١٢

قال تعالى : « ونبِئْهُمْ عَن ضيف إبراهيم ، إذ دخلوا عليه فقالوا : سَلاماً ، قال : أَ بَشَّرْتُمو فِي إِنَا مَنكُمْ وَجِلُونَ ، قَالُوا : لا تُوْجَلُ ، إِنَّا نَبَشِّرُكُ بِغلامِ عليم ، قال : أَ بَشَّرْتُمو فِي على ان مَسَّى الحَيْرُ ، فَهَم تُبشِّرُونَ ؟! ، قالوا : بشَّرْناك بالحق ، فلا تكن مِن على ان مَسَّى الحَيْرُ ، فلا تكن مِن القانطين . قال : فما خَطْبُكم أَ أَيها القانطين . قال : فما خَطْبُكم أَ أَيها المُونَ ؟ . قالوا : إنَّا أُر سِلْنا إلى قوم مجرمين ، إلا آل لوط ، إنا لمنجُّوهُم أجمعين الا امرأ ته وَدَرْنا إنَّها لِمِن الغا برين . » [الحجر ١٥ - ٢٠]

◄ ونبئهم عن ضيف إبراهيم > والمراد بضيفه الملائكة - عليهم السلام - الذين بشروه بالولد ، وبهلاك قوم لوط - عليه السلام --

وسموا ضيفا لأنهم في صورة من كان ينزل به - عليه السلام - من الأضياف. وكان لاينزل به أحد إلا أضافه .

« إذ دخلوا عليه » اذكر وقت دخولهم عليه ,

﴿ فُقَالُوا ﴾ عند ذلك

« سلاما » أي سلمت سلاما من السلامة . أو سلمنا سلاما ، من التحية ،

« قال : إنامنكم وجاون » أى خائفون . فإن الوجل اضطراب النفس لتوقع مكروه، وقوله — عليه السلام — هذا كان بعد أن قرب اليهم العجل الحنيذ ، فلم يأكلوا منه .

وكان العادة أن الضيف إذا لم يأكل مما يقدم ظنوا أنه لم يجيء بخير .

« قالوا : لاتوجل » لا تخف

إنا نبشرك » في معنى التعليل للنهى عن الوجل

فإن المبشر لا يكاد يحوم حول ساحته خوف ولا حزن .

كين لا ، وهي بشارة ببقائه ، وبقاء أهله في عافية وسلامة زمانا طويلا ؟

« بغلام » هو اسحاق – عليه السلام – والتنوين للتعظيم : أي بغلام عظيم القدر .

« عليم » ذي علم كثير .

أريد بذلك الاشارة إلى أنه يكون نبيا .

< قال : أبشرتمونى » بذلك

« على أن مسى السكر » أى مع أن مسى السكبر

قد تعجب - عليه السلام - من بشارتهم إياه مع هذه الحال المنافية لذلك ...

قلت : إنه عليه السلام لم يكن يخطر بباله هذا الأمر ...

أن يرزقه الله ولدا غير اسماعيل ... وبمن ؟

من سارة ... العقيم ... العجوز !!

◄ فبم تبشرون » أى فبأى أمجو بة تبشرون ، أو بأى شىء تبشرون ؟!

« قالوا: بشرناك بالحق » أي بالأمر المحقق ، لا محالة.

أو: باليقين الذي لا لبس فيه

أو : بطريقة هي حق .

وهو أمر منله الأمر ، القادر على خلق الولد من غير أبوين ، فكيف بالجاده من شيخ ومجوز ؟

« فلا تسكن من القانطين » أي الآيسين من خرق الغادة لك

فإن ظهور الخوارق على يد الأنبياء - عليهم السلام - كَثير ، حتى لايعد بالنسبة اليهم مخالفا للعادة .

« قال : ومن يقنط » أي لا يقنط

من رحمة ربه إلا الضالون > أى الكفرة ، المخطئون طريق معرفة الله تعالى ،
 فلا يعرفون سعة رُحمته ، وكال عُلمه وقدرته سبحانه وتعالى

ومراهه — عليه السلام ب نفى القنوط عن نفسه بأبلغ وجه ، أى ليس بى قنوط من رحمته تعالى نه: وانما الذى أقول لبيان منافاة حالى لتلك النعمة الجليلة على

وهوكما قيل : اليأس من الخير كفر..

قلت ؛ هذا يؤكد ماذهبت اليه من ان ابراهيم لم يكن يفسكر ، ولا يرجو ، أن يهبه الله ولدا بعد اسماعيل ... فكانت المفاجأة النكبرى له أن يبشره هؤلاء الملائكة بغلام عليم ... غير اسماعيل ١١

ومن هناكان استغرابه عليه السلام

وانك لتلمح ذلك في ثنايا رده على الملائكة: «ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون» . أَى انْهى لست من القانطين ، ولا من المستغربين أن يحدث هذا ، لانني أعرف أن الله يفعل ما يشاء ...

وانما وجه المفاجأة لى أننى لم أكن أطمع أن ارزق ولدا غير اسماعيل ... ولكن الوهاب أراد أن يزيدنى فضلا على فضل !!

وهذا يُؤكد ماذهبنا إليه من أن ابراهيم عليه السلام ، كان قانعا ، راضيا ، أن وهبه الله إسماعيل ، استجابة لدعائه « هب لى من الصالحين » ... ولم يخطر بباله يوما أن يهبله الله غلاما آخر ... دون أن يطلب ذلك من الله ... فكانت المفاجأة بالنسبة اليه ، أن يأتى الملائمكة يبشروه بغلام آخر ... لم يفكر فيه يوما ما !!

« قال فما خطبكم » أى أمركم ، وشأنكم الخطير ، الذى لأجله أرسلم سوى البشارة ؟ « أيها المرسلون » لعله — عليه السلام — علم أن كال المقصود ليس البشارة من مقالة لهم فى أثناء المحاورة مطوية هنا

وكانوا ذوى عدد ، والبشارة لآتحتاج إلى عدد .

إذا تحقق هذا فأخبروني ما أمركم الذي جئتم له سوى البشرى ؟

« قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين » هم قوم لوط - عليه السلام - ووصفو ا بالاجرام استهانة سهم ، وذمالهم

« إلا آل لوط » لأنهم ليسوا مجرمين

« إنا لمنجوهم أجمعين » ...

« إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين » أي الباقين في عذاب الله تعالى

أو: الباقين مع الكفرة لهلك معهم وهو من كلام الله تعالى ...

لقد كانت مفاجأة أى مفاجأة لابراهيم ا

لقد دعا الله تعالى « هب لى من الصالحين » ...

فاستجاب له ، وبشره بغلام حليم ... فكان اسماعيل ...

ومضت سنون طويلة ... وترعرع الغلام ... وأمر بذمحه ... فذهب ليذبحه ... ثم فداه الله بذبح عضيم ...

وعاد الراهيم إلى فلسطين بعد تلك الحادثة المخطيرة...

وعاش مها أياما ، يحمد الله أن نجا وحيده ... واعفاه من الذبح ...

ولا يخطر بباله أن يرزق بعد هذا إسلا ...

وأنما حسبه اسماعيل ... فهو تخرة عين إله ... ولأمه ...

أماهذه الزوجة ١٠. سارة ... فقد أشرفت على المائة ٢٠٠

فهى هجوز ، قد بلغ بها الكبر عتيا ... فهى آخر امرأة تفكر أن تلد ...

وهناك استحالة أخرى ... أنها عاشت عمرها كله عقما ...

· فلا هي أصلا صالحة للنسل ، ولا سنها سن التناسل ...

وابر اهيم بعد هذا وذاك شيخ كبير ... جاوز المائة بعشر سنين ...

فحسبه اذا أن يقنع بما أعطاه الله تعالى ...

وحسب سارة أن تنعم برفقة زوجها خليل الرحمن ...

حتى كانت المفاجأة ... فأخذت على ابراهيم تفكيره حتى قال: أبشرتمو بي على أن مسى الكبر فبم تبشرون ؟!

وأخذت على سارة تفكيرها .. حتى قالت ...

## ياويلتي ... أألد وأنا عجوز ١٤

قال تعالى : « ولقد جاءت وسُلنا إبراهيمَ بالبُشرى ، قالوا : سلامًا ، قال : سلامٌ ، فالبثَ أن جاءً بعجل حَنيذٍ . فلمَّا رَأَى أيديهُمْ لاتصلُ إليهِ نَكِرَهُمْ ، وأوْجَسَ منهُمْ خيفَة ، قالوا : لا تَنْفُ ، إنا أُرْسِلْنا إِلَى قومِ لوطٍ ، وامرأتُهُ قائمةٌ ، فضحكت ، فبشر ْناها ، بإسحاق ، ومن وراء إسحاق يعقوب َ . قالت : يا وَ يُلَّى أَا لِلهُ وأَنا مجوزْ . وهذا بعلى شيْخًا ، إِنَّ هذا لشيء عجيب " ! . قانوا : أتعجبينَ من أمرِ اللهِ ؟! رحمتُ اللهِ وَ بُرِكَاتُهُ عَلَيْكُمْ ، أهلَ البيتِ ، إنه حيدٌ مجيدٌ . فلما ذهبَ عن ابراهِم الرَّوْعُ ، وجاءته البُشرَى ، كيجادِ لنا في قو م لوط . إنَّ ابراهيمَ عَليمٌ أوَّاهُ منببُ . يا إبراهيمُ أُعرِضْ عن هذا ، إنه كُ قَد ُ جاء أمرُ ربَّكَ ، وإنهم آرتيهم عذاب عير مردود ،»

[ هود ۲۹ - ۲۷]

د ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى » أى بالولد ، وقيل ؛ باهلاك قوم لوظ وقيل: بشروه بأنهم رسل الله عر وجل ، وأنه لا خوف عليه ،

« قالوا : سلاما » دعو! له . والمعنى سلست سلاما .

« قال : نسلام » أي هو سلام ...

وقيل : بمعنى سلام عليكم إذا جعل بمعنى التحية

« فَمَا ابْتُ أَن جَاء بعجل حنيذ » فَمَا لَبْتُ حَتَى جَاء بعجل مَشُوى. وقيل هو. المُشومى » وقيل هو. المُشومى » و الحجارة من غير أن تمسه النار ..

«فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم» أى أنكرهم ، حيث وجدهم على غير ماعهد. « وأوجس منهم خيفة » حيث ظن أنهم يريدون به شراً . « وامرأته قائمة » أى قائمة بحيث ترى الملائكة . « فضحكت » فحاضت ، وكانت آية ، تحقيقاً للبشارة .

وقيل: هو ضحك التعجب.

◄ فبشر ناها بالسحاق > لما ولد لابراهيم اسماعيل من هاجر ، تمنّت سارة أن يكون لها
 ابن ، وأيست لكبرسنّها ، فبشرت بولد يكون نبيا ، ويلدنبيا فكان هذا بشارة لها بأن
 ترى ولد ولد ولدها .

« ومن وراء إسحاق يعقوب » ويحدث لها من وراء إسحاق يعقوب .

« قالت : 'ياويلتا » ولم ترد الدعاء على نفسها بالويل ، ولكنها كلة تحفّ على أفواه النساء اذا طرأ عليهن ما يعجبن منه ، وعجبت من ولادتها وكون بعلها شيخاً لخروجه عن العادة .

وماخرج عن العادة مستغرب ومستنكر .

« أألد » استفهام معناه التعجب .

« وأنا مجوز » أي شيخة .

قال محاهد : كانت بنت تسعين سنة -

. « وهذا يعلى » أى زوجي

« شيخا » كان ابراهيم ابن مائة وعشرين سنة .

وسارة هذه امرأة ابراهيم بنت هاران ... وهي بنت عم إبراهيم .

إن هذا لشيء عجيب > أي الذي بشرتموني به لشيء عجيب .

«قالوا: أتعجبين من أمرالله أنكرت الملائسكة عليها تعجبها من أمر الله ، أى من قضائه وقدر، .

أى: لاعجب من أن يرزقكما الله الولد، وهو إسحاق،

درحمة الله وبركاته عليكم > أوصل الله لكم رحمته وبركاته أهل البيت .

والبركة النمو والزيادة ، ومن تلك البركات أن جميع الأنبيا. والمرسلين كانوا فى ولد الزاهيم وسارة .

﴿ إِنَّهُ حَمِيدٌ مُجِيدٌ ﴾ أي محمود ماجد.

« فلما ذهب عن ابراهيم الروع » أى الخوف . « وجاءته البشرى » أى بإسحاق ويعقوب ، وإنهم إنما أتوا بالعذاب إلى قوم لوط ، وأنه لا يخاف . « يجادلنا » أى يجادل رسلنا « إن ابراهيم لحليم أواه منيب » المنيب الراجع ، يقال : أناب إذا رجع ، وابراهيم صلى الله عليه وسلم كان راجعاً إلى الله تعالى فى أمره كله ، وقيل الأواه المتأوه أسفا على ماقد فات قوم لوط من الإيمان : « ياابراهيم أعرض عن هذا » أى دع عنك الجذال فى قوم لوط . « إنه قد جاء أمر ربك » أى عذابه لهم « وإنهم آتيهم » أى نازل بهم ، « عذاب عير مردود » غير مصروف عنهم ولا مدفوع ،

هناك إذا مساخر مريعة مستابعة معلم أعنف الانفعالات في نفس الراهيم وفي نفس زوجه سارة من اللذين هما موضوع التجربة الجديدة من وموضع تنفيذ المفاجأة وقد جاءت رسلنا الراهيم بالبشرى من مجموعة من الرجال نزلوا على الراهيم من قالوا سلاما افرءوه السلام من السلام عليه يا الراهيم من والراهيم من قال الراهيم وعليه السلام المناك الدين شك في كونهم ضيوف نزلوا على الراهيم في أمان وسلام من وليس هناك أدبى شك في كونهم بشر رجال من ولذلك كان التصرف الطبيعي من الراهيم ،الذي اشتهر بالسكرم من في لونهم بشر رجال من ولذلك كان التصرف الطبيعي من الراهيم ،الذي اشتهر بالسكرم من ودعاهم إلى الطعام من في كونهم لا متد الى طعامه ولا تقربه !! وكانت المفاجأة النفسية لا تمد الله من أن رأى أيديهم لا ممتد الى طعامه ولا تقربه !! وكانت المفاجأة النفسية الثانية من نكرهم أنكر فعلهم من وأوجس منهم خيفة من واستد خوفه منهم من فيعد أن كان يحس نحوهم بالسرور لمقدمهم أصبح بنسكرهم من وبعد أن كان يحس نحوهم بالسرور لمقدمهم أصبح بنسكرهم من وبعد أن كان يحس نحوهم بالسرور لمقدمهم أصبح بنسكرهم من وبعد أن كان يحس نحوهم بالسرور لمقدمهم أصبح بنسكرهم من وبعد أن كان يحس نحوه مالسلام السلام المها من المهرور المقدم أصبح بنسكرهم من وبعد أن كان يحس نحوه مالسرور لمقدمهم أصبح بنسكرهم من وبعد أن كان يحس خوهم بالسرور لمقدمهم أصبح بنسكرهم من وبعد أن كان يحس منهم من السلام

والأمن أصبح يخافهم ويظن بهم ومنهم السوء!! مفاحآت متلاحقة ... والراهيم هو موصعها وعالما !! ثم طمأنوه ... قالوا لا تخف إنما أرسلنا الى قوم لوط ... فعاد الى هدوء .. وهذا انفعال جديد ... أما امرأته ... سارة ... فكانت هى الأخرى موضع انفعالات أشد وأعنن ... دفعتها أن تصك وجهها ... وتصييح صياحا ... وامرأته قائمة ... واقفة تسمع للملائسكة وهم يبشرون الراهيم باسحاق ... غلاما ... عليا ... من سارة ... فاذا كان منها ... فضحك ... شيء مضحك حقا ... امرأة في المائة تلد ؟! ولينها كمانت قبل ذلك تلد في شبابها ... ولكنها أصلا كانت عقيا عاقراً ؟! فما أن سمس سارة ما يتحدث به الملائسكة الى الراهيم حتى اندفعت تضحك وتضحك !!! وما لها لا تضحك ... والأمر يثير الضحك حقا !!! وهي التي سوف تكون موضع التجربة العنيفة التي هزتها هزاً عنيفا انفعال شديد جدا وقع بنفسها دفعها الى مو اصلة الضحك !!!

ثم ماذا ؟! ...

ثم مفاجأة أخرى ... فبشرناها باسحاق ، ومن وراء إسحاق يعقوب ؟! ليس فقط تلدين إسحاق ، بل سيولد لإسحاق يعقوب ... أى انك ستلدين غلاما يكون منه نسل عظيم ... مفاجأة مذهلة ... امرأة مجوز خلقت عاقرا ... لم تمكن تطبع أن يكون لها نسل تبشر في سن الاستحاله أنها ستلد ، وأن غلامها سوف يولد له يعقوب !!! آمال عريضة فتحت لها فجأة بعد أن كمانت كل الاتجلهات في وجهها استحالات !!! مفاجآت سيقت اليها فجأة فأذهلتها حتى قالت ... ياويلتي ... أألد وأنا مجوز ؟!

# وهذا بعلى شيخا؟! ان هذا لشيء عجيب ؟!!

وأشارت اليه ... إلى ابراهيم ... وهي تودد ... وهذا بعلى شيخا ... شيء جيب حقا ... إن هناك دوامة عاتية من الانفعالات تتصارع في نفسها، وكمانت المفاجأة الأخرى لها أن الملائسكة قالموا لها : أتعجبين من أمر الله ؟! كيف تعجبين من هذا ... وهو أمر الله وهو عليه هين ؟! هذا كلام صحيح ... ولكن الانسان الذي هو موضع التجربة يشعر

بعير هذا ... انه يشعر بكل العجب، وكل الغرابة ... أن تتحول امرأة عجوز الى امرأة شابة ... وأن تتحول المرأة عاقر إلى المرأة ولود ... وأن يكون ذلك شيئا يجراى فيها هى نفسها ...

هناك معجزتاں ...

الأولى عودة الشباب الى سارة بكل ما يحمل الشباب من نصارة وجمال وتفتح وانطلاف ... والمعجزة الثانيه عودة الحل الى سارة وما يصاحب ذلك من تغير في جهازها التناسلي كله ... بعد ضمور وانغلاق !!! معجزتان ... عجيبتان ... كلاهما أعجب من أختها ومع هذا يطالبها الملائسكة أن لا تعجب من أمر الله ؟! هذا فوق طاقتها !! انها بشر ... تألم وتفرح وتنفعل . ثم المفاجأة الأخرى أن قال لها الملائكة رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت ، إنه حميد مجيد ... رحمة الله الواسعة تمسكم أهل بيت ابراهيم ... وبركاته ... وخيراته ... تنزل عليكم فلا تعجبي ... فزادوها بذلك انفعالا إلى انفعالاتها .. وزادوها عجبا وسرُورا ... انفعالات عارمة ... جارفة ... قامت بنفس زوجه ... وكان ذلك كله تمهيدا للتحول العظيم الذي قدر الله أن يحدث في ذلك البيت العظيم ... بيت ابراهيم ... كما تَكُونَ العو اصفُ وَالاعاصيرِ ... تمهيدا للزول رحة الله ... للزول المطر العزيز ... ولذلك يسجل الله تعالى تلك الانفعالات التي كانت بنفس ابراهيم وزوجه فيقول : «فلما ذهب عن ابراهيم الروع ➤ ... هناك اذا روع ... هناك خوف كأن بنفس الراهيم ... « وجاءته البشرى > ولم يذهب عنه ذلك الخوف الا بعد أن بشرته الملائكة بالغلام ، واخبروه أنهم رسل ربهم ... أمام هذا كله وأمام تلك الانفعالات ... ترك ابراهيم احاسيسه الخاصة ... وأخذ يجادل في قوم لوط ويطلب لهم النجاة من العذاب ؟! لماذا ؟! ... إن ابراهيم لحليم ... شديد الحلم ... لا يحب أن يعاجل أحدا بعقوبة ... يا ابراهيم أعرض عن هذا ... إنه قدجاء أمردبك ... وأنهم آتيهم عذاب غير مردود ... ليس الأمر أمر عواطف يا ابراهيم ... انه أمر احقاق الحق ، وازهاق الباطل ... وهذا شيء مقزر لايرد ...

#### فصكت وجهها بر

قال تعُمالى: ﴿ هُلَّ أَمَاكُ حَدَيْثُ صَيْفَ ابْرَاهِيمَ الْمُسَكِّرَ مَيْنَ . إذ دخلوا عليه ، فقالوا: سلاماً ، قال: سلامٌ قومٌ مُنْكرونَ . فراغَ إلى أهلهِ ، فجاءً بعجلِ سمينٍ . َّفَقَرَّ بَهُ ۚ إِلِيهِم، قال : ألا تأكلون ؟. فأوْجَسَ منهم خِيفة ، قالوا : لا تَخَنْ ، وبشروهُ بغلام عليم . فأقبلت امرأته كُ في صَرَّة ، فصكت وجهها ، وقالَت : مجوزٌ عقيمٌ . قالوا : كذلك قال رَبُّك ، إنَّهُ هو الحسكيمُ العليمُ . قال : فا خطبُكم أيها المرسلونَ ؟ قالوا: إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قُورِم مِجْرِمِينَ . لُنُرْسِلُ عليهم حجارةً من طينِ . مُسَوَّمةً عند ربك المسرفين - فأخر جنا من كان فيها من المؤمنين . فاو جد نا فيها غير بيت من المسلمين . . وتركُّنا فيها آيةً لِلذين يخافونَ المذابَ الأليمَ ﴾ [ الذاريات ٢٤ - ٢٧] وهل أماك حديث ضيف ابرإهيم ؟» تفخيم لشأن الحديث . كانوا اثنى عشر ملكا. وقيل: ثلاثة ، جبرائيل ، وميكائيل ، وإسرافيل - عليهم المتلام ... وسموا ضيفا لأنهم كانوا في صورة الضيف « المكرمين » أي عند الله عز وجل . « فقالوا سلاما » أي نسلم عليك سلاما « قال : نسلام » أى عليكم سلام « قوم منكرون » هؤلاء قوم منكرون . قاله في نفسه ، أو لمن كان معه أو : يريد التعرف عليهم أي : أنتم لستم ممن أعرف ، فمن أنتم؟ « فراغ إلى أهله » أى ذهب اليهم على خفية من ضيفه أى ذهب إلى زوجته سارة ، بجيث لايشعر به ضيوفه « فجاء بعجل » وهو ولد البقرة . « سمين » ممتليء الجسد بالشحيم.واللحم. فقربه اليهم » بأن وضعه لديهم « فقال : ألا تأكلون ؟! » عرض للإكل ، فإن في ذلك تأ بيس للضيف « فأوجس منهم خيفة » أضمر في نفسه منهم خوفا ، لاعراضهم عن الطعام ، وظن أن ذلك لشر يريدونه « قالوا : لا تخف ». إنا رسل الله تعالى « وبشروه » أى بو اسطتهم « بغلام » عظيم الشأن ، هو إسحاق بن سارة «عليمٌ » عند بلوغه واستوائه ووصفه بالعلم لانها الصفة التي يختص بها الانسان الـكامل . ﴿ فأُقبلت امرأته » سارة ، لما سمعت بشارتهم . وكانت في زاوية تنظر إليهم ﴿ في صرة ﴾ في صيحة من الصرير . أي أقبلت وهي تصيح من ذهول المفاجأة ! وقيل : قولها ياوبلتي .

« فصكت وجهها » ضربت بيدها على جبهتها ، وقالت : ياويلتاه . وقيل : انهاوجدت حرارة الدم ، فلطمت وجهها من الحياء . وقيل : انها لطمته تعجبا وهو فعل النساء إذا تعجبن من شيء . « وقالت : مجوز » أى أنا مجوز « عقيم » عاقر ، فكيف ألد ؟!! « قالوا : كذلك » أى مثل ذلك القول الكريم الذي أخبرنا به .

«قال ربك» وإنما نحن معبرون ، نخبرك به عنه عزوجل ، لا أنا نقوله من المقاه أنفسنا ( إنه هو الحسكم العلم » فيكون قوله عزوجل حقا ، وفعله سبحانه متقنا لا محالة . «قال » أى ابراهم — عليه السلام — « فما خطبكم أيها المرسلون » أى شأنبكم الخطير الذي لأجله أرسلتم ، سوى البشارة ؟! «قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين » يعنون قوم لوط — عليه السلام — « لهرسل عليهم » أى بعد قلب قراهم عاليها سافلها — حسبا فصل في سائر السور الكريمة — « حجارة من طين » أى طين متحجر ، وهو السجيل « مسومة » معلمة ، أعلمت بانها حجارة من العذاب ، أى ليست من حجارة الدنيا ، « عند ربك » في محل ظهور قدرته سبحانه ، وعظمته والمراد أنها في علم الله تعالى معدة ، للمسرفين » الحجاوزين الحد في الفجور ، أى لهؤلاء المسرفين ، «فأخرجنا من كان فيها» أى في قوى قوم لوط «من المؤمنين » ممن آمن بلوط — عليه السلام — «فما رجدنا فيها غير بيت من المسلمين » أى أهل بيت والمراد لوط وابنتاه !!!

وقيل : كانوا ثملاثة عشر «وتركنا فيها» أى فىالقرى « آية» علامة دالة على مأأصابهم من العذاب « للذين يخافون الغذاب الألبم » أى من شأنهم أن يخافوه لسلامة فطرتهم ، ورقة قلوبهم .

\* \* \*

وهكذا ... أعاصير عاتية اجتاحت باطن سارة فقلبته رأسا على عقب ... حتى أقبات فى صرة ... في صياح وولولة ... وصكت وجهها ... وهى تردد : ياويلتى ... مجوز؟ عقيم؟ ... أألد وأنا عجوز عقيم؟ ا ... وهذا بعلى شيخا ... إن هذا لشىء عجيب !!! ودائما وأبدا ... هي سنة الله التي لا تبديل لها ولا تغيير ... ما من شيء عظيم ... فيه رحمة

وفضل من الله ... إلا كانت مقدماته عاصفة ... حتى إذا ولد المولود في العاصفة ، كان صاحبه حربصا عليه ... شاكرا لنعمة الله تعالى عليه ... أما هذه الأشياء التي تأتي إلى الناس سهلة ، فانها تذهب عنهم سهلة ... لا يشعرون لها بقيمة ، ... ولا يحرصون عليها ... ومن هنا جاءت ابراهيم وسارة البشرى باسحاق ... في عاصفة من الانفعالات والخوارق ... ليكون ذلك تعظيما لنعمة الله عليهما ... ودافعا يدفعهما إلى تقدير النعمة حتى قدرها ... ومن كابراهيم شكرا ؟!

#### ان فيها لوطا ١٦

قال تعالى: «ولمَّا جاءت رسُلنا إبراهيم بِالبُشْرى قالوا: إنا مُهِلَكُوا أَهْلِ هَذْهِ القَريةِ ، إِنَّ أَهْلَ كُوا أَهْلِ هَذْهِ القَريةِ ، إِنَّ أَهْلَهُ كَانُوا ظَالَمُهِنَ . قال: إِنَّ فيها لُوطاً ؟! قالوا: نَحَنُ أَعَلَم بَمَنَ فيها ، لَنْتَجِّينَهُ وَأَهْلَهُ ، إلا امرأً تَهُ كَا نَتْ مِنَ الفارِينَ . » [العنكبوت ٣١ – ٣٦]

« ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى » أى بالبشارة بالولد ، والنافلة « قالوا » أى لا براهيم - عليه السلام - في تضاعيف السكلام «إنا مهلكوا أهل هذه القرية » أى قرية سدوم ، وهي أكبر قرى قوم لوط ، وفيها سأت الفاحشة ، وفي الاشارة بهذه اشارة إلى أنها كانت قريبة من محل ابراهيم - عليه السلام - « إن أهلها كانوا ظالمين » تعليل للاهلاك باصرارهم على الفساد ، وأنواع المعاصى ، « قال : إن فيها لوطا » اعتراض على الرسل بأن في القرية من لم يظلم .

قالوا: عن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله > تسليم لقوله في لوط مع ادعائه مزيد العلم به ، وأنهم ما كانوا غافلين عنه « إلا امرأته كانت من الغابرين» أى من الباقين في القرية وفسر الأهل هنا بأتباع لوط — عليه السلام — المؤمنين .

#### ماذا فی سادوم ۱۶

فى الوقت الذى كان ابراهيم وزوجه يتلقى البشرى بغلام عليم ... فى الوقت الذى كان الزوجان الكريمان يستعدان لاستقبال رحمة الله وبركاته عليهم ... ليخرج منهما غلام ...

يكون بداية شجرة طيبة ... مباركة ... من الأنبياء والمرسلين ... تتسلسل حتى تنتهى بالمسيح – عليه السلام – ...

فى نفس الوقت تلقى ابراهيم - عليه السلام - البيشرى باهلاك قوم لوط ٠٠٠. إنا مهلكو أهل هذه القرية ٠٠٠ إن أهلها كانوا ظالمين !!! البشرى الأولى ٠٠٠ تعلن أن قد بدأعهد من النور والعدل فى الأرض ٠٠٠ سوف يولد اسحاق ، ومن وراء اسحاق يعقوب، ومن وراء يعقوب أنبياء وأنبياء ٠٠٠ والبشرى الثانية ٠٠٠ تعلن أن قد حقت كلة ربك على اولئك المجرمين الذين جاوزوا كل حد فى الفساد ٠٠٠ انهم آتيهم عذاب غير مردود ٠٠٠ ولايقل اهلاك المجرمين رحمة بالبشرية ، عن بعث النبيين ٠٠٠

فإن الحق لا يغوم فى الأرض إلا اذا زهق الباطل ... والى هذا يشير قوله تعالى : «ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا : إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانو اظالمين». بشرى بكينو نة اسحاق ... ببعث النور . . وبشرى بازهاق الباطل... تتدمير المجرمين... واعلاء الحق ... وتدمير الباطل ... هما جناحا العدل فى الارض ... فما هي قضة هؤلاء القوم الحجرمين ؟ ا

إنها قصة فاحشة ماسبقهم بها من أحد من العالمين ...

قال تعالى : «وُلُوطاً إِذْ قَالَ لَقُومِهِ: أَتَأْتُونَ الفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تَبَصَرُونَ ؟!... أَنْذَكُمُ لَتَ اللَّهِ الرِّجَالَ شَهُو ۗ قَ مِنْ دُونِ النَّسَاءِ ، بل أَ نَتُمْ قُو مْ يَجْهُلُونَ . فَاكَانَ جَوَابُ لَتَا لَتُومِهِ إِلاَ أَن قَالُوا : أَخْرِ جُوا آلَ لُوطٍ مِن قَرْ يَتِيكُمْ إِنهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ . فَأَجْيْنَاهُ وَمِهِ إِلاَ أَن قَالُوا : أَخْرِ جُوا آلَ لُوطٍ مِن قَرْ يَتِيكُمْ إِنهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ . فَأَجْيْنَاهُ وَاللَّهُ ، إِلاَ أَنْ قَالُوا : أَخْرِ جُوا آلَ لُوطٍ مِن قَرْ يَتِيكُمْ إِنهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ . فأَجْيْنَاهُ وَاللَّهُ ، إِلاَ أَنْ قَالُوا : أَخْرُ ذُنَاهَا مِن قَرْ يَتِيكُمْ إِنهُمْ وَأَنْطُوا نَا عَلَيْهِمْ مَظَرًا فَسَاء مَطَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَالُهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَولًا وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّالَةُ وَلَا اللَّهُ وَلَولُوا وَلَولُوا وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّالَ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

« اتأتون الفاحشة » أى الفعلة القبيحة الشنيعة وهى اللواطة « وانم تبصرون » والحال انكم تعلمون انها فاحشة لم تسبقوا إليها ؟! وتبصرون من بصر القلب. والله تعلى انما خلق الانثى للانثى للانثى وقيل: وانتم تبصرون أى بما خلق الذكر ، ولم يخلق الذكر للذكرولا الانثى للانثى. وقيل: وانتم تبصرون أى بمصر بعضا ، . . لأنهم كانوا في ناديهم يرتكبونها مجاهرين بها ، لا يستترون ، بمصر بعضا ، . .

عتو اممهم ، وتمردا ، وخلاعة ، ومجانة ! « أثنكم لتأتون الرجال » الهمزة فيه لِلاستفهام على سبيل الانكار

«شهوة» أى لاجل الشهوة «تجهاون» أى عاقبة العصيان ويوم الجزاء وقيل: تجهاون موضوع قضاء الشهوة «بتطهرون» من ادبار الرجال، يقولونه استهزاء بهم وتهكما «فانجيناه» أى انجينا لوطا من العذاب وانجينا أهله « الا امرأته قدرناها» أى جعلناها بتقديرنا وقضائنا عليها « من الغابرين » أى الباقين فى العذاب « وامظرنا عليهم مطرا » أى الحجارة « فساء مطرالمنذرين» الذين أنذروا بالعذاب ...

قيل: ايماكان المطرفي كتاب الله فهو العقاب! ألا سحقا لتلك المدينة المسهاة «سادوم» كبرى مدن قوم لوط ... لقد بدأت تلك الفاحشة تظهر فيها ... ومنها انتقلت إلى غيرها من القرى كعامورة وغيرها مما حولها ... إنها جريمة الشذوذ الجنسي ... انتشرت في تلك القرى ، حتى عمتها كلها ... وأصبحت فيهم شيئا مألوفا ... يجاهرون بها ... ولا يستحون من اتيانها في النوادى ، والطرقات ... ويوم تصاب الأمة في أخلاقها ، فقد تو دع منها ...

وان كانت تلك الآفة التى انتشرت فى قوم لوط نثير العجب ... فان الاعجب منها أن لسمع عنها فى مجتمع كالحجتمع الانجليزى ... ذلك الذى يزعمون فىرقيه المزاعم ... حتى قرأنا أن مجلس العموم البريطانى يريد أن يعتبر الشذوذ الجنسى شيئا مشروعا وايس بجريمة يعاقب عليها القانون !!!

# انهم أناس يتطهرون؟!

وقال تعالى: « ولوطا إذْ قالَ لقويمه: أتأتونَ الفاحشة ماسَبَقَكُمْ بها من أحدِ من العالمين ؟!. إنَّ لَكُمْ لتأتُونَ الرجالَ شَهُو َ مَن دونِ النساء بل أنتُمْ قوم مسرفون . وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخْرجُو هُم من قريَتكُمُ إنَّهُمْ أناس يَتطهّرون . وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخْرجُو هُم من قريتكُمُ إنَّهُم أناس يتطهّرون . فأنجُون المعابدين وأمطَونا عليهم مطَراً ، فانظُو كيف فأنجُومين » . كان عاقبة ألجُومين » . [ الأعراف ٨٠ - ١٨]

ماذا كان جواب قوم لوط؟

أخرجوهم من قريتكم ... عليكم باخراج لوط هذا وابنتيه من سادوم ... لماذا ؟ إنهم أناس يتطهرون ؟! هذه هي الجريمة !!! أنهم يتطهرون ... يتنزهون عن تلك الفعلة الشنيعة ... لا يقرونها ... ولا يفعلونها ... بل ويدعو ننا الى الانتهاء عنها !! هكذا ؟! ... مجتمع اصبح يرى المنكر معروفا ... والمعروف منكراً!!

فالشدوذ الجنسي شيء طبيعي ... والذين يتنزهون عنه ، ويدعونهم إلى الابتعاد عنه قوم يجب اخراجهم من المدينة !!

وحين تجمع الشعوب على باطل تكون مصيبة عامة تستوجب دمار تلك الشعوب!! تماما كتلك الصيحات المنكرة التي نسمعها الآن من المجتمع الانجليزى باعتبار الشذوذ الجنسي أمرا طبيعيا لا يعاقب عليه القانون!!!

#### ولماجاءت رسلنا لوطاءً!

« ولماجاءت رسلنا لوطًا » لما خرجت الملائكة من عند ابراهيم ، وكان بين ابراهيم وقرية لوط أربعه فراسخ بصرت بنتا لوط — وهما تستقيان — بالملائكة ورأتا هيئة حسنة ، فقالتا : ماشأنكم ؟ ومن أين أقبلتم ؟ قالوا : من موضع كذا ، نريد هذه القرية .

قالتا: فإن أهلها أصحاب الفواحش؛ فقالوا: أبها من يضيفنا ؟قالتا: نعم! هذا الشيخ، وأشارتا إلى لوط؛ فلما رأى لوط هيئتهم خاف قومه عليهم. «سىء بهم» أى ساءه مجيئهم، «وضاق بهم ذرعا» أى ضاق صدره بمجيئهم وكرهه. وأنما ضاق ذرعه بهم لما رأى من جمالهم وما يعلم من فسق قومه ، «وقال: هذا يوم عصيب» أى شديد فى الشر ، « وجاءه قومه يهرعون إليه » أى يسرعون ، وكان سبب إسراعهم ما روى ان امرأة لوط السكافرة لما رأت الأضياف وجمالهم وهيئتهم ، خرجت حتى أتت مجالس قومها ، فقالت لهم: إن لوطا قد أضاف الليلة فتية مارؤى مثلهم جمالا ، وكذا وكذا ، فحينئذ جاءوا يهرعون إليه . « ومن قبل » أى ومن قبل مجيء الرسل «كانوا يعملون السيئات » أى كانت عادتهم إتيان الرجال .

فلما جاءوا إلى لوط وقصدوا أضيافه قام إليهم مدافعا ، وقال : « هؤلاء بناتى » ندبهم في هذه الحالة إلى الزواج ، وقيل : لم يعرض عليهم بناته ، وأيما قال لهم هذا لينصر فو ا «هن أطهر لكم ماتريدون ، أى أحل ، والتطهر التنزه «فاتقو الله ولا تخزون في ضيفي » لآبهينوني ولاتذلوني « أليس منكم رجل رشيد » يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو : أليس منكم رجل ذو رشد؟ أو : رجل مؤمن ؟

«قانوا: لقد علمت ما لنا نى بناتك من حق » أى ليس لنا إلى بناتك تعلق ، ولاهن قصدنا ولالنا عادة بطلب ذلك «وإنك لتعلم ما نريد» اشارة إلى الأضياف . قال: «لوأن لى بكم قوة » لمارأى استمرارهم في غيهم ، وضعف عنهم، ولم يقدر على دفعهم تنى لووجد عونا على ردهم فقال على جهة التفجع والاستكانة . « لو أن لى بكم قوة» أى أنصارا وأعوانا .

« أوآوى إلى ركن شديد » أى ألجأ وأنضوى ، ويروى أن لوطا – عليه السلام – لما غلبه قومه ، وهمو ا بكسر الباب وهو يمسكه ، قالت له الرسل: تنح عن الباب ، فتنحى ، وانفتح الباب! فضربهم جبريل بجناحه ، فطمس أعينهم ، وعموا ، وانصرفوا على أعقابهم يقولون : النجاء ، وجعلوا يقولون : يالوط كما أنت حتى تصبح ، فسترى ، ربو عدونه .

« قالوا: يالوط إنمار لل ربك » لما رأت الملائسكة حزنه واضطرابه ومدافعته عرفوه بأنفسهم . فلما علم أنهم رسل مكن قومه من الدخول: فأمر جبريل - عليه السلام - يده على أعينهم فعموا ، وعلى أيديهم فجفّت ، «لن يصلوا إليك» أى بمكروه «فأسر بأهلك» أى سر بأهلك ليلا ، « بقطع من الليل » بطائفة من الليل ، ببقية من الليل ، بعد هدوء من الليل ،

وقيل: إنه نصف الليل، مأخوذ من قطعه نصفين « ولا يلتفت منكم أحد» لا ينظر وراءه منكم أحد، أو: لا يتخلف منكم أحد « إلا امرأتك » أى فأسر بأهلك إلا امرأتك ، ويجوز أن يكون استثناء من النهى عن الالتفات لأنه كلام تام ، أى لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فإنها تلتفت وتهلك ، وأن لوطا خرج بها ، ونهى من معه ممن أسرى بهم ألا يلتفت ، فلم يلتفت منهم أحد سوى زوجته ، فانها لما سمعت هدة العذاب التفت وقالت : واقو ماه ! فأدركها حجر فقتلها . «إنه مصيبها» أى من العذاب «ماأصابهم إن موعدهم الصبح» لما قالت الملائكة : « إنا مهلكو أهل هذه القرية» قال لوط : الآن النفوس فيه أودع ، والناس فيه أجع .

روى: إن لوطا خرج بابنتيه ليس معه غيرها ، عند طلوع الفجر ، « فلما جاء أمرنا » أى عذا بنا « جعلما عاليها سافلها » وذلك أن جبريل — عليه السلام — أدخل جناحه يحت قرى قوم لوط ، وهي خمس: سدوم — وهي العاصمة — وعامورا ، ودادوما ، وضعوه رقتم ، فرفعها من تخوم الأرض حتى أدناها من السماء بما فيها ، حتى سمع أهل السماء نهيت حمرهم وصياح ديكهم ، لم تنكفيء لهم جرة ، ولم ينكسر لهم اناء ، ثم نكسوا على رءوسهم ، وأتبعهم الله بالحجارة ، « وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل » السجيل الشديد الكثير . أى حجارة من طين شديد متحجر « منضود» متنابع ، « مسومة » معلمة . أي خصصة « عند ربك » دليل على أنها ليست من حجارة الأرض .

« وما هي من الظالمين ببعيد » يعني قوم لوط ، أي لم تيكن تخطئهم .

## وجاءأهل المدينة يستبشرون ؟١

وقال تعالى: «قال: فما خطبكم أيها المرساون؟ قالوا: إنّا أرسلنا إلى قوم مجرمين الا آل لوط إنا لمنجُوهم أجمين والا امراً ته قدر نا إنها إن الغابرين ولما جاء آل لوط المرسلون قال : إنّكم قو ثم منكر ون ون قالوا: بل جشناك بما كانوا فيه يمترون وأثيناك بالحق وإنّا تصادقون وفاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أد بارهم ولا يمتف بمن من الليل واتبع أد بارهم ولا يمتف من من من المدينة وإنّا تصادقون وجاء أهل المدينة يستبشرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دا بر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون وقضينا إليه ذلك الأمر ضيني فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون وقالوا: أو لم تنهك عن العالمين ؟ قال: هؤلاء بناني إن كنتم فا عليها سا فلها وأ مطر فا عملهم حجارة من سجيل وأن الصيحة مشرقين وين في ذلك لآية للمؤمنين وإنها المستبيل مقيم وان في ذلك لآية للمؤمنين والمحرون والمستبيل مقيم وان في ذلك لآية للمؤمنين والمحروب والمحروب والمحروب والمستبيل مقيم وان في ذلك لآية المؤمنين والمحروب المستبيل مقيم والمحروب و

« فلما جاء آل لوط المرسلون» مطلق كينو نتهم عند آل لوط. أى فلما خرج المرسلون من عند إبراهيم - عليه السلام - وتوجهوا تلقاء سادوم ، ونزلوا أضيافا على آل لوط ، أى على أسرته ، على منزله ...

« قال : إنكم قوم منكرون » انكم قوم تنكركم نفسى ، وتنفر منكم ، فأخاف أن تطرقونى بشر ، أنما قال — عليه السلام — حين ضاقت عليه الحيل ، وعيت به العلل، ولم يشاهد من المرسلين عند مقاساة الشدائد ، ومعاناة المكائد من قومه ، الذين يريدون بهم مايريدون ، ماهو المعهو ه من الاعانة والامداد ، وتركم نصره في مثل المضايقة المعترية له بسببهم ، حيث لم يكونو اس عليهم السلام - مباشرين معه لأسباب المدافعة والممانعة ، محتى ألجأته إلى أن قال : « لوأن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد » ،

« قالوا : بل جئناك بماكانو ا فيه يمترون»أي بالمذاب الذي كنت تتوعدهم به فيمترون

ويشكون ويكذبونك فيه «وأتيناك بالحق» بالأمر المحقق، المتيقن، الذي لا مجال للافتراء، والشك فيه، وهو عذابهم «وإنا لصادقون» تأكيد له أي أتيناك فيما قلنا بالخبر الحق، أي المطابق للواقع، وانالصادقون في ذلك الخبر، أوفى كل خبر، فيكون كالدليل على صدقهم فيه « فأسر بأهلك » اذهب بهم في الليل « بقطع من الليل » بطائفة منه، أو من آخره.

أو: بعدمامضي منه شيء صالح. ﴿ واتبع أدبارهم » وكن على أثرهم ، تذودهم ، وتسرع بهم ، وتطلع على أحوالهم ﴿ ولا يلتفت منكم » أي منك ومنهم ﴿ أحد ﴾ فيرى ما وراءه من الهول ، مالا يطيقه .

أو: فيصيبه العذاب. فالالتفات على ظاهره.

أو: لا ينصرف أحدكم ، ولا يتخلف لغرض فيصيبه ما يصيب الجرمين . ونهوا عن الالتفات لئلا يروا ما ينزل بقومهم فيرقو الهم ، وليوطنوا نفوسهم على المهاجرة ، ويطيبوها هن مساكنهم ، ويمضوا قدما غير ملتفتين إلى ماوراءهم « وامضوا حيث تؤمرون » إلى حيث يأمركم الله تعالى بالمضى إليه وهو الشام ، وقيل مصر ، وقيل: الأردن « وقضينا » أوحينا « اليه ذلك الأمر » مقضيا مثبتا « أن دابر هؤلاء مقطوع » بأن دابر هؤلاء والدابر الآخر ، وليس المراد قطع آخرهم ، بل استئصالهم حتى لا يبقى منهم أحد .

«مصبحين» أى داخلين في الصباح « وجاء أهل المدينة» المرادبالمدينة سدوم، وبأهلها أولئك القوم المجرمون، واهل التعبيرعهم بذلك للاشارة إلى كثرتهم، مع مافيه من الاشارة إلى مزيد فظاعة فعلهم، فإن اللائق بأهل المدينة أن يكرموا الغرباء، الواردين على مدينتهم، ويحسنوا المعاملة معهم، فهم عدلوا عن هذا اللائق مع من حسبوهم غرباء واردين، إلى قصد الفاحشة التي ماسبقهم بها أحد من العالمين، وجاء وامنزل لوط حيليه السلام س.

«يستبشرون» مستبشرين مسرورين إذقيل لهم: إن عنده - عليه السلام - ضيو فا مردا في غاية الحسن والجمال ، فطمعو ا - قاتلهم الله تعالى - فيهم !!

«قال: إن مثولاء ضيني» أى أضيافى «فلاتفضحون» عندهم بأن تتعرضوا لهم بسوء ، فيعلموا أنه ليس لى عندكم قدر ،

أو: لاتفضحونى بفضيحة ضيفى ، فإن من أسىء الى ضيفه فقد أسىء اليه يقال فضحته فضحا وفضيحة ، إذا أظهر من أسره ما يلزمه به العار . «واتقوا الله» فى مباشر تنكم لما يسوء فى . «ولا تخزون» أى لا تذلونى ، ولا تهينونى ، بالتعرض بالسوء لمن أجرتهم ، فهو من الخزى عمنى الذل والهوان .

« قالوا: أولم ننهك عن العالمين ؟ » أى عن اجارة أحد منهم ، وحياولتك بيننا وبينه؟ . أو : عن ضيافة أحدمنهم ؟ أى . ألم نتقدم إليك ، ولم ننهك عن ذلك ؟ فانهم كانوا يتعرضون لكل أحد من الغرباء بالسوء . وكان - عليه السلام - ينهاهم عن ذلك بقدر وسعه ويحول بينهم وبين من يعرضون له ، وكانوا قد نهوه عن تعاطى مثل ذلك ، فكأنهم قلوا : ماذكرت من الفضيحة والخزى انما جاءك من قبلك لا من قبلنا .

« قال : هؤلاء بناتى» يعنى نساء القوم ، أوبناته حقيقة ، أى فتزوجوهن « إن ك ثم فاعلين » شك فى قبولهم لقوله ف كأنه قال . إن فعلم ما أقول لكم ، وما أظنكم فاعلين . وقيل . إن كنتم تريدون قضاء الشهوة فيما أحل الله تعالى دون ماحرم . « لعمرك » قسم من الله تعالى بعمر نبينا صلى الله عليه وسلم .

عن ابن عباس . ماخلق الله تعالى ، وما ذرأ ، ومابرأ نفسا ، أكرم عليه من محمد صلى الله عليه ، أو ماسمعت الله سبحانه أقسم بحياة أحد غيره ، قال تعالى : ( لعمرك ) الخ؟

والعمر . بانفتح والضم البقاء والحياة « إنهم لني سكرتهم » أى لني غو ايتهم أو : شدة غلمتهم التي أزالت عقولهم ، وتمييزهم بين خطئهم والصواب الذى يشار به إليهم « يعمهون» يتحيرون فكيف يسمعون النصح . وأصل العمه عمى البصيرة وهو مورث للحيرة « فأخذتهم الصيحة » يعنى صيحة هائلة .

قيل: الصيحة مثل الصاعقة . فكل شيءاً هلك به قوم فهو صاعقة وصيحة «مشرقين» داخلين في وقت شروق الشمس والجمع بين مصبحين ومشرقين سم باعتبار الابتداء والانتهاء بب بأن يكون ابتداء العذاب عند الصبح ، وانتهاؤه عند الشروق أو أخذ الصيحة قهرها اياهم وتمكنها منهم .

المجُعلنا عاليها سافلها» أى المدينة وما يتبعها من قرى «وأمطرنا عليهم» فى تضاعيف ذلك « حجارة » كائنة « من سجيل » من طين متحجر. « إن فى ذلك » فيما ذكر من القصة « لآيات » لعلامات يستدل بها على حقيقة الحق .

«للمتوسمين» للناظرين. أو : للمتفرسينأو : للمعتبرين «وإنها» أى المدينة المهلكة ، « البسبيل مقيم » أى طريق ثابت يسلكه الناس ويرون آثارها « إن فى ذلك » فيما ذكر من المدينة ، أو القرى « لآية » عظيمة «المؤمنين » بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم .

## ولوطاً .. آتیناه حکما وعلما ۱۶

قال تمالى ؛ «و َ بَجِّيناهُ ، ولوطا ، إلى الأرْض ،التى بار كنا فيها للعالمين . ووهَبنا لله المعناهُمُ أَثُمةً يهدون بأ مرنا وأوحَينا لله السحاق ويعقوب نافلة ، وكلا جَهْلنا صالحين . وجعلناهُمْ أَثُمةً يهدون بأ مرنا وأوحَينا اليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزّكاة ، وكانوا لنا عابدين . ولوطاً آتيناه حُكما وعلماً ، و بَجَيناهُ مِن القرْيَة التي كانت تعملُ الخبائِث ، إنّهُمْ كانوا قوم سو و فاسقين . وأدْ خلناهُ في رحْمَتنا ، إنهُ مِن الصالحين » . [ الأنبياء ٢١ - ٧٥] هو وطا إلى « ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين » يريد نجينا ابراهيم ولوطا إلى أرض الثام ، وكانا بالمراق .

وقيل لها مباركة لكمترة خصبها وتمارها وأنهارها ، ولأنها معادن الأنبياء . « وكلا جعلنا صالحين » أي وكلا من ابراهيم واسحاق ويعقوب جعلناه صالحا عاملا بطاعة الله ، « وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا » أي رؤساء يقتدى بهم في الخيرات وأعمال الطاعات ، ومعنى « بأمرنا » أي بما أنزلنا عليهم من الوحي والامروالنهي . فكأنه قال : يهدون بكتابنا « ولوطا آتيناه حكما وعلما » أي واذكر لوطا - والحمكم النبوة ، والعلم المعرفة بأمر الدين ، وما يقع به الحمكم بين الخصوم .

وقيل : علما ، فهما « ونجيناه من القرية التي كانت ثعمل الخبائت » يريد سدوم ، وفي الخبائث التي كانوا يعملونها : اللواط على ماتقدم . والضراط ، أي كانوا يتضارطون

فى ناديهم ومجالسهم « إنهم كانو اقوم سوء فاسقين» أى خارجين عن طاعة الله ، والفسوق الحروج . « وأدخلنا ، في رحمتنا » في النبوة . « إنه من الصالحين » مرجى السكاملين في الصلاح .

# أتأتون الذكران من العالمين ؟؛

وقال تعالى : «كذّ بَتْ قومُ لُوط المرسلينَ ، إِذْ قالَ كُمْ أَجُومُ لُوطْ : أَلا تَتَقُونَ ؟ . إِنِّ عَلَيْهِ مِن أَجْرٍ ، وَمَا أَسَا لَكُمْ عَلَيْهِ مِن أَجْرٍ ، وَمَا أَسَا لَكُمْ عَلَيْهِ مِن أَجْرٍ ، وَمَا أَسَا لَكُمْ عَلَيْهِ مِن أَجْرٍ ، وَالْمَ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ، أَتَا تُتُونَ الذُّكُونَ مَنَ العَالَمِينَ ؟ . وتذرّون مَاخَلَقَ لَن أَجْرِي إِلا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ، أَتَا تُونَ الذُّكُونَ قَالُوا : لِن لَمْ تَنْسَهِ بِالوطُ لِتَكُونَ اللهُ لَكُورُ بَن أَلُحُرُ بِن مَن أَرُواجِكُم ؟! ، بل أَنتَمْ قو مُ عادُونَ ، قالوا : لئن لم تَنْسَه بِالوطُ لِتَكُونَ اللهُ لِي الْمُحَلِّمُ مِن القالِينَ ، رَبِّ بَجِّنِي وَأَهْلَى بَمَا يَعْمَلُونَ . فَنَجَيْنَاهُ مِن الْعَلَيْنَ ، رَبّ بَجِّنِي وَأَهْلَى بَمَا يَعْمَلُونَ . فَنَجَيْنَاهُ وَالْمَلِينَ . إِلا عَبُورًا فِي الفَابِرِينَ ، ثُمْ دَمَّرْ نَا الآخِرِينَ ، وأَمْطَرَنا عليهم مَطراء فَسَاء وأَهِلَى المَدَرِينَ . إِنَ فَي ذَلِكَ لَآيةً ، وما كان أكثرُهُم مؤمنينَ ، وإنَّ رَبْكَ مَلُوا مُلَونَ العَرْمُ مؤمنينَ ، وإنَّ فَي ذَلِكَ لَآيةً ، وما كان أكثرُهُم مؤمنينَ ، وإنَّ رَبْكَ مَلُوا العَرْرُ الرحيمُ » . [الشعراء ١٦٠ - ١٧٥]

يقول تمالى مخبرا عن عبده ورسوله لوط - عليه السلام - وكان الله قد بعثه إلى أمة عظيمة في حياة ابراهيم - عليهما السلام - و دانوا يسكنون سدوم وأعمالها التي أهلكها الله وجعل مكانها بميرة منتنة خبيثة ، وهي مشهورة ببلاد النور متاخمة لجبال البيت المقدس (۱).

فدعاهم الى الله عزوجل ان يعبدوه وحده لاشريك له ، وأن يطيعوا رسولهم الذي بعثه الله إليهم ، ومهاهم عن معصية الله ، وارتكاب ما كانوا قدابتدعوه في العالم ، ممالم يسبقهم أحد من الخلائق إلى فعله ، من اتيان الذكور دون الاناث .

ولهذا قال تعالى : « أتأتون الذكران من العالمين . وتذرون ماخلق لسكم ربكم من أزواجكم بل أنتمقوم عادون» لما نهاهم نهي الله عن ارتسكاب الفواحش، وغشياتهم الذكور،

<sup>(</sup>١) يعنى البحر الميت.

وأرشدهم الى اتيان نسائمهم اللاتى خلقهن الله لهم ، ماكان جو ابهم له إلا أن قالوا « لأن لم تنته يالوط » أي عما جئتنا به « لتكونن من المخرجين » أي ننفيك من بين أظهرنا .

فلما رأى أنهم لايرتدعون عماهم فيه ، وانهم مستمرون على ضلالتهم تعرأ منهم وقال « أنى لعملكم من القالين» أي المبغضين الأحبه ، ولا أرضى به ، وأني برىء منكم ثم دعا " الله عليهم فقال « رب نجى وأهلى مما يعملون » قال الله تعالى « فنجيناه وأهله أجمعين» أى كلهم « إلا مجوزا في الغابرين » وهي امرأته ، وكانت مجوز سوء بقيت فهلكت مع من بتي من قومها .

# لوط يصارع المجتمع الخبيث ؟!

وقال تمالى : ﴿ فَأَكُمْنَ لَهُ لُوطٌ وقالَ : إنى مُهَاجِرٌ إلى رَّبِي، إنهُ هوالعزيزُ الحكيمُ. ووهبنا له إسحاقَ ويعقوب وجعلنا في ذرِّ يته ِ النبوةَ والكتابَ وآتيناهُ أَجْرَهُ في اللَّهُ نيا ، وإنه في الآخرة ِ كَيْنَ الصالحينُ . ولوطاً إذْ قالَ لقو مِهِ : إنَّكُمْ لتأْتُونَ الفاحِشةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أُحَدِ مِنَ العَاكِلِينَ . أَ تُنكُمْ كَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ السَّبيل وتأْتُونَ في الديكمُ المُنكر ، فما كان جواب قو مِه إلا أن قالوا : ا ثُينا بعذاب الله إِن كنت من الصادقين . قال : ربِّ انصُرْ نِي على القَّوْمِ المُفْسِدِينَ . و لَمَّا جاءت و رُسُلنا إبراهيم بالبُشرَى قالوا: إنَّنَا مَهْلِكُوا أَهْلِ هَذَهِ القرْ يَةِ ، إِنَّ أَهْلَمَا كَانُوا ظالمين . قالَ : إنَّ فيها لوطاً ١٤ ، قالوا : نَحْنُ أَعَلَمُ بَمَن فيها ، كَننَجِّيَنهُ وأَهْلَهُ إلاَّ امْرَأَتَهُ كَا نَتْ مِنَ الغَامِينَ . وَكُمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلِنا لُوطاً مِنْ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وقالوا: لا تَخَفُّ ولا تَعْزَنْ ، إنَّا منجُولَةُ وأَهْلَكَ إلاَّ أَمْرَأَ تَكَ كَا نَتْ مِنَ الغابرينَ. إنَّا مَنزَلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذَهِ القريةِ رِجْزًا مِّنَ السَّاءِ بَمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ . وَلَقَدَ تُرَ كُنا [العنكبوت ٢٦ – ٣٥] أِمِنْهَا آيَة بَيْنَة لقُو مِ يعقلون . »

يقول تعالى مخبرا عن ابراهيم أنه آمنله لوط ، وكان ابن أخي ابراهيم . ولم يؤمن به

من قومه سواه ، وسارة امرأة ابراهيم الخليل . وهاجر معه إلى بلاد الشام . ثم أُرسل فَى حياة الخليل إلى أهل سدوم وإقليمها .

ويقول تعالى مخبرا عن نبيه لوط - عليه السلام - أنه أنكر على قومه سوء صنيعهم وماكانوا يفعلونه من قبيح الأعمال في اتيانهم الذكران من العالمين ، ولم يسبقهم إلى هذه الفعلة أحد من بني آدم قبلهم وكانوا مع هذا يكفرون بالله ، ويكذبون رسوله ، ويخالفون ، ويقطعون السببل ، أي يقفون في طريق الناس يقتلونهم ، ويأخذون أموالهم .

« وتأتون فى ناديكم المنكر » أى يفعلون مالايليق من الأقوال والأفعال فى مجالسهم التي يجتمعون فيها ، لا ينكر بعضهم على بعض شيئا من ذلك . فهن قائل : كانوا يأتون بعضهم بعضا فى الملأ . ومن قائل : كانوا يتضارطون ويتضاحكون . ومن قائل : كانوا يناطحون بين الكباش ، ويناقرون بين الديكة ، وكل ذلك كان يصدر عهم ، وكانوا شرا من ذلك .

« الا امرأته كدانت من الغابرين » أى من الهالسكين لأنها كانت تماثهم على كفرهم وبغيهم « ولقد تركنا منها آية بينة » جعل الله مكانها بحيرة خبيثة منتنة ، وجعلهم عبرة إلى يوم التناد ، وهم من أشد الناس عذابا يوم المعاد .

ولهذا قال تعالى : « ولقد تركنا منها آية بينة » أى وانجة .

« لقوم يعقلون » كاقال تعالى «وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون »!!

### فكلا أخذنا بذنبه ١٢

وقال تعالى : « فَسُكُلاً أَخَذْ نَا بَذَ نِهِ ، فَمَنهُم مِنْ أَرْسَلنا عليه حاصبا ، ومَنْهُم مِنْ أَخَذَ ثُنه أَنْ اللهُ أَخَذَ ثُنهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِنْ أَغْرَقنا ، وما كَانَ اللهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكُنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ . » [ العنكبوت ٤٠] لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكُنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ . »

« فهنهم من أرسلنا عليه حاصبا » قال ابن عباس فى قوله « فهنهم من أرسلنا عليه عاصبا » قال قوم لوط . والحاصب الربح التى تحمل الحصا ، وهى الحصا الصغار ، « ومنهم

من أُخذُته الصيحة » يعنى ثمود « ومنهم من خسفنا به الأرض » يعنى قارون وأصحابه ، « ومنهم من أغرقنا » يعنى قوم نوح وفرعون وقومه .

#### الا .. عجوزاً ١٤

وقال تعالى : « وإنَّ لُوطاً لِمِنَ المرْسَلِينَ . إذْ بَجَّيْنَاهُ وأَهلَهُ أَجْمَعِينَ . إلاَّ عجُوزاً فى الغابرينَ . ثمَّ دَمرْ نَا الآخَرِينَ . وإنَّنكُمْ لتمُرُّونَ عَلَيْهِم مصْبِحِينَ . وبا لَيْلِ ، أَفَلاَ تعقلُونَ ؟! .» [ الصافات ١٣٣ – ١٣٨ ]

« ثم دمرنا الآخرين » أى بالعقوبة ، « وإنكم لتمرون عليهم مصبحين » خاطب العرب ، أى تمرون على منازلهم وآثارهم « مصبحين » وقت الصباح « وباليل » تمرون عليهم أيضا « أفلا تعقلون » أى تعتبرون وتتدبرون ?

#### فحق عداب ١٩

وقالُ تعالى : «كَذَّ بَتْ قَبْلَهُمْ قُومُ نُوحٍ ، وعادُ ، وفرعو ْنُ ذُو الأُوْتَادِ . وَمُودُ، وَقُومُ لُوطٍ ، وَأَصَابُ لُئَيْكَ قِي مَ الْوَلْكَ الأَحْزَابُ . إِن كُلُّ إِلا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَقَّ وَقُومُ لُوطٍ ، وأَصَابُ لُئَيْكَ مِنْ اللَّهُ الأَحْزَابُ . إِن كُلُّ إِلا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَقَّ وَقُومُ لُوطٍ ، وأَصَابُ لَهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّ

« أوائك الأحزاب » أى هم الموصوفون بالقوة والكثرة أى أولئك الأمم العتيدة الكثيرة العدد . « إن كل » بمعنى ما كلّ

« إلا كذب الرسل فحق عقاب » أى فنزل بهم المذاب لذلك التكذيب. أى فنزل بهم عقابى .

#### لحق وعيد ١٩

وقال تعالى : «كذَّ بَتْ قَبلَهُمْ قُومُ نوحٍ ، وأصحابُ الرَّسُّ ، وَثَمُودُ ، وعادٌ ، وفرعَوْنُ ، وإخْوَ انُ لوطٍ ، وأصحابُ الأَ يسكَةِ ، وقومُ تبَّعٍ ، كلُّ كذَّبَ الرسُلَ ، فَقَى وَعَوْدُ مَا تَبَّعٍ ، كلُّ كذَّبَ الرسُلَ ، فَقَى وَعَوْدُ مَا يَبَّعٍ ، كلُّ كذَّبَ الرسُلَ ، فَقَى وَعِيدٍ . »

«كلكذب الرسل » من هذه الأمم المكذبة « فحق وعيد » فحق عليهم وعيدى وعقابى .

#### نيت واحد ... من المسلمين ؟!

وقال تعالى: « قال : فا خطُبُكُم أيها اكرسَاونَ ؟ . قالوا: إنَّا أُرسَلنا إلى قو مم عجرمينَ . لِنَّرْ سِلَ عَلَيْهِمْ حَجَارَةً مِّن طينِ . مُسَوَّمةً عندر بِّكَ للمُسْرِفينَ . فأخْرَجْنا مِن كانَ فِيهَا مِن كانَ فِيهَا مِن المؤرِّمِنْينَ . فا وجَدْ نا فيها غَيْرَ كَيْتٍ مِّن المسلمينَ . وتر كنا فيها مَن كانَ فيها مَن كانَ فيها مَن المسلمينَ . وتر كنا فيها آية للذين يخافونَ العذاب الأليمَ . » [ الذاريات ٣١ – ٣٧]

« قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين » يريد قوم لوط « للرسل عليهم حجارة من طين » أى للرجمهم بها « مسومة » معروفة بأنها حجارة العذاب « فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين » يعنى لوطا وبنتيه . أى : فماوجدنا فيها غير أهل بيت .

## والمؤتفكة أهوى ١٤

وقال تعالى : « والْمُوْ تَفِسَكَةَ أَهْوَى . فَنَشَاهَا مَا غَشَى . » [النجم ٥٣ – ٥٤] | فطمستنا أعينهم ؟!

وقال تعالى: «كذ ّبَتْ قومُ لُوطِ بِالنَّذُرِ ، إِنَا أَرْسُلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لَوَطِ ، نَجْينَاهُم بِسَحَرٍ . نِعْمَة مِّنْ عِندِ نَا ،كذلك نَجْزى مَن تَسْكر ، ولقد أنذرهم بطشتنا فَيْارُو ا بِالنَّذُر ، ولقد راو دُوهُ عَن ضَيفِهِ فَطْمَسْنَا أَعْيَنَهُم فَذُوقُوا عَذَابِي ونُذُر . » ونَقَدْ صَبِّحَهُم بُسكرةً عذاب مُشْتقر . فذوقُوا عذابي ونذر . »

[ القمر ٣٣ – ٣٩ ]

## امرأة لوط ؟!

وقل تعالى: « ضَرَبَ اللهُ مَثلاً للذين كفروا الْمرَأْتُ نوحٍ وامرَأْتَ لُوطٍ ، كَا نَشَا تَخْتَ عَبْدَ بِن مِنْ عبادِ نا صالحَيْنِ ، كَنَا لَتَاهُما ، وَلَمْ يَغْنِيا عَنْهما مِنَ اللهِ كَا نَشَاهُما ، وَلَمْ يَغْنِيا عَنْهما مِنَ اللهِ شَيْئًا وقِيلَ ادْخُلاً النارَ مَعَ الداخِلينَ ، » [ التحريم ١٠]

#### كيفكانوا ... وكيف ذهبوا ؟!

والآن ... ما هي القصة ... وكيف كانوا ... ... وكيف ذهبوا ؟ انهم قصة ليست دخيلة على قصة ابراهيم ... وانما هي مشهد من حياته ... فلوط هو ذلك الشاب الذي أنجب بعمه وهو يصارع الباطل وحده ... ويحاكم وحده ... ويلقى في النار وحده ... فامن له لوط ...

ثم قال لوط: انى ذاهب إلى ربى ... وهاجر مع عه ابراهيم إلى الشام ... ثم افترقا. فاستقر لوط فى تلك القرى التى عاصمتها سدوم ... التى كانت تعمل الخبائث ... واستقر ابراهيم بفلسطين ... ولما اقحطت بلاد الشام رحل مع عمه إلى مصر ... ثم عادا إلى مستقرها ... ويعث الله لوطا نبيا رسولا إلى تلك القرية سدوم ومن حولها ...

وانتهض لوط يدعوهم إلى الله ، فلم يستجب له منهم أحد .... لا أنثى ولا ذكر !!! إلا ابنتاه ...كانتا مؤمنتين به ...

أما زوجه فكانت كافرة ... لاتؤمن به ولابرسالته !!! وكانت تلك القرية سدوم التي استقر فيها لوط رسولا تعمل الخبائث كلها .... يأتون الذكران ... ويتركون اتيان النساء ... فهم يرتسكبون جريمتين ... جريمة اتيان الذكور ... وجريمة الاعراض عن زوجاتهم اللائي لهن حق في ذلك مشروع !!

ويقطعون السبيل ... يعتدون على المارة بالطريق ... ويسرقونهم ... ويأتون الرجال منهم !! ويأتون بناديهم المنكر ... مجتمعاتهم كلها تدور على الاجرام ... يأتون فيها الذكور ، ويفعلون كل ما يمكن أن يتصور إنسان من الخبائث ...

وكانوا على الغاية من الفجوروالإنهيار ... فهم لايستحون أن يأتوا الذكور علانية.. جهارا ... نهارا !! الخلاصة ... شعب فاجر ... عاهر ... ممسوخ ... بلغ به الانهيار أقصاه ... وقام لوط يناديهم ... ولاحياة لمن تنادى ...

دعاهم إلى الله ...والى التنزه عن تلك الفاحشة ... وعن غيرها من الجرائم ...ولكن القوم كانوا قدبلغوا أحط درجات الانهيار ... فلم يفلح معهم نذير ولا وعيد ...

بل لم يقفو ا عندحد التكذيب .. وانما بلغت بهم الوقاحة حدا .. جعلهم يستهزءون بلوط ... ويتحدونه أن يأتيهم بذلك العذاب الذي يهددهم به ...

فنادى لوط ربه : رب ا نصرنى على القوم الفاسقين ... فاستجاب له ربه ...

وكان ابراهيم قد بلغ مائة وعشرين عاما ... ويقيم فى بلاد فلسطين ... قريبا جدا من قرى لوط ... وكمانت سارة قد بلغت تسعين عاما ... وفى ذات يوم فوجىء ابراه محموعة من الرجال يدخلون عليه ... وكما نوا على أجمل صورة ... وأحسن هيئة ...

وبشروه بغلام عليم ... ثم أخبروه أنهم سوف يُدمرون قرى لوط بما كانوا يفسقون ... فجادلهم ابراهيم :كيف تدمرون لوطا وهو من المؤمنين ؟!

قالوا: نحن أعلم بمن فيها ، اننجينه وأهله أجمعين . الا عجوزا فى الغابرين ... وخرجو ا من عنده ... واتجهوا فى نفس النهار إلى سدوم ... ودحلوا ... رجالا على الغاية من جمال الخلقة ... وقصدوا بيت لوط ... فكان أعجب ما كان من رجال تلك القرية سدوم ...

انهم جاءوا جميعا اليه بهرءون ... يراودونه عن هؤلاء الرجال ... ان يخلى بينهم ليأتوهم !! فاغلق لوط بابه دونهم ...

وجعل يصدهم عن ضيوفه ... وهم يحاولون اقتحام الباب ... والهجوم على الضيوف ، ليأخذوهم ويفعلوا بهم ما يريدون ... ولما عجز لوط عن مدافعتهم ، وحار فيهم ... وخاف الفضيحة في ضيفه ...

عرض عليم م بناته ... بدلا من هذا الخزى الذى يطلبون ... فأبوا ... وقالوا: مالما فى بناتك من حق، وإنك لتعلم مانريد ... أى انهم لا يريدون النساء، وانما يريدون هؤلاء الرجال ؟!!!

وهجموا على الباب ... يتدافعون اليه ... يريدون اقتحامه ... حتى قال لوط: لو أن لى بكم قوة ، أو آوى إلى ركن شديد ؟! ولما بلغت الأزمة أشدها ... وظن لوط أنهم داخلون لامحالة ... هنالك طمأنه الرسل ... وكشفوا عن حقيقتهم .... إنا رسل ربك ... إنهم لن يصاوا إليك ...

واشتد هجوم المجرمين على بيت لوط ... فانهار الباب ... ودخلوا كالوحوش الكاسرة ... يريدون أن يتخطفوا أولئك الرجال الحسان ...

هنالك وقع الحق ... فطمسنا أعينهم !!! طمس الله عيونهم جميعا ... فانقابوا عميا لايبصرون ... ولا يهتدون سبيلا !!! فارتدوا خاسئين ... وهم يتوعدون لوطا ...

وما أن هدأت المعركة ... وتفرق المجرمون ... حتى أخبر الرسل لوطا بكل شيء... إن الله قور بدمير تلك القرى ... إن الله يأمرك أن تأخذ ابنتيك وترحل عن هذه البلاد ...

عليك أن تخرج في السحر خفية بابنتيك ... ولا تأخذ زوجك ... ان الله قرر أن تهلك مع الها ل كين ... وكن على آثارها ... ولا يتخلف منكم أحد ... ولا ياتفت وراءه فيصيبه من الهول الذي سيقع بهم ...

وفى السحر ... خرج لوط باهله ... ابنتاه ... فما وجدنا فيهاغير بيت من المسلمين ... هو لوط وابنتاه ... هذه هى حصيلة دعوة رسول فى قومه ؟!! ورحل لوط وابنتاه أمامه ... فى الظلام ... ولم يلتفتوا وراءهم ... ولما كان الصباح .. عند شروق الشمس ... جاء أمر ربك ...

فحملت تلك القرى حملة واحدة إلى أعلى حتى إن أهل السماوات كانوا يسمعون صياح الديكة التى تصيح فيها ... ثم قلبت ... ودكتا دكة واحدة ... فجعلنا عاليها سافلها ...

ثم ماذا ؟ أمطر الله عليها مطرا شديدا من حجارة كبريتية ... خصصت لعذاب من شاء من عباده ... فأهلكت ما بقي فيها من آثار الحياة اهلاكا تاما ...

وتركها الله تعالى هكذا ... قرى مهلكة .... مقلوبة ... عبرة لمن يعتبر ...

هذه هي الواقعة العظمي ... التي وقعت بالقرب من ابراهيم ... وكـان يعلمها قبل أن تقع ... وجادل فيها الملائكة ... وجادل فيها ربه ... يريد أن يؤخر الله عذابهم لعلام يرجعون ...

« بجادانا في قوم لوط ... يا إبراهيم أعرض عن هذا ... لقد جاء أمر ربك ... انهم آتيهم عذاب غير مردود » !!!

#### تحققت المعجزة ... وولدت سارة ؟!

ثم كان ماكان من تحقق أمر الله تعالى ... وعاد الشباب إلى سارة ... وحملت سارة بعد يأس وكبر ... وولد لابراهيم منها غلام عليم ... وسموه ﴿ إسحاق » ...

وترعرع اسحاق ليكون قرة عين له ولها ... ويكون بعد ذلك رسولا نبيا ... ويكون منه ذلك الفرع المبارك المقدس ... الذي انبت تلك السلسلة الخالدة من

الأنبياء من بني اسرائيل ... حتى انتهت بالمسيح عليه السلام ...

وشب اسحاق ... وبلغ ... وتزوج زوجة جميلة ... فولدت له ﴿ يعقوب » ... ومن يعقوب كان الأسباط ...

أى وُلد ايعقوب اثني عشر ولدا ... وكان منهم يوسف ...

ثم من هؤلاء الأسباط كانت قبائل بنى إسرائيل ... ومنهم كان فيا بعد موسى وهارون ... وداود وسليان ... وأيوب ... حتى اختتم الفرع بزكريا ويحيى ...

وكان آخر النبوة فيه المسيح عيسى عليه السلام ...

ويشير الله تعالى إلى ذلك بقوله: « فلسَّا اعْبَرَ كَهُمْ ومايعبُدُونَ من دون اللهِ وهُبنا لهُمْ لهُ إسحاقَ ، ويعقوبَ ، و كلاً ، جعَلْنا نبيًّا . ووهَبنا لهم من رحمتنا ، وجعلنا لهم لسان صِدْق عَليًّا .

« فلما أَعْتَرْلُهُم ومايعبدون من دون الله » بالمهاجرة «وهبنا له إسحاق ويعقوب » بدل من فارقهم من أبيه وقومه الكفرة لكن لاعقيب المهاجرة .

المشهور أن أول ما وهب له \_ عليه السلام \_ من الأولاد اسماعيل \_ عليه السلام \_ فبشر ناه بغلام حليم — أثر دعائه بقوله « رب هب لى من الصالحين » وكان من هاجر ،

فغارت سارة ... فحملت باسحاق – عليه السلام – فلما كبر ... ولد له يعقوب – عليه السلام – .

ولعل ترتيب هبتهما على اعتزاله هاهنا لبيان كمال عظم النعم التى اعطاها الله تعالى اياه بمقابلة من اعتزلهم من الأهل والاقرباء فانهما شجرتا الأنبياء، ولهما اولاد واحفاد أولو شأن خطير، وذوو عدد كثير، مع أنه سبحانه أراد أن يذكر اسماعيل - عليه السلام - بفضله على انفراد.

« وكلا » أى وكل واحد من اسحاق ويعقوب أومنهما ومن ابراهيم — عليه السلام — « جعلنا نبيا » أى كل واحدمنهم جعلنا نبيا « ووهبنالهم من رحمتنا » النبوة .

وقيل: المال والولد وقيل: هو الكتاب والأظهر أنهاءامة لكل خيرديبي ودنيوى أوتوه مما لم يؤت أحد من العالمين.

« وجعلنا لهم السان صدق عليا » يفتخر بهم الناس ، ويثنون عليهم ، استجابة لدعوته — عليه السلام — بقوله « واجعل لى اسان صدق فى الآخرين » وزيادة على ذلك والمراد باللسان مايوجد به من الـكلام .

ووصفه بالعلو للدلالة على أنهم احقاء بما يثنون عليهم ، وأن محامدهم لاتخفى كأنها نار على علم ، على تباعد الأعصار ، وتبدل الدول ، وتغير الملل والنحل .

وخص بعضهم لسان الصدق ، بما يتلى فى التشهد ( كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم ) والعموم اولى .

وقال تعالى : « ووهُبنا له إسحاق ، ويعقوب ، نافلة ، وكلاً جعلْنا صالحين . وجعلناهُمْ أَثْمَةً يهدونَ بأ مرنا ، وأوحَيْنا إلْيهِمْ فِعلَ الخَيراتِ ، وإقامَ الصلاة ، وإيتاء الزكاةِ . وكانوا لنا عابدين » .

« وكانوا لنا عابدين » لا يخطر ببالهم غير عبادتنا ، وكانو لنا ؟!! خاصه دون غيرنا ... انها سلالة ابراهيم ... انها امامة ابراهيم تتسلسل فيهم ... انها السكامة الباقية في عقبه ...

## انا أخلصناهم ١١

وقال تعالى : « واذْكُرْ عبادَ نا إبراهيم ، وإسحاق ، ويعقوب ، أولى الأيدى والأبصار. وإنهُم عند َ نا لمن المصطَفَيْنَ الأخْيار». والأبصار. إنا أخْلَصْناهم مجالِصة في كُرى الدار. وإنهُم عند َ نا لمن المصطَفَيْنَ الأخْيار». [ ص ٤٥ — ٤٧]

« واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب » وخص بعنوان العبودية لمزيد شرفه . « أولى الأيدى والأبصار » أولى القوة في الطاعة والبصيرة في الدين .

الايدى: مجاز مرسل عن القوة . والأبصار: جمع بصر بمعنى بصيرة .

أو: أولى الأعمال الجليلة ، والعاوم الشريفة . وقيل: الايدى: النعم: أى أولى النعم التي أسداها الله تعالى إليهم من النبوة والمكانة ،

أو: اولى النعم والاحسانات على الناس بارشادهم ، وتعليمهم اياهم .

« إنا أخلصناهم بخالصة » وتنوينها للتفخيم « ذكرى الدار » بيان لها . بعدابهامها للتفخيم . أى الدار الأخرة .

وفيه اشعار بانها الدار في الحقيقة . أي : جعلناهم خالصين لنا بسبب خصلة خالصة جليله الشأن ، لاشوب فيها ، هي تذكرهم دائما الدارالآخرة فإن خلوصهم في الطاعة بسبب تذكرهم اياها .

وذلك لأن مطمح أنظارهم ، ومطرح أفكارهم ، في كل ما يأتون ويذرون ، جوار الله عزوجل ، والفوز بلقائه ، ولا يتسبى ذلك إلا في الآخرة .

وقيل: أخلصناهم بتوفيقهم لها ، واللطف بهم فى اختيارها ، وقيل: إن ذكرى الدار تذكيرهم الناس الآخرة ، وترغيبهم اياهم فيها ، وتزهيدهم اياهم فيها على وجه خالص من الحظوظ،النفسانية ، كما هو شأن الانبياء — عايهم السلام — .

وقيل: المراد بالدار الدار الدنيا ، وبذكراها ، الثناء الجميل، ولسان الصدق الذى ليس لنبرهم أى : اناخصصناهم بالذكر الجميل فى الاعقاب أى أخلصناهم بأن خلصت لهم ذكرى الدار .

« وانهم عندنا لمن المصطفين » أى المختارين من بين ابناء جنسهم عنده تدالى رز الأخيار » الفاضاين عليهم في الخير ودو جمع خير مقابل شر .

إنها سلسلة ... تتوارث النبوة ... تتوارث الاخلاص ... تتوارث الكلمة الباقية ... عبادنا ... ابراهيم ... وإسحاق ... ويعةوب ...

عبادنا ؟!! تخصصوا لنا ... وحدنا ...عبادنا ؟!! فيها مالايعلمه إلا الله تعالى عنهم... إنهم في قمة مقام العبودية !!!

#### زواج اسماعیل ۱۶

والآن نعو د مره أخرى إلى اسماعيل - عليه السلام - وقد تركناه قليلا . واستطردنامع ابراهيم وهو يتلقى البشرى باسحاق ، ثم ينلقى البشرى باهلاك قوم لوط ، ثم استطردنا مع اسحاق ، حين ولد وحين ترعرع ، وحين بعث نبيا ...

والآن نعود ثانية إلى اسماعيل - عليه السلام - وقد تركناه عند مرحلة « وشب الخلام » إلتي وردت في ذلك الحديث الذي رواه البخاري ...

والآن نعود إلى نفس الحديث ونصل ماانقطع منه هناك ...

« ... فلما أَدْرَكَ زَوَّجُوهُ امرأَةً مِنْهُمْ ... »

« زوجوه امرأة منهم » وعن ابن اسحاق: ان اسماعيل خطبها إلى ابيها فزوجهامنه. إن اسماعيل اذن قد أدرك ... قد بلغ مبلغ الرجال ... وتاقت نفسه إلى الزواج ... فتزوج امرأة من أولئك الذبن وفدوا يساكنوهم حول زمزم ...

وقد رغبوا جميعا في مصاهرته ، وتنافسو اعليه ... لما يرون من امتيازه... وكيف لا... وفيه جمال أبيه ... ونبوة أبيه ؟!

وفى رواية البخارى الأخرى : ﴿ فَبَلَّغَ ا بُنُّهَا ، فَنَكُمْ فَيْهُمْ ِ امْرأَةً ﴾

## موت أم اسماعيلِ ١٤

< وما تَت أُمُّ إسماعيل ... »

[ البخاري ]

« ومأتت أم اسماعيل » يعنى فى خلال ذلك وفى رواية عطاء بن العائب : فقدم ابرالهيم وقد ماتت هاجر عليها السلام ، وكان عمرها تسعين سنة ، فدفنها اسماعيل عليه الصلاة والسلام فى الحجر .

القد ماتت هاجر ... بعد أن أدت دورها ... وتُركت اسماعيل رجلا ... له زوجة ..

#### لماذا طلق اسماعيل زوجته ؟!

« ... فَجاء إبراهيمُ بَعْدَ مَا تَزُوَّج إسماعيلُ ، يُطا لِعُ تُركتهُ .

« فلم بجد أسماعيل

« فسألَ امرأَ تَهُ عنه

« فقاكت : خرَجَ يَبْتَـغِي لنا

«ثم سألهَــا عن عَيشهم وهيئتهم ً

« فَقَا كُتُ : نَحْنُ بِشَرِيٌّ ، نَحْنُ فِي ضَيْقٍ ، ويُسَدُّةُ

« فشكّت إليه

« قال : فإذَ جاء رُوْ جُكِ ، فاقر مَى عَلَيْهِ السلام ، وقولى لهُ مُغَيِّرُ عُتبةً با بِهِ

« فلمَّما جاء إسماعيلُ كَأُنَّهُ آ أَسَ شَيئًا

« فقال : هل جاء كم مِن أحد ؟

« قاكت : نَعَم ْ . جاء نا شيخ كذا وكذا ، فسألنا عنك ، فأخبر ته ، وسألني كين

عيشُـنا ، فأخبرته ُ أنا في جَهدٍ وشِدَّةٍ

« قال : فهل أوصاك ِ بشيء ؟

« قالت : نَعَمُ أَمَرَ نَى أَنْ أَقْرَأَ عليْكَ السلامَ ، ويقولُ غَيِّرْ عَتَــَبَةً با بكَ

« قال : ذاك أبي وقد أمر في أن أفا رقك الحقي بأهلك

« فطلقها .. وَتَزَوَّج مِنْهُمْ أَخْرَى ... »

« يطالع تُزكنته » أى يتفقد حال ما تركه هناك. والتركة ، بمعنى المتروكة والمراد بها

أهله ، والمطالعة النظر في الأمور .

« خرج يبتغى لنا » أى يطلب لنا الرزق وفى روايه ابن جريج: وكان عيش اسماعيل الصيد، مخرج فيتصيد، وفى حديث ابى جهم،: ولكن اسماعيل يرعى ماشية، ويخرج متنكبا قوسه، فيرمى الصيد.

د ثم سألها عن عيشهم » وزاد في رواية عطاء بن السائب : وقال : هل عندك من ضيافة ؟

« فقالت : نحن في ضيق وشدة » وفي حديث أبي جهم : فقال لها : هل من منزل ؟ فقالت : لاها الله إذا . قال : فكيف عيشكم ؟ . قال : فذكرت جهدا . فقالت: أما الطعام فلاطعام ، وأما الشاء فلا نحلب الا المصر أي الشخب ، واما الماء فعلى ما ترى من الغلظ ( الشخب : السيلان ) .

« يغير عتبة بابه » هي همنا كناية عن المرأة .

« جاءنا شيخ كذا وكذا » وفي رواية عطاء بن السائب : كالمستخف بشأنه.

«ذاك أبي » أي ذاك الذي هو أبي الراهيم . « وتزوج منهم أخرى » أي تزوج من جرهم امرأة اخرى .

\* \* \*

إنها واقعة عظيمة من وقائع ابراهيم ... وما اكثر عظائمه !

كان من دأبه أن يتردد على هاجر وابنها ... فيسافر من الشام حيث كان يقيم ، إلى وادى مكة حيث كانت هاجر تقيم ...

وقد روى أن ابراهيم كان يزور هاجر كل شهر ... ثم كان ما كان ... وتزوج اسماعيل ... وماتت هاجر ... فلم يعد هناك حاجة بابراهيم أن يتردد كل شهر على أهله ...

وانماكان يتردد بعد ذلك ... كلا رأى أن يطالع تركته هناك ... وفي ذات يوم سافر ابراهيم إلى وادى مكة ... وجاء منزل ابنه اسماعيل فلم يجده ... وسأل زوجته عنه فأخبرته أنه خرج يصيد كمادته ... ثم جعل مختبرها فسألها عن حالم ... فانطلقت تسب

حالها . وتنعى حظها ، وتندب عيشها ... فعلم ابراهيم انها امرأة كفورة بنعم ربها ... ثم تأكد له ذلك حين سألها : هل من منزل ؟

فقالت: لا ؟!!

فكيف عيشكم ؟

فقالت : أماالطعام فلا طعام . وأما الشاء فلا نحلب إلا الشخب، وأما الماء فعلى ماترى من الغلظ ؟!!

انها امرأة كفورة ... وبلغة العصر الحاضر متشائمة ... فهى لاترى من نعم الله شيئا ...

كذاك المثل المشهور ... رجلان ... أحدهما شاكر أى متفائل ... والآخر كافر أى متشائم ... رأيا كوبا ممتلئا إلى نصفه بالماء ... أما الشاكر فإنه يقول : الكوب ممثليء إلى نصفه بالماء ... وأما الكافر فإنه يقول : الكوب نصفه فارغ ليس به ماء ا!

فهذه المرأة لم ترمن الطعام شيئا يذكر ... فقالت : أما الطعام فلا طعام 11 ولم تر من لبن الشاء شيئا فقالت : أما الشاء فلا نحلب إلا الشخب ... ولم تو من الماء بزمزم شيئا فقالت : وأما الماء فعلى ماترى من المخلط ؟!

حتى الماء عميت عنه حتى وصفته بالغلظ ؟! انها امرأة كفورة ... متشائمة ... ويصور نفسيتها قولها : نحن في ضيق وشدة ...

إنها لاترى من حياتها الزوجية إلا أنها فيضيق وشدة ١١١

أما اسماعيل ... ذلك الشاب الرائع ... الشجاع ... القوى ... العظيم ... الذى تستمتع بشبابه ... وجماله ... وأما تلك اللحوم التي يأتيها بها من حصيلة صيده كل يوم ... كل هذا لاتراه ... وأنما ترى الجانب الفارغ من حياتها ...

انها فيضيق وشدة !! امرأة كفورة ... لاينبغى أن تكون زوجا لاسماعيل ... انها على النقيض منه ... فهو الشاكر لأنعم الله ... وهى الكافرة بأنعم الله ... وعلى الفور صدر أمر إبراهيم إلى ابنه : غير عتبة بابك ...

وأدركها اسمأعيل على الفور فقال: أنت ذاك ... فاذهبي إلى أهلك !!! واقعة عظيمة ... من اسماعيل ...

أما ابواهيم ... فهنه عظيمة بأنه اختبر المرأة ... حتى رأى باشعاع النبوة أنها ليست أهلا لابنه ... وأنها كفورة بربها ... فأمره أن يفارقها ...

وأما من اسماعيل ... فطاعته لأبيه ... وسرعة امتثاله لأمره .. فما أن اتمت حديثها ... حتى كان قد سر عها !!!

إنه انماعيل ... لا يعصى لأبيه أمرا ا!! وكين يعصيه وهو أبوه ... فوق ما هو رسول الله اليه ؟

أو كيف يعصيه ... وهو يعلم بما أودع الله فيه من نور النهوة ... أن ابراهيم لا ينطق عن الهوى ؟!

# فى ظلال الزوجة الشاكرة ١٤

« ... فلبث عنهُم إبراهيم ماشاء الله ، ثم أتاهم بعدً

﴿ فَلَمْ يَجِدُهُ

« فدخل على امر أيته ، فسألها عنه

« فقالت ْ خَرَجَ يَبْتَغَىٰ لنا

« قال : كيفَ أنتُم ؟

« وسألها عن عيشيم ، وهَيئتيرم

« فقالت : نحنُ بَخَيْرٍ ، وسعَةٍ

« وأُثنت على اللهِ َ

« فقال : ما طعامُكُمُ ؟

« قالت : اللحم

« قال : فما شرا بُكُم ؟

« قالتِ : الماء

« قال : اللهُمَّ باركُ لهُمْ في اللَّم والماء

« قال النبي صلى الله عليه وسلم : ولم يكن لهُم يو مَثَذِ حبُ ، ولو كان الهُم دعا ليم ذيه .

« قال : فهما لا يخلو عليهما أحدُ بغير مكةً إلا لم يُوافِقاهُ

« قَالَ : فَإِذَا جَاءَ زُوجِكَ فَاقْرَأِي عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَمُويِهِ يَثْبِتُ عَتَّبَةً بَا بِهِ •

« فلمَّا جاء إسماعيلُ قال : هل أتاكُم مِن أحد ؟ « قالت : نَعم أتانا شيخ ، حَسَنُ الهيئة

« وأثنَّتُ عليه

« فسألني عنك ، فأخبرته م

« فسألني : كيف عيشنا ، فأخبرتُهُ ۖ أنَّا بخيرٍ

« قال َ : فأوصالتُ بشيء ؟

« قالتُ : نَهُم . هُو َ يَقرأَ عليكُ السلامَ ، ويأمُر ُكَ أَن تُأْمِتُ عَتَبَةً با بِكَ ّ

« قال : ذاك أبي ، وأنت العَتبةُ ، أمر من أنْ أمْ يكك ، [ البخارى ]

« نجن بخیر وسعة » وفی حدیث أبی جهم ، نحن فی خیر عیش بحمد الله ، ونحن فی ابن کثیر ، ولحم کثیر ، وماء طیب .

لا اللهم بارك لهم فى اللحم والماء » وفى رواية ابراهيم بن نافع : اللهم بارك لهم فى طعامهم وشرابهم «فهما لا يخلو عليهما أحد» أى فاللحم والماء لا يعتمد عليهما أحدبنير مكة إلا لم يو افقاه .

والغرض أن المداومة على اللحم والماء لايوافق الامزجة ، وينحرف المزاج عنهما ، الا في مكة فانهما يوافقانه وهذا من جملة بركاتها ، وأثر دعاء ابراهيم عليه الصلاة والسلام، وفي حديث أبي جهم : ايس أحد يخلو على اللحم والماء بغير مكة الا اشتمكى بطنه يقال خلوت بالشيء واختليت به اذا لم تخلط به غيره .

« هل أتاكم من أحد؟ » وفى رواية عطاء بن السائب : فلما جاء اسماعيل وجد ريح أبيه ، فقال لامراته : هل جاءك أحد ؟ قالت : نعم : شيخ أحسن الناس وجها ، وأطيب ريحا .

« ان تثبت عتبة بابك » وفي حديث أبي جهم : فإنها فلاح المنزل .

◄ ان امسكك ◄ وفى حديث أبى جهم: ولقد كنت على كريمة ، ولقد ازددت على
 كرامة ، فولدت لاسماعيل اثنى عشر رجلا وهم: نابت . قيدار . اذميل ، ميشى ، مسمع ،
 ذوما . ماش . ازر . فطور . نافش . ظميا . قيدما .

وكانت له إبنة تسمى نسمة .

\* \* \*

وهنا يتلالأ ابراهيم نورا عظيما ... لايمكن أن يكون إلا من ابراهيم! إنه عاد بعد مدة ... فوجد اسماعيل قد تزوج أخرى ... فقال : أين اسماعيل ؟ فقالت : ذهب يصيد ... ألا تنز لُ فتطْمَم وَتَشْرَبَ ؟ وهنا تفترق هذه الزوجة ... عن الأخرى ... من أول لحظة ...

إن الأولى لم تدعه إلى النزول ، ولم تدعه إلى طعام ، أو شراب ... بل ذهبت توصد, الأبواب فى وجهه ... أما الطعام فلا طعام ، وأما اللبن فلا شىء إلا الشخب ... كأنها تقول له : لاضيافة ... ارجع من حيث أتيت !!!

أما هذه فتقول : ألا تنزل فتطعم وتشرب ؟!!

فارق كبير جدا بين نفسية ونفسية ... هذه تصد ابراهيم صدودا ... وهذه تدعوه وتدعوه ...

إنه الفارق بين نفس مظلمة ،كفورة ... وأخرى منيرة ، شكورة ...

فقال الشيخ : وماطعامكم ، وما شرابكم ؟!

قالت : طعامنا اللحم ، وشرابنا الماء .

قال : اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم . وسألها عن عيشهم ، وهيئتهم .

فقالت: نحن بخير ، وسعة ، وأثنت على الله ...

بل فى رواية أنها قالت : نحن فى خير عيش ... بح، د الله : ونحن فى لبن كثير ... ولحم كثير ، وماء طيب !!

وهنا تفترق النفسيتان افتراقا عظيما ... كما ينفلق الليل عن النهار ، إذا انشق الصباح .. نفس العيشة ... لم يتغير شيء من حياة اسماعيل ... ومع هذا يكون تعبير هذه عن حالهما نحن في خير عيش ، محمد الله ، ونحن في لبن كثير ، ولحم كثير ، وماء طيب ...

بينما يكون تعبير الأخرى عن نفس المستوى، ونفس العيش: نحن بشر، نحن في ضيق، وشدة ...

أما الطعام فلا طعام ، وأما الشاء فلا نحلب إلا الشحب ، وأما الماء فعلى ماترى من الغلظ !!!

هذه تقول: نحن فىخير عيش . والأخرى تقول: نحن بشر ، نحن فى ضيق وشدة !!! وهذه تقول: بحمد الله ... وهذه لاتذكر الله ... ولا وجود له فى تفكيرها!!! وهذه تقول: نحن فى لبن كثير .

والأخرى تقول: أما اللبن فلا نحلب إلا الشخب !!! وهذه تقول: ولحم كثير والأخرى تقول: أما الطعام فلاطعام. وهذه تقول: وماء طيب والأخرى تقول: أما اللاء فعلى ماترى من الغلظ!!!

افتراق ... نفسيتان على النقيض ... بينهما من البعدكا بين المشرقين ... وبينهما من الاختلاف كما بين الظلام والنور ...

هذه ترى كل شيء حسنا وكثيرا وطيبا ... والأخرى ترى كل شيء رديئا وقليلا وسيئا !!! وهذا كله ناشيء عن سبب واحد ...

أن هذه شكورة ... والأخرى كفورة ... أن هذه تعرف ربها وتشكره ... والأخرى لاتعرف ربها ولاتشكره ...

وقد وضح هذا جدا ... في أن الشاكرة أثنت على الله وقالت: بحمد الله ... بينما

الأولى لم تذكر الله اطلاقا في حديثها ... وفي أن الشكورة دعته أن ينزل ، وأن يطعم ، وأن يشرب ... بينما القديمة دفعته دفعا بسوء حديثها أن يرحل عنهم !!!

# شيخ ... أحسن الناس وجها ١٢

ثم كان مِن تعبير الشكورة حين سألها إسهاعيل : هل جاءك أحد ؟ قالت : نعم ، شيخ ، أحسن الناس وجها ، وأطيب ريخا !!

بينما الأخرى حين سألها ، أجابته في استخاف ؛ كأنها تحقر من شأن ذلك الشيخ ... جاءنا شيخ كذا وكذا !!!

هذه تعظم من شأن الرجل الزائر ... وتراه أحسن الناس وجها وأطيبهم ريحا ...وهذه تستخف بشأنه !!!

وهذا أول الدلائل على أن هذه مؤمنة شاكرة ... وهذه كافرة ناكرة ...

أما الشاكرة المؤمنة فرأت ببصيرتها ، واحساس قلبها السليم أن هذا القادم يزورهم رجل عظيم الباطن والظاهر ... يتلألأ فيه نور النبوة ، وجلال المقام ... فكانت تعبيرها عنه : أحسن الناس وجها ، وأطيبهم ريحا ... وعن نفس الشخصية ، وعن نفس المنظركان تعبير الأخرى : شيخ شأنه كذا وكذا ... في استخفاف وعدم مبالاه ...

وماذا ترى هذه الكفورة من ابراهيم إلاأنه ضيف ثقيل جاء يشاركهم طعامهم القليل وابنهم النادر ؟ انها مادية ... لاترى من نور ابراهيم شيئا ...

أما الأخرى ... فني قلبها نور ... كشف لها من حقيقة ابراهيم ... وعظمة ابراهيم ... وجلال ابراهيم ...

هنالك ... استبان لابراهيم أن هذه هي المرأة اللائقة باسماعيل.

هنالك قال لها : مريه أن يُثبت عتبة بابه !! نعم ... هذه هي المرأة التي عبر عنها ابراهيم ...

# فانها فلاح المنزل ١٤

فى تلك الرواية التى تروى عن ابراهيم ... « فإنها فلاح المنزل » ... هذا رأى ابراهيم فى نلك المرأة ... وفى كل امرأة شاكرة ... ومن هنا أمره أن يثبت عتبة بابه ... أن يستمسك بها ... فإنها فلاح منزله ...

لماذًا ؟ ... وماوجه الأهمية في هذا ؟ .

وجهه أن اسماعيل ابى ... ورسول ... فهو قمة فى معرفة الله ... والشكر لله ... ونسية كهذه عبارة عن نور يتحرك ... فهى أحوج ماتكون إلى شريكة حياة منيرة مؤمنة ... أما أن تكون الشريكة مظلمة كفورة ... فهذا شيء يتناقض ... ويؤدى إلى الشقاء ...

وابراهيم قد ذاق حلاوة معاشرة المرأة المؤمنة ... حين عاشر سارة سيدة نساء زمانها ... المؤمنة ... وهو يحرص على أن ينعم ابنه اسماعيل بتلك المعمة ... الكبرى ... لتتواءم شخصيته النورانية ... مع شخصية زوجه ... فيكون بينهما الخير والسعادة ... ثم هو يرى بنور النبوة ان اسماعيل مرشح من قبل الله تعالى ليكون رأس فرع مبارك ... ينتهى بنبوة عليا ... فلابد إذا أن يصطنى له زوجة مؤمنة ... شاكرة ... مخلصة ...

فكانت هذه الزوجة ... وكان لاسماعيل منها اثنى عشر ولدا ... ثم كان من هؤلاء الاثنى عشر ذلك الشعب العربي العظيم ... الذي البثق عنه ذلك النبي العربي العظيم ...

كما كان من اسحاق يمقوب ... وكان من يعقوب أولئك الأسباط الاثنى عشر ... حيث انبثقت مهم تلك السلسلة المباركة من أنبياء بني اسرائيل ...

### اسماعيل ... يزداد حبا لزوجته ١٤

هنالك قال اسماعيل في حب واكبار لزوجته الشاكرة: ولقد كنت على كريمة ، ولقد ازددت على كرامة ...

لقد كان اسماعيل يحب زوجته الجديدة لما يرى فيها من شمائل الشكر والأيمان بالله ...

ولماكانت تشيعه فى حياته من جو التفاؤل والرضى والقناعة ... فلما أن جاء والده العظيم ... وأمره أن يثبت عتبة بابه ...

كان ذلك شهادة من أبيه... زادته حبا لامرأته، واكرامالها ... لقد اجتمع لتلك المرأة شهادتان ... شهادة رُوجها ... نبي الله اسماعيل بأنها كانت عليه كريمة ...

وشهادة أبيه ... نبى الله وخليله ... بأنها فلاح المنزل ... وهاتان الشهادتان كانتا بمثابة وسامين رفيعين ... يؤكدان طيب معدنها ... ورفعة شأنها ... فكانا بمثابة شارة الانطلاق في حياة اسماعيل ... فانطلقا ... هو وهي ...

وكان منهما ... ذلك الشعب العظيم ... الذى انتهى بخير البشر ... محمد ... صلى الله تعالى عليه وسلم ...

### ان الله أمرني بأمر؟

- « ... ثم لبث عنهم ما شاء الله
  - « ثم جاءَ بعد َ ذلك
- وأسماعيل كيبرى له كنبلاً ، تحت دوحة قريبا من زمزاً م
  - « فلمَّا رآهُ ، قامَ إليَّهِ
  - « فصنَعَا كما يصنَعُ الوالد بالوكد ، والوكد بالوالد
    - « ثم قال : ياإسماعيلُ . إنَّ اللهُ أَمَرَ نَى بأَ مر
      - « قال : قاصنَع ما أمرَكَ رَّبكَ
        - « قال : وتعينني ؟
        - « قال : وأعينُكَ
    - « قال : فانَّ اللهَ أَمَرَ نِي أَنْ أَ بْنِيَ هَا هِنَا كَبِيتًا
      - « وأشارَ إِن أَكَةٍ مُرْ تَفِعَةٍ عَلَى مَا حَوْلُمَا
    - « قال : فعند ذيك ، رفعا القواعِد مِن البيت
      - « فَجَالَ اسماعيل يأتى بالحجارة

« وإبراهيم يبنى

« حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجرِ ، فوضعَهُ لهُ ، فقامَ عَليهِ

« وهو َيني ، وإسماعيلُ يناولهُ الحجارةَ

« وها يقولان ي : ر َّبنا رَّهَبل مِنا إنك أنت السميعُ العلم » . [ البخارى ]

پېرى له نبلا » النبل السهم قبل أن يركب فيه نصله وريشه وهو السهم العربي .

« دوحة » هى اتنى نزل اسماعيل وامه تحمّها أول قدومهما . وفى رواية ابراهيم بن نافع: من وراء زمزم «كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد » يمنى من الاعتناق والمصافحة وتقبيل اليد .

دإن الله امرنى بأمر» قيل كان عرابراهيم في ذلك الوقت مائة سنة وعراسماعيل ثلاثين سنة « وتعينى » وفي روايه ابراهيم بن نافع: إن الله أمرنى أن تعينى عليه قال: اذن افعل د اكمة » هي الرابية . « رفعا القواعد » جمع قاعدة ، وفي رواية عن ابن عباس: القواعد التي رفعها ابراهيم كانت قواعد البيت قبل ذلك . « جاء بهذا الحجر » اراد به الحجر المشهور بمقام إبراهيم عليه السلام ، وفي رواية إبراهيم بن نافع : حتى ارتفع البناء ، وضعف الشيخ عن نقل الحجارة ، فقام على حجر المقام « حتى يدورا » من الدوران .

وفى حديث ابى جهم : ... وجعل طوله فى السماء تسعة اذرع ، وعرضه فى الأرض ينى دوره ثلاثين ذراعا ، كان ذلك بذراعهم .

زاد ابوجهم : وادخل الحجرة فى البيت وكان قبل ذلك زربا لغم اسماعيل . وإنما بناه بحجارة بعضها على بعض ، ولم يجعل له سقفا ، وجعل له بابا ، وحفر له بئرا ، عد بابه خزانة للبيت يلقى فيها مايهدى البيت .

# أول بيت . . . وضع للناس ١٤

قال نعالى : ﴿ قُلْ صَدَّقَ اللهُ ، فَاتَبَعُوا مَلَةَ إِبِرَاهِمَ حَنَيْفًا ، وَمَا كَانَ مَنَ المُشركينَ . إِنَّ أُولَ بِيتٍ وُضِعَ للناسَ لَلَّذِي بَبِكَمَّةَ مُباركا وَهُدًى للعالمينَ . فيه آياتُ بيناتُ . مَقَامُ ابراهيمَ ، ومن دخلَهُ كان آمنًا، وللهِ على الناس حِبجُ البيت من استطاعَ إليهِ سبيلاً ومن كَفَرَ فَإِنَّ اللهُ غَنيُّ عن العالمين . [ آل عمران ٩٥ – ٩٧ ]

« قل صدق الله » أى ظهر وثبت صدقه فى أن محمدا صلى الله عليه وسلم على دين ابراهيم - عليه السلام - فا تبعو املة ابراهيم ، وهى دين الاسلام، فانكم غير متبعين ملنه ، كما تزعون .

وقيل: اتبعوا ملته ، حتى تخلصوا عن اليهودية اتى اضطرتكم إلى الكذب على الله والتشديد على الله «حنيفا» ما ثلا عن سائر الأديان الناطلة إلى دين الحق. أو: مستقيما على ماشرعه الله تعالى من الدين الحق في حجه و نسكه ومأكله.

«وماكان من المشركين » فى أمر من أمور دينهم أصلا «إن أول بيت وضع للناس» قيل : بلغنا أن اليهود قالت : بيت المقدس أعظم من السكعبة ، لأنه مهاجر الأنبياء، ولأنه فى الأرض المقدسة ، فقال المسلمون : بل السكعبة أعظم

فباخ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهزلت إلى مقام ابراهيم. والمعنى إن أول بيت وضع لعبادة الناس ربهم ، أى «بيء وجعل متعبدا والواضع هو الله تعالى .

« للذى ببكة » انحة فى مكة عند الأكثرين ثم المراد بالأولية الأولية حسب الزمان وقيل: بحسب الشرف. ويؤيد الأول ماأخرجه الشيخان، عن أبى ذر — رضى الله تعالى عه — قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول بيت وضع للناس. « فقال: المسجد الحرام، ثم يبت المقدس « فقيل: كم بينهما ؟ فقال: أربعون سنة » . « مباركا » أى كثير الخير، لما أنه يضاءن فيه ثواب العبادة .

وقيل: لأنه يغفر فيه الذنوب لمن حجه وطاف به، واعتكف عنده. ووجه الكرماني كو نه مباركا بأن الكعبة كالنقطة، وصفوف المتوجبين اليها في الصلوات كالدوائر المحيطة بالمركز ولاشك أن فيهم اشخاصا أرواحهم علوية وقلوبهم قدسية ، وأسرارهم نورانية ، وضمائرهم ربانية .

« ومن كان فى المسجد الحرام يتصل أنوار تلك الأرواح الصافية المقدسة بنور روحه، فترداد الأنوار الالهية فى قلبه ، وهذا غاية البركة .

د ثم إن الأرض كرية ، وكل آن يفرض فهو صبح لقوم ، ظهر لثان ، عصر لثالث ، وهلم جرا ، فليست الكعبة منفكة قط عن توجه قوم إليها لأداء الفرائض فهو دائما كذلك » .

« وهدى للعالمين » أى هاديا لهم إلى الجنة أو : هاد اليه جل شأنه بمافيه من الآيات العجيبة « فيه آيات بينات » ظاهرات « مقام ابراهيم » أى منها ، أو أحدها مقام ابراهيم .

قيل: لما ارتفع بنيان السكعبة قام على هذا الحجر ليتمكن من رفع الحجارة « ومن دخله كان آمنا » بمعمى الحرم ، على ماقاله ابن عباس . وعن الحسن : كان الرجل فى الجاهلية يقتل الرجل ثم يدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول أو ابوه فلا يحركه .

ويجوز ارادة العموم بأن يفسر بالامن فى الدنيا والآخرة ، ولعله الظاهر من إطلاق اللفظ « ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا » والتقدير من استطاع مهم اليه سبيلا فلله عليه أن يحج والمراد بالاستدعاء الإرادة وهى تقتضى القدرة .

وأطلقت على القدره مطلقا ، أو بسهولة. والقدرة إما بالبدن أو بالمال أوبهما وإلى الأول ذهب الأمام مالك : فيجب الحج عنده على من قدر على المشم والكسب في الطريق .

والى الثانى ذهب الشافعى : ولذا أوجب الاستنابة على الزمن إذا وجد أجرة من بنوب عنه .

والى النااث: ددب الإمام إلى حنيفة. وعن ابن عباس أنه قال ، السبيل أن يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به .

واستدل الشافعي بما أخرجه الدارقطني عن جابر بن عبدالله قال : « لما نزلت هذه الآية « ولله على الناس حج البيت مر استطاع اليه سبيلا » قام رجل فقال : يارسول الله ماالسبيل ؟

« ْقال : الزاد والراحلة » •

ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين » يحتمل أن يزاد بمن كفر من لم يحج ، وعبر
 عن برك الحج بالكفر تغليظا وتشديدا على تاركه كما وقع مثل ذلك .

عن أنبي أمامة من قوله صلى الله علمه وسلم . « من مات ولم يحج حجة الاسلام لم يمنعه مرض حابس ، أوسلطان جائر ، أو حاجة ظاهرة ، فليمت على أى حالة ، شاء يهو ديا ، أو نصر انيا » .

وقيل : لمانزلت آية الحج جمع رسون الله صلى الله عليه وسلم أهل الملل مشركى العرب، والنصارى ، واليهود ، والمجوس ، والصابئين فقال إن الله تعالى قد فرض عليكم الحج فحجوا البيت .

فلم يقبله إلا المسلمونُ ، وكفرت به خس مثل ، قالوا : لانؤمن به ، ولا نصلى اليه ، ولا نسلى الله ، ولا نستقبله . فأنزل الله سبحانه (ومن كُفر) الخ .

وإلى ابقائه على ظاهره ذهب ابن عباس ، قال فى الآية : ( ومن كفر ) بالحج فلم يرحجه براً ولاتركه مأثما .

وروی ابن جریر أن الآیة لما زلت قام رجل من هذیل فقال: یارسول الله من ترکه کفر ؟

« قال : من تركه لايخاف عقوبته ، ومن حج لايرجو ثوابه فهو ذاك. »

« غنى عن العالمين » تأكيد الايذان بأن ذلك هو الإيمان على الحقيقة ، وهو النعمة العظيمة . وأن مباشره مستأهل لأن الله تعالى مجلالته ، وعظمته يرضى عنه رضاكاملا .

واستأنس بعضهم لكونه عبادة عظيمة بأنه من الشرائع القديمة .

### اختيار مكان البيت ١٢

قال تعالى : ﴿ إِن الدِّينَ كَفُرُوا وَيَصَدُّ وَنَ عَنْ سَبَيْلِ اللهِ ، والمُسْجِدِ الحرامِ ، الذَّى حَمَانَاهُ لَانَاسِ سُواءَ العَارَفُ فَيْهِ والبادِ ، ومَن يُرِدُ فَيْهِ بَإِلَمَادٍ بَظْلَمٍ نَذْقَهُ مَنْ عَذَاب

أَنْيِ . وإذ ْبُوَّأُنَا لَإِبرَاهِيمَ مَكَانَ البيتِ أَنَّ لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا ، وطَهِّر ْ بَيْتَى الطَّائفينَ ، والدُّ كُمِ السُّجُودِ » [ الحج ٢٥ – ٢٦ ]

إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام » وعيد لصنف
 من الكفرة .

روى أنها نزلت فى أبى سفيان بن حرب وأصحابه حين صدوا رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم ، وأصحابه رضى الله تعالى عنهم عام الحديبية عن المسجد الحرام . « الذى جعلناه للناس كائنا من كان من غير فرق بين مكى وآفاق .

« سواء العاكف فيه والباد » أى المقيم فيه والطارىء ، فإن الإقامة لا تمكون في نفسه مل في منازل مكة . أى جعلناه مباحا للناس أو معبداً لهم « ومن يرد فيه.» ومن يرد فيه شيئاما ، أومرادا ما . « بالحاد » عدول عن القصد ، أى الاستقامة المعنوية . « بظلم » بذير حق أى ملحداً بسبب الظلم كالاشراك واقتراف الآثام ،

فيشمل سائر الآثام لأن حاصل معناه الميل عن الحق إلى الباطل ، وهو محقق فى جميع الآثام . ﴿ نَذَقَهُ مِن عَذَابِ أَلِيم ﴾ الوعيد على إرادة ذلك مطلقا ، فيفيد أن من أراد سيئة فى مكة ولم يعملها يحاسب على مجرد الارادة

ولذلك قيل: تضاعف السيئات الممكة ، كما تضاعف الحسنات. والظاهر ان هذه الاذاقة في الآخرة. وأما المسجد الحرام فيطلق على الحرم كله عند عطاء. فيكون حده ما ذكر.

عن أبى هريرة : إنا لنجد في كتاب الله تعالى أن حد المسجد الحرام إلى آخر المسعى .
«وإذ بوأنا لابراهيم مكان البيت» اذكر لهؤلاء الكفرة الذين يصدون عن سبيل الله
تعالى والمسجد الحرام ، وقت جعلنا مكان البيت مباءة لجدهم ابراهيم - عليه السلام أى مرجعا يرجع إليه للعمارة والعبادة ، . ويقال بوأه منزلا ، إذا أنزله فيه ولما لزمه .

وقال الزجاج: المدنى بينا له مكان البيت ليبنيه ، ويكون مباءة له ولعقبه برجعون إليه ويحجونه . واراد بالبيت بيت الله عز وجل الكعبة المكرمة . « ان لاتشرك بى شيئا » باعتبار أن التبوئة من أجل العبادة ، فكأنه قيل : أمرنا الراهيم - عليه السلام - بالمبادة . والظاهر أن الخطاب لابراهيم - عليه السلام - . « وطهر بيتى للطائفين والقائمين والركع السجود » . أى وطهر بيتى من الأوثان والأقذار لمن يطوف به ويصلى عنده . والمراد بالطهارة ما يشمل الحسية والمعنوية . ويجوز أن يكون (القائمين ) بمعنى المقيمين و(الطائفين ) بمعنى الطارئين فيكون المراد بالركع السجود فقط المصلين .

\* \* \*

ومن ذلك يتضح أن الله تعالى هو الذى بو الله الابراهيم مكان انبيت ... وأنه تعالى هو الذى بينه له ...

وأن هذا المكان الذى تقوم فيه الكعبة إلى يومنا هذا مكان حدده الله تعالى لابراهيم... وهذا واضح كذلك من قول ابراهيم لإبنه المماعيل وهو يحاوره فى أمر البيت: « فإن الله أمرنى أن أبنى هاهنا بيتا » ...

د وأشار إلى أكمة مرتفعة على ماحولها » ... إذن المـكمان محدد ... ومختار ... الله حدده لابراهيم واختاره .:.

# وأذن في الناس بالحج ١٤

قال تعالى: « وأذِّن فى الناس بالحجّ يأتوك رجالا، وعلى كلّ ضامر يأتين من كل فج عيق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فئ يّام معلومات على مارزقهم من بهيدة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثمّ ليقضُوا تَفَيْهم ، وليُوفُوا نذورهم، وليَطَوّ فُوا بالبيت العتيق ، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ، وأحيّت لله ألا نعام إلا ما يتلى عليكم ، فاجتنبوا الرّجس من الأوثان ، واجتنبوا قول الزور ، الحج المحج الحج ٢٧ - ٣٠]

« وأذن فىالناس « أى ناد فيهم . « بالحج » بدعوة الحج والأمر به ويصح عندى ، المعنى : وأمر الناس بالحج يأتوك من كل فج عميق .

« يأتوك » يأتوا بيتك . « رجالا » أى مشاة . جمع راجل. « وعلى كل صامر » وركبانا . على كل بعير مهزول أتعبه بعد الشقة ، فهزله ، أوزاد هزاله .

وعدل عن ركبانا الأخصر للدلالة على كثرة الآتين من الأماكن البعيدة. « يأتين » صفة لضامر ، كأنه قيل وركبانا على صُوامر يأتين . وقرىء : يأتون . أى الحجاج ، «من كل فج » أى طريق « عميق » بعيد . « ليشهدوا» متعلق بيأتوك . «منافع» عظيمة الخطر ، كثيرة العدد . فتنكيرها وإن لم يكن فيها تنوين للتعظيم والتكثير .

ويجوز أن يكون للتنويع أى نوعا من المنافع الدينية والدنيوية .

قيل : منافع فى الدنيا ، ومنافع فى الآخرة ، فأما منافع الآخرة فرضوان الله تعالى . وأمامنافع الدنيا فما يصيبون من لحوم البدن فى ذلك اليوم والذبأم والتجارات .

وخص مجاهد ؛ منافع الدنيا بالتجارة ، فهى جائزة للحاج من غير كراهة . « لهم » أى منافع كائنة لهم . « ويذكروا اسم الله » عند النحر . « فى أيام معلومات » أى مخصوصات وهى أيام النحر .

وعدتها ثلاثة أيام ، يوم العيد ، ويومان بعده عند الحنفية . « على مارزقهم من بهيمة الأنعام » الذكر على بهيمة الأنعام أو مطلقا .

وذكر أنه دل بذلك على المقصود الأصلى من النحر وما يميزه من العادات . وأومأ فيه إلى أن الأعمال الحجية كلها شرعت للذكر .

وأنه قيل (على مارزقهم) إلى آخره بشويقًا فى التقرب ببهيمة الأنعام المراد بها الإبل والبقر والضأن والمعز إلى الرازق وتهوينا عليهم في الأنفاق.

وقيل: المعلومات عشر ذى الحجة ، « فَكُلُوا منها.» فاذَّكُروا اسم الله تعالى على نحاياً كم فَكُلُوا من لحومها. والأمر اللاباحة ، أو : للندب ، على مو اساة الفقراء ، ومساواتهم في الأكل منها .

« وأطعموا البائس » أى الذى أصابه بؤس أى شدة وفسر بالذى يمد كفيه إلى . الناس يسأل ، « الفقير » أى المحتاج .

وقيل: لا يحديد فيها يؤكل أو يطعم، لاطلاق الآية، «ثم ليقضوا تفتهم» في الأصل الوسخ والقذر. ثم ليؤدوا نسكهم، ثم ليزيلوا وسخهم، بتقليم الأظفار والأخذ من الشو ارب والعارضين، ونتف الإبط، وحلق الرأس، والعانة.

« وليطوفوا » طواف الإفاضة ، وهو طواف الزيارة الذي هو من أركان الحج ، وبه تمــام التحلل ، فإنه قرينة قضاء التفث بالمعنى السابق .

« بالنينت العتيق » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمى الله البيت العتيق لأنه أعتقه من الجبابرة ، فلم يظهر عليه جبار قط . وقيل : القديم ، فانه أول بيت وضع للناس . « ذلك » أى الأمر ، وهذا للفصل بين الكلامين . « ومن يعظم حرمات الله » وهو ما يحترم شرعا .

المراد بها جميع التكليفات من مناسك الحج وغيرها. جميع المناهى فى الحج فسوق وجدال وجمع عند . وتعظيم لا خيرله » من غيره « عند ربه » يثاب عليه يوم القيامة .

« وأحلت لسكم الأنعام » أى ذبحها وأكلها والمراد بها الأزواج الثمانية على الاطلان « إلاما يتلى عليمنكم » إلا مايتلى عليمكم آية تمريمه كالميتة وما أهل به لغير الله تعالى ،

« فاجتابو ا الرجس » أى اللذر « من الأوثان » أى الذى هو الأوثان على أن من بيانية . يعنى بالرجس عباهة الأوثان .

فاجتنبوا من الأوثان الرجس وهو العبادة لأن المحرم منها انما هو العبادة « واجتنبوا قول الزود » فان عبادة الأوثان رأس الزود ، لما فيها من ادعاء الاستحقاق ، والمراد من الزود مطلق المحكنب ، وهو من الزود بمعتى الانحراف فان الحكنب منحرف عن الواقع .

وقيل : هو أمر باجتناب شهادة الزور . يعنى بقول الزور : الشرك بالكلام وذلك أنهم كانوا يطوفون بالبيت ويقولون فى تلنيتهم لبيك لأشريك لك إلا شريكا هو لك ، أنهم كانوا ملك ، وهو قول بالتخصيص .

وأُذُنَ فِي الناسِ بِالحَجِ \$!

أمر من الله إلى إبراهيم ... أن يدعو التاس جميعًا إلى الحج ... أن يقصدوا بيت الله تعالى الذي بناه ...

لمساذا ؟... ليشهدوا منافع لهم ... ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ...

انه دعوة للناس ... ليجتمعوا بالبيت ... فيكون من اجتماعهم هذا ، ولقائهم هذا ، منافع عظيمة لهم في الدنيا بالتعارف والتقارب وبحث ما يصلح شئونهم ، ومنافع أخروية كبرى بتعرضهم لرحة الله تعالى ومغفرته ...

ثم تكون فرصة طيبة يذكرون الله تعالى فيها في أيام معادِمات ...

وهمكذا ... شرع الله الحج ، وأمر إبراهيم باذاعة ذلك على الناس ... ووعده أن كثيرا من الناس سوف يستجيبون لندائه ... يأتوك رجلا ... وعلى كل ضامر ... وأتين من كل فج عميق ... من كل مكان بعيد ...

#### حنفاء لله 15

قال ِتعالى ﴿ حُنفًاء للهِ عَيْرَ مشركينَ بهِ ، ومن ُ بِشْرِكُ باللهِ فَكَأَنَمَا خَرَّ من السهاء؛ فَتَخْطَفُهُ الطيرِ ، أو تَهْوِي بهِ الربحُ في مكان سحيق . » [ الحج ٣١ ]

« ومن بشرك بالله فكأنما خر من السهاء » شبه الإيمان بالسهاء لعلوم، والاشراك بالسقوط منها ، فالمشرك ساقط من أوج الإيمان إلى حضيض الكفر .

وهذا السقوط إن كان في حق المرتد فظاهر ، وهو في حقّ غيره باعتبار الفطرة ، وجمل التمكن والقوة بمنزلة الفعل.

« فتعضطفه الطبير » فإن الأهواء المردية توزع أفكاره وفى ذلك تشبيه الأفكار المرزعة بخطف جوارح الطبير ، وأصل الخطف الاختلاس بسرعه ، ﴿ أَوْ تَهُوْ ِ عَنَ الرَّبِحِ » تُسقطه ، وتقذفه . ﴿ فَي مَكَانَ سَحِيقَ » بعيد ، فإن الشيطان قد طوح به في الضلالة ،

قيل: إن الكافر قسمان لاغير . مِذبذب ، متمادئ على الشك ، وعدم التصميم على

ضلالة واحدة . وهذا مشبه بمن اختطفته الطير ، وتوزعته ، فلا يستولى طائر على قطعة منه إلا انتهبها منه آخر وتلك حال المذبذب ، لا يلوح له خيال إلا أتبعه ، وترك ما كان عليه . ومشرك مصمم على معتقد باطل ولو نشر بالمناشير لم يكع ، ولم يرجع ، لا سبيل إلى تشكيك ، ولا مطمع في نقله عما هو عليه فهو فرح ، مبتهج بضلالته .

وهذا مشبه في قراره على الكفر باستقرار من هوت به الربح إلى وادر سافل هو أبعد الأحياز عن السماء فاستقر فيه .

حنفاء لله ؟! أى مائلين عن كل معتقد باطل ... متجهين للهوحده...وهذا هو صلب دعوة ابراهيم ... وشرعته ... ودعوة كل رسول وشرعته ...

كأن الحج كله تذكير بملة ابراهيم ... التي هي التوجه المباشر لله وحده ... والميل عما سواه ... والمبعد عن اشراك غيره معه سبحانه ...

#### طهرا بيتي ١٦

لله تعالى ؛ « وإذْ جَمَلنا البعيْتَ مَثَابَةً للناسِ ، وأَمَنّا ، وأَمُخَذُوا مِن مُقَامِ إِرادِيمُ مُمَلِنَ ، وعَهِدٌ نا إلى إبراهيم وإمَناعيل أن طَهِرا بَيتِى للطائفينَ . والعاكفينَ ، والرُّكمِ الشَّجودِ»

« وإذ جعلنا البيت » البيث من الأعلام الغالبة للكعبة « مثابة للناس » مجماً لهم ، أو معاذا ، أو ملجأ ، أو مرجعا يتوب اليه أعيان الزوار أو أمثالهم ، أو : موضع ثواب يتابون بحجه وأعماره .

« وأمنا » موضع أمن . إما لسكانه من الخطت أو لحجاجه من العذاب . حيث أن الملج يزيل ويمحو ماقبله من حقوق العباد والحقوق المالية على الصحيح .

أو ؛ للجانى الملتجىء إليه من القتل ولم يذكر للناس هناكا ذكر من قبل اكتفاء به ، أو اشارة إلى العموم .

أمي أنه أمن تعكل هيء كاثنا ما كان و حتى الطير ، والوحش ، إلا الحس الفواسق.

« واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » وقلنا لهم اتخذوا والمأمور به الناس ، أوابراهيم -- عليه السلام -- وأولاده .

وقيل الخطاب لأمة محمد — صلى الله عليه وسلم — وهو رأس المخاطبين ، والمقام هو المكان ، اى مكان قيامه ، وهو الحجر الذى ارتفع عليه ابراهيم — عليه السلام —حين ضعف من رفع الحجارة التي كان ولده اسماعيل يناوله إياها في بناء البيت ، وهو قول جهور المفسرين ،

وسبب النزول ما أخرجه أبو نعيم من حديث ابن عمر : ﴿ أَنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَخَذَ بِيدَ عَمْرَ — رضى الله تعالى عنه — فقال : ياعمر ، هذا مقام ابراهيم ، فقال عمر : أفلا نتخذه مصلى ؟ ، فقال : لم أومر بذلك . فلم تغب الشمس حتى نزلت هذه الآية » .

والأمر فيها للاستحباب، إذ المتبادر من المصلى موضع الصلاة مطلقا.

وقيل المراد به الأمر بركعتى الطواف لما أخرجه مسلم عن جابر ﴿ أَنَ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمُ لَافْرَغُ مِن طُوافَه عَمْدَ إِلَى مَقَامَ ابراهيم فَصَلَّى خَلَفُهُ رَكُمْتَيْنَ ، وقرأ الآية . »

« وعهدنا إلى ابراهيم وإسماعيل » أى وصينا ، أوأمرنا ، أوأوحينا ، أوقلنا ، وإسماعيل علم أعجمى معناه بالعربية مطيع الله .

د أن طهرا يبتى » المرآد من التطهير التنظيف من كل مالا يليق . فيدخل فيه الأوثان والانجاس وجميع الخبائث وما يمنع منه شرعا كالحائض .

للطائفین» أى لأجلهم: والمرادكل من یطوف من حاضر وباد. وقیل: المراد الغرباء
 الوافدون مكة حجاجا وزوارا.

« والعا كفين » هم أهل البلد الحرام المقيمون عنده وقيل : هم الجالسون من غير طواف من بلدى وغريب . وقال مجاهد : المجاورون لهمن الغرباء .

وقيل : هم المعتكفون فيه . « والركع السجود » وهم المصاون . جمع راكع وساجد.

مُأهدًا أيا هذا بيان الناس ...

البيت ... هذا الذي شاده ابراهيم بيديه، وأعانه عليه اسماعيل .٠٠٠

هذا الذي عين مكانه رب العالمين ... وأمر ابراهيم واسماعيل ... أن يبنياه ... وحدها ... لايشركا معهما أحدا من الناس ... ليكون خالصا لله وحده ... لم يشترك فى بنائه غير أخلص اثنين لله تعالى فى الأرض ... ابراهيم ... وابنه ...

هذا البيت ... هذا الحرم المسكى ... جعله الله للناس مثابة ... مجمعا ... وأمنا ... يجتمعون فيه وهم آمنون ...

قطعة من الأرض جعلها الله سلاما للعالمين ... حتى الطير ... حتى الحيوان ... جعله الله آمنا فيه ... ليتحقق السلام ... والأمن ... لجميع المخلوقات على وجه الأرض ... وهذا المسكان ... الذى وقف فيه ابراهيم ..م يبنى البيت ، واسماعيل يناوله الحجارة ...

هذا المكن ... بنبغى أن تخلد ذكراه .. ينبغى أن يتخذه الناس مصلى ... واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ... ليذكروا جميعا ... أن ابراهيم إمامهم ... وقف فيه يبنى لله أول بيت وضع للناس في الأرض ...

وليذكروا جميعا أن ابراهيم إمامهم جميعا .. إلى جاعلك للناس إماما ... إمامهم لأنه إمام الحنيفية .. قائد فكرة التوجه المباشر إلى الله... والميل عن كل شيء سواه ...

# اجمل هذا إلمدا آمنا ١٤

ثم يقول تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبِرَاهِمُ رَبِّ اجْعَلَ هِذَا بَالدًا آمِناً ، وَارْزُقَ أَهُلُهُ مَنَّ الْمُراتُ ، مَنْ الْمَنْ مَنْهُم بِاللهِ وَاليومِ الآخِرِ ، قَالَ : وَمَن كَفَرَ ، فَأُمَّتُهُ قَلَيلاً ، ثم اللهِ عَذَابِ النّارِ ، وَبَلْسَ المُهَيْرُ . ﴾ [البقرة ١٣٦] ]

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمِ : رَبِ أَجْمَلُ هَذَا بَلِدًا آمَنَا ﴾ الاشارة إلى الوادئ المذكور بقوله تمالى : (ربنا إلى أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع عند بيتك الحرم).

أى: اجهل هذا المسكان القفر ، بلدا كاملا فى الأمن ، معلوم الاتصاف بالأمن ، مشهورا به . « وارزق أهله من الفرات » أى من أنواعها . بأن تجعل قريبا منه قرى يحصل فيها ذلك ، أوتجىء اليه من الأقطار الشاسعة .

وقد حصل كلاها . حتى انه يجتمع فيه الفواكه الربيعية ، والصيفية ، والخريفية ، في يوم واحد !!

من آمن منهم بالله واليوم الآخر » اقتصر بذكر المبدأ والمعاد لتضمن الإيمان بهما
 الايمان بجميع ما يجب الايمان به -

قال » أى الله تعالى « ومن كفر » أى وأرزق من كفر أيضا ، وكان ابراهيم
 عليه السلام - قاس الرزق على الأمامة فنبهه سبحانه على أن الزرق وحمة دنيوية
 لا تخص المؤمن بخلاف الامامة .

« فأمتِعه قليلا» أى زمانا قليلا. «ثم أضطره إلى عذاب النار» أى أن العذاب وُاقعابه وقوعا محققا حتى كا نه مربوط به . « وبئس المصير » أى وبئس المِصير النار .

أو : وبئست الصيرورة صيرورته إلى النار .

اذن تحريم مكة ... كان استجابة لدعاء ابراهيم « رب اجمل هذا بادا آمنا » ... فاستجاب الله لدعائه ... وأجعلها بلدا آمنا غاية الأمن ... وفرض أن تركون كذلك إلى يوم القيامة ..

وقد وقف محمد صلى الله عليه وسلم يملن فلك في حجة الوداع ... وسيأتى تفصيله ... ربنا ... تقبل منا ؟!

ثُم يقول تعالى : « وَ إِذْ يَرِفَعُ إِبِرَاهِيمُ القواعدَ مِنَ البيتِ ، وَإِسمَاعِيلُ ، ربَّنَا تَقْبَلُ ، منا ، إنَّنكَ أنت السميعُ العليمُ . »

« وإذ يرفع إبراهيم » أثر صيغة المضارع مع أن القصة ماضية استحضارا لهذا الأمر ، المنتدى الناس به في اتيان الطاعات الشاقة ، مع الابتهال في قبوطا . وليعلموا عظمة البيت المهنى فيعظموه .

لا القواعد من البيت » جمع قاعدة وهى الأساس وقيل : المراد بناؤها نفسها « وإسماعيل » وقد ورد أنه كان يناوله الحجارة . وقيل : كانا يبنيان فى طرفين أو : على التناوب .

ربنا تقبل منا » أى يقولان : ربنا والمراد من التقبل الرضا فقط دون الإثابة
 وايس الإثابة مما يخطر لهم ببال !!

« إنك أنت السميع العليم » السميع لدعائنا ، والعليم بنياتنا .

صورة عظيمة ... عظيمة ... عظيمة ... ينبغى أن يستحضرها كل مؤمن وهو يعمل لله ... او يتحه إلى الله ...

شیخ مجوز ... وابن شاب قوی ... رجلان ... اثنان ... لا ثالث لهما ... یبنیان السکعبة وحدها ... ومع مافی ذلك العمل من مجهود شاق ... وتعب ... وارهاق ... فانهما یتوجهان فی وجل ... وخوف ... إلى الله ... ویرددان: ربنا ... تقبل منا ... ثم یردفان: إنك ... أنت السمیع ... العلم ...

كات تتموج من أفو إههما الشريفة ... بل من قلوبهما السليمة ... على أعلى ما يكون التصعيد ... والتوجه ... وإرادة الله ... وحده لاشريك له ...

فهل تقبل الله منهما ؟! نعم ... نعم ... ثم نعم ... لعم ...

وأى بيت فى الأرض أعظم عند الله إلى يوم القيامة من هذا البيت الذى يبنيان ؟! أو أى بيت يرجى فيه قبول الدعاء والتوجه إلى الله من هذا الذى يدعو ان ؟!

لقد قبل الله منكما ... يا إبراهيم .. يا إسماعيل .. لأن قلوبكما كانت وانتما تتجهان إليه.. خالصة له وحده ...

فهذا خليله يدعوه ... وذاك ابن خليله ونبيه يرجوه !!

إن القلب السليم ... قلب ابراهيم يتجه إلى ربه ... إذ جاء ربه بقلب سليم ... وان القلب السليم ... قاب اسماعيل ... الذى قدم نفسه من قبل راضيا ليذبح لله ... يتجه إلى ربه ...

انها لحظة نور انشق من الأرض إلى السماء ... فانشقتله السماوات... وانزاحت... لترفعه إلى ربها ... نقد تقبل منك ربك ... يا ابراهيم ... باخليله ... ياأسلم قلب على أرضه ... بإصفوته من خلقه ...

ولقد تقبل الله منك ... يا إسماعيل ... يا ذبيحه ... ياصادق الوعد ... ياصاحب مقام « يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين » .

وهَكَـذَا ... يفعل الاخلاص مايشاء ... ويرفع الحجب بين العبدوبين ربه ... ويجعل له ما يشاء ...

#### و اجعلنا .. مسلمين .. لك ١٤

ثم يقول تعالى : « ربنا واجعلنا مسلميّن لك َ ، ومن ذرّ يتّنا أمَّة مسلمة لك َ ، وأر نَا مناسكَنَا ، وتُبْ عَلينا ، إنك أنت التوابُ الرحيمُ » [ البقرة ١٢٨ ]

« ربنا واجعلنا مسلمين لك » أى منقادين ، قائمين بشرائع الاسلام أو : مخلصين ، مو حدين لك فحسلمين امامن استسلم إذ انقاد أو : من أسلم وجهه ، إذا أخلص نفسه ، أوقصده .

« ومن ذريتنا» واجمل من ذريتنا «أمة مسلمة لك» وللراد من الأمة الجماعة اوالجيل وخصها بعضهم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم.

« وأرنا مناسكنا » معالم الحِج وقيل : مواضع الذبح وقيل : أعمالنا التي نعملها إذا حججنا .

والنُسُكُ غاية العبادة ثم شاع في الحج لما فيه من الكلفه غالبا ، والبعدعن العادة «وتب علينا » اى وفقنا للتو بة أو اقبلها منا .

والتو بة تختلف باختلاف المتائبين فتوبة سائر المسلمين الندم والعزم على عدم العود ورد المظالم إذا أمكن ونية الرد إذا لم يمكن .

وتو بة الخواص: الرجوع عن المكروهات من خواطر السوء، والفتور في الاعمال،

والاتيان بالعبادة على غيروجه الكال. وتو بة خواص الخواص لرفع الدرجات ، والترق في المقامات .

فان كان ابراهيم واسماعيل – عليهما السلام – طلبا التو ية لأنفسهما خاصة . فالمراد ماهو من تو بة القسم الأخير .

وإن كان الضمير شاملالهما وللذرية كان الدعاء بها منصرفا لمن هو أهلها بمن يصح صدور الذنب الحل بمرتبة النهوة منه « إنك أنت التواب الرحيم » تعليل للدعاء ومزيد استدعاء للاجابة .

#### \* \* \*

واجعلنا ؟! انهما يرجوان الله تعالى ... مسلمين ؟! كاملى الاستسلام ... كاملى الانتياد ... في القمة من الإسلام ...

لك؟! لك وحدك ... نسلم أنفسنا لك أنت وحدك ...

إنه لمقام عظيم ... مقام ابراهيم ... من هنا ... يكون المرتقى ... إلى الله ...

وان قوله تعالى : « واتَّخذوا من مقام ابراهيم مصلى » ... ايرمز إلى ذلك المعنى الرفيع أى أسلمواكما أسلم ابراهيم لى ... وانقادواكما انقاد لى ... واتجهوا إلى كما اتجه إلى مباشرة ... وميلوا عن كل شيء ... واستقيموا إلى ... أنا ... وحدى ...

إذا تم لكم الارتفاع إلى ذلك المقام ... مقام ابراهيم ... استطعتم أن ترتفعو الله يدعائكم ... وصلاتكم ... وكان دعاؤكم واصلا إلى ... وصلاتكم صاعدة إلى ...

وهَكذا ... اتخذوا من مقام ابراهيم مصلي ... إذا ارتفعتم إلى مقامه ... فصلوا لى ، وادعو نى ... استجب لكم ... ومن أجل ذلك جعلناه للناس إماما ...

لأن طريقته هي المثلي ... وهي التي تمكنكم من الاتصال بنا اتصالا سليما ..

#### وأبعث فيهم رسولاء

ثم يقول تعالى : ﴿ رَبُّنَا وَابِعَثْ فَيهِمْ رَسُولًا مُنهِمْ ، يَتَلُّو عَلَيْهِمْ آيَاتُكَ ، وُيُعلِّمُهُمُ الكتابَ والحكمةَ ، وُيزَ كَيْهِمْ ، إنك أنت العزيزُ الحكيمُ » [ البقرة ١٢٩ ] ربنا وابعث فيهم» أى أرسل فى الأمة المسلمة . «رسولا منهم» أى من أنفسهم ولم
 يبعث من ذرية كليهما سوى محمد صلى الله عليه وسلم . وجميع أنبياء بنى اسرائيل من ذرية
 ابراهيم -- عليه الصلاة والسلام --

رُوى الإمام أحمد ، وشارح السنة ، عن العرباض ، عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : « سأخبركم بأول أمرى ، أنا دعوة إبراهيم ، وبشارة عيسى، ورؤيا أمى التي رأت حين وضعتني » .

(وفي الأثر) أنه لما دعا إبراهيم قيله: قد استجيب لك ، وهو يكون في آخر الزمان « يناو عليهم آياتك » يقرأ عايهم ما يوحى اليه من العلامات الدالة على التوحيد والبوة وغيرها.

وقيل : خبر من مضى ومن يأتى إلى يوم القيامة . ﴿ ويعلمهم الكتاب ﴾ بأن يفهمهم ألفاظه ويبين لهم كيفية أدائه ، ويوقفهم علىحقائقه وأسراره .

والظاهر أن مقصو دها من هذه الدعوة أن يكون الرسول صاحب كتاب يخرجهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم . وقد أجاب سبحانه هذه الدعوة بالقرآن ﴿ والحـكمة ﴾ أى وضع الأشياء مو اضعها .

أو: ما يزيل من القلوب وهج حب الدنيا ، أو الفقه في الدين ، أو السنة المبينة للكتاب، أو الكتاب نفسه .

وقيل: المرادبها حقائق الكتاب ودقائقه ، وسائر ما أودع فيه . ويكون معليم الكتاب عبارة عن تفهيم ألفاظه ، وبيان كيفية أدائه، وتعايم الحكة الايقاف على ماأودع فيه ، وفسرها بعضهم بما تمكل به النفوس من المعارف والأحكام فتشمل الحكة النظرية والعملية .

أى يعلمهم التطبيق ، كيف يطبقون ما في الكتاب في حياتهم العملية . « ويزكيهم » أى يطهرهم من أرجاس الشرك ، وأنجاس الشك ، وقادورات المعاصى . وهو اشارة إلى التحلية .

داك أنت العزيز الحكيم ٥ أى الغالب الحكم لما يريد . وهكذا ... كان عمد ... صلى الله عليه وسلم ... هو استجابة دعوة أبو په إبراهيم ... وإسماعيل ... عليهم صلوات الله وسلمه أجمعين ...

فجاء وقرأ عليهم آياته ... وعلمهم الكتاب ... والحنكمة ... وزكاهم ... كما طامب إبراهيم وإسماعيل ... واكثر مما طلبا ...

فيكان خاتم النبيين ... وسيد البشر ... وإمام المرسلين ... وصاحب أكبر رسالة ... واعظم كتاب ... واثمل منهج ... واوضح سنة ... وترك من وراثه خير أمة أخرجت للناس ... صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ...

# إبراهيم ... يطلب تحريم مكة ؟!

قال تعالى: « وإذْ قالَ إبراهيمُ : ربِّ اجْعَلْ هذا البلدَ آمنًا ، واجنبْنى وَبَنَيَّ أَنْ نَعِبَدَ الْأَصِنَامَ . ربِّ إنهنَّ أَضْلَلْنَ كثيرًا مِن الناسِ ، فَمِن تَبِعَنَى فَإِنَّهُ مَنى ، ومن عصانى فَإِنَّكُ غَفُورٌ رحيمٌ » . [ابراهيم ٣٥ – ٣٦]

« وإذَّ قال إبراهيم » اذكر خلك الوقت « رب اجعل هذا البلد » يعنى مكة ، شرفها الله تعالى « آمنا » ذا أمن .

والمسئول أولا صلوحه للسكني، بأن يؤمن فيه أهله في اكبر الاحوال على المستمر في البلاد .

وقيل: ان المراد مها تأكيد ماسلف من تعجيبه صلى الله عليه وسلم ببيان فن آخر من جنايات القوم حيث كفروا بالنعم الخاصة بهم بعد ما كفروا بالنعم العامة وعصوا أباهم ابراهيم — عليه السلام — حيث أسكنهم مكة لاقامة الصلاة ، والاجتناب عن عبادة الأصنام ، والشكر لنعم الله تعالى ، وسأله أن يجعله بلدا آمنا ، ويرزقهم من الثمرات ، ويهوى قلوب الناس إليهم ، فاستجاب الله تعالى دعاءه ، وجعله حرما آمنا تجبى اليه ثمرات كل شيء ، فكفروا بتلك النعم العظام ، واستبدلوا داز البوار بالبلد الحرام ، وجعلوا لله تعالى أندادا، وفعلوا ما فعلوا من القبائح الجسام .

« واجنبني وبني » أى بعدى وإياهم « أن نعبد الأصنام » أى عن عبادتها أى ثبتنا على مانحن عليه من التوحيد ، وملة الاسلام . والبعد عن عباده الأصنام .

والصوفية يقولون: الشرك نوعان ظاهر، وهو الذي يقول به المشركون وخفى، وهو تعلق القلب بالوسائط، والاسباب الظاهرة والتوحيد المحض قطع النظر عما سوى الله تعالى فيحتمل أن يكون مراده – عليه السلام – من هذا الدعاء العصمة عن هذا الشرك، ولاشك أن دعوته – عليه السلام – مجابة فيهم، أو بان دعاءه استجيب في بعض وفن بعض .

« رب انهن » اى الاصنام « أضللن كثيرا من الناس » أى تسببن له فى الضلال « فن تبعنى » منهم فيما أدعو اليه من التوحيد وملة الاسلام « ومن عصانى » أى لم يتبعنى « فانك غفور رحيم » أى قادر على أن تغفر له وترجه ومن عصانى فلا أدعو عليه ... فانك الخ .

وهكذا طلب ابراهيم تحريم مكة ... فحرمها الله تعالى إلى يوم القيامة !!! ثم ماذا ؟ ... ثم يسترسل ابراهيم في دعائه ...

### عند بيتك المحرم ١٤

قال تعالى : « ربّنا إنى أسكنتُ من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك الحُرَّم، ربنا ليقيموا الصلاة ، فاجعَل أفئدة من الناس تهوى إليهم ، وارزُ قهم من الممرات ، لعَلَهم بشكرون ، ربّنا إنك تعلّم ما نحنى وما نعلن ، وما يحنى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ، الحمد لله الذي و هب لى على السكبر إسماعيل ، وإسحاق ، إن ربي لسميع الدعاء ، رب اجتماني مقيم الصلاة ومن ذريني ، ربنا وتقبل دعاء ، ربنا اغفِر لى ولوالدي ، وللمؤمنين يوم يقوم الحساب » . [ابراهيم ٣٧ - ٤١]

« ربنا » كرد النداء رغبة فى الاجابة والالتجاء اليه تعالى « من ذريتى» بعض ذريتى والمراد بالمسكن اسماعيل — عليه السلام — ومن سيولدله . فان اسكانه حيث كان على

وجه الاطمئنان متضمن لاسكانهم . « بواد غير ذى زرع » وهى وادى مكة شرفها الله تعالى . والمعنى ليس صالحا للزرع .

« عند يبتك المحرم » معنى كون البيت محرما أن الله تعالى حرم التعرض له والتهاون به « ربنا ليقيمو الصلاة » أى لأن يقيمو اأى مااسكنتهم بهذا الوادى الخالى من كل مرتفق ومرتزق إلا ليقيمو الصلاة عند بيتك الحرم ويعمروه بذكرك وعبادتك ، مماتعمر به مساجدك ومتعبداتك ،

متبركين بالبقعة التي شرفتها على البقاع متعبدين بجوارك الكريم ، متقربين إليك بالمكوف عند بيتك ، والطواف به مستنزاين رحمتك التي آثرت بها سكان حرمك .

« فاجعل افئدة من الناس » أى افئدة من إفئدتهم « تهوى إليهم » تسرع إليهم شو قا وودادا وقيل : هذا دعاء بتوجيه القلوب إلى البيت .

والافئدة جمع فؤاد ، وفسروه بالقلب ، لكن يقال له فؤاد اذا اعتبر فيه معنى التفؤد أى الترقد أى قلوبا تتوقد شوقا إليه « وارزقهم » اى ذريتى الذى اسكنتهم هناك .

وجوز أن يريدهم والذين ينحازون اليهم من الناس . « من الثمرات » من أنو اعها بأن تجبى إليهم من الأقطار الشاسعة . وقد يصل كلا الأمرين حتى إنه يجتمع فى مكة المكرمة البواكير ، والفو اكه المختلفة الازمان من الربيعية ، والصيفية ، والخريفية فى يوم واحد !

«العلهم يشكرون» تلك النعمة ، باقامة الصلاة، واداء سائر مراسم العبودية ، واستدل به على أن تحصيل منافع الدنيا إنما هى ليستعان بها على أداء العبادات واقامة الطاعات . ﴿ رَبُّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نَحْنَى وَمَا نَعْلَنُ ﴾ من الحاجات وغيرها .

وقيل: ما نخفى من حب اسماعيل وأمه، وما نعلن اسارة من الجفاء عليهما . وقيل: ما نخفى من الوجد لما وقع بيننا من الفرقة، وما نعلن من البكاء والدعاء، وقيل: ما نخفى من كآبة الإفتراق، ومانعلن مما جرى بيننا وبين هاجر عند الوداع من قولها: إلى من تكلنا ؟ وقولى لها: إلى الله تعالى.

أى تعلم سرناكا تعلم علننا والمقصود من فحوى كلامه – عليه السلام – ان اظهار

هذه الحاجات وما هو من مباديها وتباتها ليس لكونها غير معاومة لك بل إنما هولاظهار العبودية والتخشع لعظمتك ، والتذلل لعزتك ، وعرض الافتقار الما عندك ، والاستعجال لنيل أياديك .

وقيل ؛ أراد عليه السلام : إنك أعلم بأحو النا ومصالحنا بنا من أنفسنا ، فلاحاجة لنا إلى الطلب ، لكن ندعوك لأظهار العبودية إلى آخره .

وقد أشاروا إلى أن ظهور الحال يغيى عن السؤال بقولهم :

ويمنعنى الشكوى إلى الناس انى عليل ومن أشكو إليه عليل ويمنعنى الشكوى إلى الله انه عليم بما أشكوه قبل أقول

لأن المراد ليس مجرد علمه تعالى بما يخنى وما يعلن ، بل بجميع خفايا الملكوالملكوت وقد حققه -- عليه السلام - بقوله على وجه الاعتراض .

«وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء » لما أن علمه تعالى ذاتى ، فلا يتفاوت بالنسبة اليه معلوم دون معلوم .

«الحمد لله الذي و«بُ لى على الكبر» أي مع كبر سبى ويأسى عن الولد والتقييد بذلك استعظاما للنعمة واظهارا لشكرها .

اسماعیل واسحاق » روی انه و «ب له اسماعیل و هو ابن تسم و تسمین سنة ، و و هب له اسحاق و هو ابن مائة و اثنتی عشرة سنة « إن ربی » و مالك أمری « لسمیع الدعاء » أی لجیبه . فالسمع بمنی القبول و الاجابة مجاز كما فی سمع الله لمن حده .

يتوسل اليه سبحانه بسابق نعمته تعالى فى شأنه ، كأنه عليه السلام يقول : اللهم استجبت دعائى فى حق ذريتى فى هذا المقام ، فانك لم تزل سميع الدعاء ، وقد دعو تك على الكبر أن تهب لى ولدا فأجبت دعائى ووهبت لى اسماعيل واسحاق .

« رب اجعلني مقيم الصلاة » وأراد بهذا الدعاء الديمومة على ذلك ، أى مواظبا عليها ، « ومن ذريتي » للاشعار بانه المقتدى في ذلك ، وذريته أتباع له ، فإن ذكرهم بطريق الاستطراد .

و إنما خص – عليه السلام – هذا الدعاء ببعض ذريته لعلمه من جهته تعالى أن بعضا منهم لا يكون مقيم الصلاة ، بأن يكون كافرا ، أو مؤمنا لا يصلى .

« ربنا وتقبل دعاء » ظاهره دعائى وقيل: الدعاء بمعنى العبادة أى تقبل عبادتى « ربنا اغفرلى » أى ما فرط منى مما أعده ذنبا.

« ولوالدى » أى لأمى وأبى وكانت أمه — على ماروى — مؤمنة فلا اشكال فى الاستغفار لها .

وأما استغفاره لأبيه فقد قيل فى الاعتذار عنه : انه كان قبل أن يتبين له أنه عدو لله سبحانه ، والله تعالى قد جلى ما قاله — عليه السلام — فى أحايين مختلفة .

وفى قراءة : ولولدًى ، يعنى بهما إسماعيل واسحاق . ويكون قد دعا – عليه السلام – لنريته « والمؤمنين » كافة من ذريته وغيرهم « يوم يقوم الحساب » أى يبت ويتحقق .

# ابراهيم ... يحدد حدود الحرم ١٤

« عن أبن عباس : ان جبريل – عليه الصلاة والسلام – ارى ابراهيم – عليه الصلاة والسلام – موضع انصاب الحرم ، فنصبها .

« ثم جددها اسماعيل – عليه الصلاة والسلام – ثم جددها قصى بن كلاب . . ثم جددها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم .

فلما ولى عمر — رضى الله تعالى عنه — بعث اربعة من قريش ، فنصبوا انصاب الحرم » . قالوا : < وحرم مكة هو ما احاطها من جو انبها .</li>

. جعل الله حكمه فى الحرمة تشريفا لها . وحده من المدينة على ثلاثة أميال . ومن البمين والعراق على سبعة .

ومن الجدة على عشرة » .

وهكذا .. حدد ابراهيم حدود الحرم .. وجعله شيئا معلوما للجميع ... وأصبح هناك مكان معين من الأرض محرما إلى يوم القيامة ... مكان يترسطه بيت الله ... ويأمن فيه جميع الناس .. وجميع المخلوقات ...

#### من الذي حرمها ؟!

من الذي حرم هذا المكان ؟ هل هو ابراهيم ؟

كلا .. فان ابراهيم لايملك ذلك .. انما هو رَجْل يَرْجُو ذلك .. ليس إلا ... اذن من الذي حرمها ؟! قال تعالى : « إنما أُمِرْتُ أَنْ أَعُبُدَ رَبَّ هذهِ البَّلْدَةِ . النَّالْدَة عَلَمْ اللَّهُ مَمَا ، ولهُ كُلُّ شَيْءٍ ، وأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مَن المسلمينَ . »

#### [ النمل ٩١ ]

اختص الله تعالى مكة من بين جميع البلاد باضافة اسمه إليها . لانها أحب بلاده اليه ، وأكرمها عليه ، وأعظمها عنده حيث أن حرمها لايسفك فيها دم حرام ، ولايظلم فيها أحد. ولا يهاج صيدها . ولا يختلى خلاها .

« انما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة » أى انى أخص رب هذه البلدة بالعبادة ، ولا اتخذ لهشريكا . والبلدة مكة .

وأشار إليها إشارة تعظيما لها، وتقريبا ، دالا على انها موطن نبيه ، ومهبط وحيهووصت ذاته بالتحريم الذي هو خاص وصفها ، فاجزل بذلك قسمها في الشرف والعلو .

ووصفها بأنها محرمة ، لاينتهك حرمتها إلا ظالم ، مضاد لربه . « وله كل شيء > خلقا وملكا . وجعل دخول كل شيء تحت ربوييته وملكوته «وأمرت» أن أكون من الحنفاء الثابتين على ملة الإسلام ..

إن الله تعالى هو الذى حرم مكة .. وليس ابراهيم .. وأنما ابراهيم دعا .. وطلب .. والله تعالى استجاب .. وأمر .. فكانت حراما إلى يوم القيامة !!

# أولم نمعكن لهم حرما آمنا ؟!

وقال تعالى : « . . أُو كُمْ مُكَنْ لَهُمْ خَرَمًا آمِنًا ، يُجْبَى إلَيْهِ ثَمُراتُ كُلِّ شَيء ، رزقًا مِنْ لَدُنا ، ولكنَّ أَكْثَرَهُمْ لايعلمونَ . » [ القصص ٥٧ ] وصن الله تعالى الحرم بالأمن ، ومن على عباده بأن مكن لهم هذا الحرم .

وروى النسائى فى التفسير « ان الحارث بن عامر بن نو فل قال للنبى صلى الله عليه وسلم ( ان نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا ) فانزل الله عز وجل ردا عليه ( أولم نمكن لهم حرما آمنا ) الآية معناه جعلهم الله فى بلد أمين ، وهم منه فى أمان فى حال كفرهم . فكيف لا يكون لهم أمن بعد أن اسلموا وتابعوا الحق ؟

« آمنا '» ذو أمن يأمن الناس فيه وذلك أن العرب في الجاهلية كانت يغير بعضهم على بعض وأهل مكة آمنون في الحرم من السبى والقتل والغارة . أى : فكيف يخافون إذا أسلموا وهم في حرم آمن .

« يجبى اليه » أى إلى الحرم ، أى تجلب وتحمل من النواحى . « ثمرات كل شئ ورزقا من لدنا » أى من عندنا ولكن أكثر أهل مكة لا يعلمون ان الله تعالى هو الذى فعل بهم فيشكرونه .

### رسول الله يعلن ... أن هذا البلد حرمه الله ؟!

« عن ابن عباس — رضى الله عنهما — قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكَّـة وَ

« إِنَّ هذا البلدَ حَرَّ مَهُ اللهُ

« لا يعْضَدُ كُ سَوْكُهُ ۗ

« ولا ينقر صيده

« ولا يَاللهُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

« إن هذا البلد حرمه الله » فيه تعظيم له ، وتعظيمه يدل على فضله ، واختصاصه من بين سائر البلاد . حرمه الله ، أى جعله حراما .

ولفظ البخارى فى باب غزوة النتح « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم الفتح فقال : أن الله حرم مكة ، يوم خلق السماوات والأرض ، فهى حرام بحرام الله تعالى إلى يوم القيامة » الحديث .

فان قلت ; ان قوله صلى الله عليه وسلم د ان ابراهيم عليه السلام حرم مكة وانا احرم مابين لابتيها » أى لابتى المدينة يعارض هذا الحديث.

قلت اليس الأمركذلك ، لان معنى قوله «ان ابراهيم حرم مكة » أعلن بتحريمها، وعرف الناس بانها حرام بتحريم الله اياها ، فلمالم يعرف تحريمها إلا في زمانه على لسانه أضيف اليه ، وذلك كما في قوله تعالى ( الله يتوفى الأنفس ) فانه أضاف اليه التوفى ، وفي آية أخرى ( قل يتوفا كم ملك الموت ) أضاف اليه التوفى ، وقال في آية أخرى ( الذين تتوفاهم الملائكة ) فاضاف اليهم التوفى ، وفي الحقيقة المتوفى هو الله عزوجل ، وأضاف إلى غيره لأنه ظهر على أيديهم .

« لا يعضد شجرها » أى لا يقطع « ولا ينفر صيده » أى لا يزعج من مكر به ، وهو تنبيه من الأدنى إلى الأعلى ، فلا يضرب ولا يقتل بالطريق الأولى . « ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها انها لقطة فيلتقطها ليردها إلى صاحبها ولا يتملكها

والآن ... ماذا في هذا الحديث؟ فيه ان مكة حرام ، فلا يجوز لأحد ان يدخلها إلا بالاحرام . وهو قول الجمهور من الفقهاء . وفيه انه لا يجوز قطع شوكه ولا قطع شجره . وقال ابن المنذر : أجمع العلماء على تحريم قطع شجر الحرم وفيه أنه لا يجوز رفع لقطتها إلا لمنشد ، أي لا تحل إلا لمن يعرفها .

### لماذا جعل الله الكمية ... قياما للناس؟!

قال تعالى : « جَعَلَ اللهُ الْكَـعْبَةَ ، البَيْتَ الحَرامَ ، قِيامًا للناسِ ... » [ المائدة ٩٧ ]

أشار فيه ألى أن قوام أمور الناس ، وانتعاش أمر دينهم ، ودنياهم ، بالسكعبة المشرفة يدل عليه قوله (عِيلِما الناس) .

فإذا زالت الكعبة تختل أمورهم وأشار به إلى تعظيم الكعبة وتوقيرها يدل عليه قوله ( البيت الحرام ) حيث وصفها بالحرمة . كاأشار به إلى أن الكعبة لاتنقطع الزوار عنها . « البيت الحرام » نصب على أنه عطف بيان على جهة المدح لاعلى التوضيح « قياما »

أى عادا للناس فى أمر دينهم ودنياهم . وبهوضا إلى اغراضهم ومقاصدهم ، فى معاشهم ومعادهم . لما يتم لهم أمر حجهم وعرتهم وتجارتهم وأنواع منافعهم .

وعن عطاء : لوتركوها عاما واحدا لم ينظروا ولم يتجروا . وقيل : قياما أى معالم للحق. وقيل : يعنى علما لقبلتهم يصلون إليها . وقيل : صلاحًا لدينهم .

والآن ... لماذا كل هذا ؟ .

لأن الكعبة هي النقطة ... هي مركز الدائرة ... الذي فرض الله تعالى على الناس جميعا أن يتوجهوا اليه . ولسكن لماذا يتجه الناس جميعا إلى هذه النقطة ؟. وما وجه الأهمية في ذلك ؟! ليكون رمزا إلى توجههم جميعا ... إلى الله ... الذي خلقهم ... وإلى تلك المعانى البعيدة .. العزيزة .. الرفيعة .. يشير قوله تعالى .

# حيث ماكنتم .. فولوا وجوهكم شطره ؟!

قال تعالى: « ومن حيثُ خرجتَ فولٌ وجْهَكَ شَطْرَ المسجدِ الحرامِ ، وحيثُ ماكنتمْ فو لُوا وُجُو هَمَمُ شَطْرَهُ ، لِثلا يَكُونَ للناسِ عايمُ حُجَّةُ ، إلا للذين ظلموا منهُم ، فلا تخشو مُم واخشو يى ، ولا يُم ينعتى عليهم ، ولعلّهم تهتدُونَ . » البقرة . ٥٠ ]

« ومن حيث خرجت » أى ومن أى بلد خرجت للسفر فول وجهك شطر المسجد الحرام إذا صليت . « وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره » .

أُمر إلى الجميع أن يتوجهوا إلى السجد الحرام حيث ما كانوا ... في أي مكان كانوا ... غليهم أن يتجهوا اليه .

لاذا؟ . . . رمن اللانجاه إلى رب ذلك البيت؟ لماذا؟ . ان السركامن فى نفس قوله تعالى « وحيث ماكنتم فولوا وجوهكم شطره » . فىأى مكان تكونون فيه . . . وفى أى زمان شكونون فيه . . . عليكم أن تتجهوا بوجوهكم شطره .

شطر من ؟ ... شطر الله .

إذن هناك ثربية عالية جدا ... إن الله يأمر كلمؤمن أن يتجه فىصلاته إلى الـَكعبة . وأن يوجه وجهه اليها ... مهما كان مكانه فى الأرض وزمانه ... وهو يصلى .

ايركز فى أعماق كل مؤمن ومؤمنة ان الاتجاه ينبغى أن يكون إلى رب ذلك البيت.. إلى الله ... انها نقطة ... يتجه اليها الجميع .. لتعلمهم .. وتركز فى نفوسهم أن عليهم أن يتجهوا إلى الله وحده .. جميعا .

فما أجمل التربية .. وما أعظم التوجية .. ولكن أكثر الناس لا يعلمون !!

# لماذا التحول الى قبلة ابراهم ؟!

قال تعالى: « وكذلِكَ جَعلنا كُمْ أَمَّة وَسَطاً ، لِتَـكُونُوا شُهداء على الناسِ ، ويكونَ الرسولُ عليْكُمْ شهيداً .. » [ البقرة ١٤٣]

« وكذلك جعلنا كم أمة وسطا » أى كما اخترنا ابراهيم — عليه الصلاة والسلام — وأولاده ، وأنعمنا عليهم بالحنيفية جعلنا كم أمة وسطا . وقال ابن كثير في تفسيره يقول الله تعالى : إنما حولنا كم إلى قبلة ابراهيم — عليه الصلاة والسلام — واخترناها لـكم لنجعلـكم خيار الأمم ، لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم ، لأن الجميع معترفون لكم بالفضل .

والو َ سَطَ العَدُلُ أَى كَذَلَكَ جَعَلْنَا كُمِّ أَمَّةً عَدُولًا ، أَمَّةً عَدَلًا .

وروى ان الرب عز وجل وصفهم بذلك لتوسطهم فى الدين فلاهم أهل غلو فيه كالنصارى ، ولاهم أهل تقصير فيه كاليهود . قلت : انما حول الله تعالى هذه الأمة إلى قبلة ابراهيم ..

إلى السُكعبة ... ليعلم الجميع أن ابراهيم امامهم ... وان طريقته ... واساوبه .. وهي الحنيفية .. هي الطريقة .. وهو الاساوب المأمورون جميعا باتباعه .. بل التي لا يرضى الله سواها للناس ديناً .

ورضيت لكم الاسلام دينا .. لقد شرع ابراهيخ للناس جميعا الحنيفية ... وجاء محمد

صلى الله عليه وسلم .. يجدد دعوة ابيه ابراهيم ... ويدعوهم إلى الحنيفية السمحة ... ملة أبيكم ابراهيم .

فكان أمراً طبيعيا .. وحكما منطقيا .. أن يُؤمر محمد صلى الله عليه وسلم . . وتؤمر أمته .. أن يتجهوا إلى السكعبة .. إلى قبلة ابراهيم .. اشارة إلى اتحاد الاتجاه .. وإلى وحدة الطريق .

والى أن هذا الأسلوب ، الذى جاءبه ابراهيم .. والذى بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليجدده ويدعو الناس جميعا اليه .. هو العدل .. وهو وحده المرضى عند الله .

« ومن يبتغ غير الاسلام ذينا فلن يقبل منه » أى من يعبد الله على أساوب غير أساوب ابراهيم .. غير ملة ابراهيم .. وهى نفسها ملة محمد .. التي سماها الاسلام .. فلن يقبل منه . « ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ؟! » . « فاتبع ملة ابراهيم حنيفا ، وما كان من المشركين » .

إذن هذه الملة .. أوهذا الاسلوب .. هو العدل .. الذي يرتضيه الله .. وكذلك جملنا كم أمة وسطا .

هُكذا جعلنا كم يامن اتبعتم محمدا صلى الله عليه وسلم .. أمة عدلا .

لاذا ؟ . . لانكم اتبعتم ملة ابراهيم . . اتبعتم الحنيفية . خنفاء لله . . غير مشركين به ، فاتم شهو د على غيركم . . انتم الميزان الذي يقيس الناس جميعا عليه أنفسهم . . فيتبين لهم ان كانوا على هدى . أم في ضلال مبين . .

ومن أجل ذلك حولنا كم إلى قبلة ابراهيم .. اعلانا لاتحادكم معه في الأسلوب !!!

# جميع مناسك الحج تخليدا لذكرى مواقف ابراهيم ؟!

هل هذا محيح ؟! هل هذاه القضية على اطلاقها ؟

هل صحيح ... أن فريضة الحج انمافرضها الله علينا ... وأن جميع مافيها من مناسك... إنما كانت تخليدا لذكرى مواقف ابراهيم؟! لقد تأكدلى ذلك ... وأنا أجوس خلال تلك المباحث عن ابراهيم ... بما يدع إلى الشك ادنى سبيل .

واليكم البيان ... أولا ... ماهو الحج ؟

الحج فريضة افترضها الله على عباده من استطاع اليه سبيلا .. واعتبر من قعد عنها بغير عذر كافرا .

فما هو هذا الحج؟ الذي وعد الله ورسوله عليه غفران الذنوب جميعا ؟ ... «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه » ؟

هو أن يتوجه الانسان فى ايام معلومة من السنة إلى بيت الله الحرام ... حتى اذا كان يوم التروية خرج من مكة حتى إذا كان اليوم التاسع وقن بعرفة ملبيا ... ثم يعود نيرمى الجمرات ... وينحر ضحاياه ... ثم يعود إلى مكة ... ثم يتحلل .

فما هذا ؟ ... اولا ... تجرى المناسك كلها فى الحرم ... هذا من حيث المكان . ثانيا ... يلبس الإنسان ملابس الأحرام ... وينخلع من زينته ... وهذا اشارة إلى خلعه للدنيا ... واقباله على الله ... ثم طواف القدوم حول الكعبة ... فيه تجديد العهد مع الله ... صاحب هذا البيت ... ثم السعى بين الصفا والمروة ...

فيه تخليد لذكرى سعى هاجر بينهما بحثا عن الماء ... ثم الخروج إلى عرفات للجؤار الله .

فيه التوجه الصادق إلى الله ... فيه الحنيفية التي هي صلب ملة ابراهيم ... ومخها .

امو اج من البشر الحفاة العراة ... يتدافعون إلى جبل ... إلى صحراء ... يبتهاون الى الله ... ويلبون ... فما معنى هذا ؟!

هذه هي الحنيفية التي يريدها ابراهيم ... والتي بعث بها محمدا صلى الله عليه وسلم . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم! « الحج عرفة » ... لأنه المقام الذي تتحقق فيه

الحنيفية ... حيث يسقط الإنسان كل الوسائط ... وكل الاسباب ... وكل الحجب ... ويتجه إلى الله مباشرة ... ما ثلا عن كل شيء ... حنيفا لله وحده .

ومتى تم ذلك منه .. فقد حج .. فقد قصد ربه ... فقد استحق أن يغفر له ... فقد عاد كيوم ولدته أمه ... فقد اسقط كل ماضيه بعفو ناته ، وقاذوراته ، ونجاساته . وفتح صفحة جديدة في علاقاته بربه .. تماما كما يبدأ الطفل المولود حياة جديدة لا ماضي لها .. تماما كما قال صلى الله عليه وسلم « رجع كيوم ولدته أمه »

ثم ماذا ؟ . . ثم رمى الجمار . . تمجيد لذكرى ابراهيم . والشيطان يعرض له ليصده عن عن ذبح ابنه . . عن طاعة أمر ربه . . وابراهيم يرميه بالحجارة تأكيدا لاعراضه عن وسوسته .

وكما يعاود الشيطان ويكرر وسوسته للانسان .. والانسان لا ييأس . . فان الله فرض أن نرمى الجلسار . . و و مصابرة جهاد أن نرمى الجلسار . . و و و و مصابرة جهاد الشيطان . . حتى ييأس أن نعبده .. أو نطيعه فى أمر من أمورنا .

ثم ماذا ؟ ثم ذبح الاضاحى والهدى .. تذكيرا بذبح اسماعيل . . وفد! الله له بذبح عظيم .. وكين أن الاخلاص ارتفع فى الأب والإبن إلى مستوى جعلهما يستسلمان فى أشق أمر ... أن يذبح الأب ابنه ييده .. وأن يصبر الابن على الذبح !!!

ثم ماذا ؟ .. ثم طُواف الافاضة .. حول الكعبة . . تجديد للعهد مع رب البيت .. وتجديد تخليد ذكرى مؤسس هذا البيت .. ثم طواف الوداع عند مغادرة مكة .

كأن الانسان يؤكد لله أنه على العهد سوف يكون .. وعلى الحنيفية سوف يستقيم !!! أليس هذا هو الحج؟ فاذا فيه؟

فيه أنه لا يخرج عن كو نه تخليدا اسلسلة الأفاعيل التي صدرت عن ابراهيم ، أو اشتقت عنه .. وهو ينفذ أوامر ربه .. كلات ربه ..

وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن ، قال : أنى جاعلك للناس اماما .. من اجل

انك ياابراهيم على خير اسلوب احبه وارتضيه .. اسلوب الحنيفية .. اسلوب الاتجاه المباشر الى .. وتخصيصه لى أنا وحدى .

ومن أجل أنى أمرتك فأطعت .. وسلمت تسايما .. من أجل أنى أمرتك أن تدع طفلا وأمه فى صحراء لاماء فيها ولا غذاء .. فأطعت .. ومن أجل أنى امرتك حين بلغ ذلك الطفل معك السعى أن تذبحه ، فأطعت .. وشرعت فى ذبحه .

ومن أجل أنّا أمر ناكأن تقيم لنابينا .. ويعينك على اقامته اسماعيل .. فأقمته .. وأنت في أعلى مقامات الاخلاص لنا ،، وسألتنا أن نتقبل منك .. ودعو تنا أن نجعل افئدة من الناس تهوى اليه .

ومن أجل أنا أمرناك أن تؤذن فى الناس بالحج فأذنت ، ومن أجل أن سألتنا أن نجعل هذه البلدة حرما آمنا .. فاستجبنا لك ..ومن أجل انك وفيت فى كل ما أمرناك به .. وفى كل مقامات قابك .. وانت تتجه الينا .. من أجل ذلك كله جعلناك للناس إماما ..

وأمرناهم جميعاً أن يتبعوا ملتك .. ووجهناهم جميعا الىقبلتك .. وأمرنا خيرهم جميعا.. محمدا صلى الله عليه وسلم .. أن يتبع ملتك .. ثم فرضنا عليهم جميعاً أن يحجوا .. أن يقصدوا تلك الأماكن التي باشرت فيها تنفيذ أوامرنا .. واخلصت فيها الإخلاص كله لنا .

وفرضنا عليهم فيها شعائر ومناسك .. لتذكرهم مواقفك .. ولعلها ترفعهم إلى ادراك مقاماتك وانت تباشر الاسلام لنا .. وتأتى طاعاتنا ..

وفرضنا عليهم العمرة . . زيارة البيت الحرام . اليذكروا فى أوقات غير الحج عظائم تلك الأمور .

وجعلنا تلك الشعائر .. رموزا تربطهم بافعالك .. لعلما ترفعهم إلى حالك .. لعلك تمكنهم من ادراك حقوقنا عليهم .. وكيف يسلكون السبيل الينا .

ثم اجزلنا لهم العطاء . . لقاء ما بقومون به فى تلك المناسك . . ووعدناهم أن يعودوا كيوم ولدتهم أمها تهم إذا أدوا ما عليهم فيها . ليبدءوا صفحة جديدة .. حياة جديدة .. بقلوب سليمة كقلبك .. وحنيفية سمحة كلتك .

تلك اشارات إلى مافى تلك الفريضة العظمى .. فريضة الحج .. وكأنها كلها تؤكد.. أنها من أولها إلى آخرها ..كانت تمجيدا لما فعل إبراديم .. وما صدر عن ابراهيم .

ومتى مجد الانسان اخلاص ابراهيم .. فقد ادرك طريقه إلى ربه .

أدرك الحنيفية التي دعا اليها ابراهيم . . أدرك معنى قوله وهو يؤدى تلك الفريضة « ابيك اللهم ابيك » ومتى المنتقام كل ذلك في قلب الانسان . . فقد اصبح اهلا لأن يغفرله . . وأن يسقط عنه ماضيه كله بظاماته .

والآن انادى باعلى صوت يستطيعه انسان: اى اخلاص كان بقابك .. ياابراهم فاننثقت عنه تلك الأنوار السرمدية ؟!! onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

شخصت ابراسيم؟



ادخل إلى هذا الباب . . وأنا شديد الخوف . . أن يعاقبني الله أشد العقاب . . أن سمحت لنفسى . . المظلمة . . الشديدة الظلمة . . أن تدخل إلى شخصية ابراهيم . . ذلك النور . . أو ذلك القمر المنبر . .

الا اننى أطمع حين ادخل اليه بظامتى . . أن يشرق هو على بنوره . . فأضىء . . ولوشيئا قليلا . . يمكنى من رؤية . . ولوأدنى ملامح من شخصية . . ذلك المسى ابراهيم . ذلك الذى اثنى عليه ربه . . فا كثر الثناء . . وحين يثنى الله عز وجل على انسان فهو الإنسان . . أو على صفات فهى الصفات . . فلندخل إذا . . ذلك الحرم المقدس . . باذنه تعالى . . وباسمه سبحانه .

#### فا عهن ١٩

ليست النبوة شيئا جزافا . . ولا الرسالة شيئا يسيرا . . كلا . . وانماها أعلى مقامات البشر . . عندرب العالمين . . لايرق إليهما الا من هو أهل لأن يرق . . ولننظر الآن ماذا دفع ابراهيم من ثمن . . أهله لذلك المقام الذي ارتفع اليه . .

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا الْبَدَلَى إِبِرَاهِيمَ رَبُّهُ بَكُلَمَاتَ فَأَ تَمُنَ ۚ ، قَالَ : إِنَى جَاعَلْكَ لَلْناسِ إِمَاماً ، قَالَ : وَمِن ذُرِّيتِي ، قَالَ : لاينالُ كَأَمْدَى الظالمينَ [ البقرة ١٢٤ ] في هذه الآنة . . مراحل ثلاث ،

مرحلة البلاء .. الاختبار .

مرحلة المكافأة . . أو الامامة

مرحلة الذرية .. اوتحريم الإمامة على من ظلم منهم .

والآن نبدأ بالأولى .. مرحلة الاختبار .. « وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكابات » ... ماهى هذه الكلبات؟ الكلبات هي الأوامر فالمعنى وإذ أمر الله ابراهيم باوامر . فما هي لك . الأوامر ؟

هل هي سربين ابراهيم وربه ؟ يحتمل .. فمن أتخذه الله خليلا .. يحتمل جداأن يكون بينهما ما لا يعلمه الا اياها .

ولنطرح الآن . . ذلك الذي كان بينهما . . مما لاسبيل إلى الرق اليه . . ولندخل إلى ماظهر منها . . وما أعلنه الله تعالى في كتابه . . أو أعلنه رسوله أصلى الله عليه وسلم في أحاديثه .

« وإذ ابتلى » وإذ اختبر والمرادبه هنا التكليف، أو المعاملة معاملة الاختبار .

« إبراهي » وقرأ ابن عامر ، وابن الزبير ، وغيرها ( إبراهام ) •

ربه » التعرض لعنوان الربوبية تشريف له — عليه السلام — وإيذان بان ذلك
 الابتلاء تربية ، وترشيح لأمر خطير < بكلمات » بأوامر .</li>

عن ابن عباس - رضى الله عنهما - : إنها العشرة التي من الفطرة ..

المضمضة ، والاستنشاق ، وقص الشارب ، وإعفاء اللحية ، والفرق ، ونتن الإبط ،
 وتقليم الأظفار ، وحلق العانة ، والأستطابة ، والختان » .

وقال عكرمة - رواية عنه - أيضا: لم يبتل أحد بهذا الدين فأقامه كلهالا ابراهيم . « ابتلاه الله تعالى بثلاثين خصلة من خصال الاسلام .

«عشر منها فى سورة براءة (التائبون) النح «وعشر فى الأخزاب (إن المسلمين والمسلمات) النح «وعشر فى (المؤمنين) و (سأل سائل) إلى (والذين هم على صلاتهم يحافظون).

فالذى فى براءة التو بة . والعبادة . والحمد . والسياحة . والركوع . والسجود . والأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، والحفظ لحدود الله تعالى ، والإيمان المستفاد من ( وبشر المؤمنين ) أومن ( إن الله اشترى من المؤمنين ) وفى الأحزاب ، الاسلام ، والايمان ، والقنوت ، والصدق ، والصبر ، والخشوع ، والتصدق ، والصيام ، والحفظ للفروج ، والذكر ، والذى فى المؤمنين ، الايمان ، والخشوع ، والاعراض عن اللغو ، والزكاة ، والحفظ والذي فى المؤمنين ، الايمان ، والخشوع ، والاعراض عن اللغو ، والزكاة ، والحفظ

تلفروج • - الاعلى الازواج أو الاماء ثلاثة - والرعاية للعهد ، والامانة - اثنين - . والمحافظة على الصلاة .

وهذا مبنى على أن لزوم التكرار فى بعض الخصال بعد جمــع العشرات المذكورة كالايمان والحفظ للفروج لا ينافى كونها ثلاثين تعدادا ، إنماينا فى تغايرها ذاتا .

وقيل: ابتلاه الله تعالى بسبعة أشياء: الكوكب. والقمرين. والختان على الكبر والنار. وذبح الولد. والهجرة من كوثى إلى الشام.

وقيل : هي ما تضمنته الآيات بعد من الأمامة ، وتطهـير البيت ، ورفـع قواعده ، والإسلام .

« فأتمهن ﴾ أتى بهن على الوجه الأتم ، وأداهن كما يليق .

\* \* \*

هذه هى المرحلة الأولى .. مرحلة الاختبار .. وإذ ابتلى . موإذ وضع الله تعالى إبراهيم موضع التجربة . بكلمات ؟!! بأوامر .. منها مالا يعلمه إلا الله تعالى وإبراهيم .

شىء باطن ،، خاص به وبمقامه .. يرقى عليه إلى حيث شاء الله تعالى له أن يرقى .. وشىء ظاهر .. هو هذا الذى توسع فيه العلماء والمفسرون .

فنهم من حصرها فى خصال الفطرة كالمضمضة وتنف الابط .. إلا أن هذه الخصال و إن كانت من كالات الإنسان الا أنها ليست شيئا ذا بال .. يميز ابراهيم على سائر الناس والسنشق ونتف الإبطوحلق العانة .. الخ .. برجل يستحق أن يكون الماما للناس !

ومنهم من قال انه ابتلى بتلك الخصال الثلاثين التى ذكر ناها . إلا أن هذه الخصال وإن كانت هى الأخرى صفات يجب أن يتميز بها ابراهيم .. الا أنها ليست هى التى تؤهله لأن يرتفع إلى مقام « جاعلك للناس اماما » . .

ومنهم من قال ، وقال .، إلا أن الرأى الجامع .، الذى يليق بمقام ابراهيم .. هو قولهم لم يبتل أحد بهذا الدين فأقامه كله إلا ابراهيم .

هذا رأى قد يكون اقرب الآراء إلى مقام إبراهيم .. واوسعها .. واشملها .. فأتمهن .. فأتمهن .. فأتمهن .. فأتى بهن على أكمل ما يتصو رمن التمام .. أى فنجح إبراهيم فى الاختبار .. وبلغ ذروة النجاح المستطاع لا تسان .. ابتلى ان يعتقد أن لا إله إلا الله .. فى عالم يعبد الاصنام والنجوم .. فاعتقد ذلك وحده .. ولم يبال الناس جميعا .

فأى نجاح بعد أن تكون وحدك موحدا والناس جميعا كفارا ؟ وابتلى ان يعلن ذلك إلى أبيه .. فأعلنه .. وصادمه .. حتى طرده من أجل ذلك .. وابتلى أن بعلن ذلك إلى قومه .. وعلى رأسهم النمروذ .. فأعلنه .. وسخر منهم .. وهزأ بآلهتهم .. فأى نجاح بعد هذا ؟

وابتلى أن يدمر عليهم أصنامهم .. فحطمها .. فحاكموه .. فحكمو ا باعدامه حرقا .. فجاءه جبريل : ألك حاجة .. فأبى .. فقذفوه فيها ليصلاها .

فأى نجاح يتصور فوق هذا النجاح؟ من أجل ذلك كانت المكافأة: يا ناركونى بردا وسلاما على إبراهيم؟ وابتلى ان يعالن قومه وأباد مرة أخرى بالحق.

فازال يعالمهم .. حتى اضطروه إلى الهجرة عن أبيه . . وأسرته .. وعشيرته .. ووطنه إلى الشام .. فاجتمع لأبراهيم غربتان .. غربة العقيدة من قبل .. وغربة الأوطان .. فاحتملها وقال : إلى ذاهب إلى ربى سيهدين .. فأى نجاح بعده يتصورون ؟

وابتلى أن يذبح بيده ابنه ووحيده .. فأسلم .. وتله للجبين .. وذبح . . فأى نجاح بعد ذلك يكون ؟ فكانت المكافأة : وناديناه أن يا إبراهيم .

وابتلى .. وابتلى .. مما لا يعلمه الا الله . ـ ومما يناسب مقام إبراهيم .. وكان فى كل بلاء .. « الذى و في فاستحق إبراهيم بذلك كله ..

#### اني جاءلك للناس اماما ١٢

هذه هئ المرحلة الثانية من الآية .. مرحلة المكافأة .. مرحلة الإمامة ، المترتبة على الفوز في الامتحان .. على النجاح في البلاء .. على دفع الثمن .

قال تعالى: « قال : إنى جاعلك للناس إماماً » الامام اسم للقدوة الذى يؤتم به والمراد به هاهنا النبى المقتدى به وهذه الامامة إما مؤبدة . كما هو مقتضى تعريف الناس، وصيغة اسم الفاعل الدال على الاستمرار . ولايضر مجىء الأنبياء بعده ، لأنه لم يبعث نبى إلا وكان من ذريته . ومأمور باتباعه فى الجملة . لافى جميع الأحكام ، لغدم اتفاق الشرائع التى بعده فى الحكل .

فتكون امامته باقية بامامة أولاده التي هي ابعاضه على التناوب . والامتنان على ابراهيم — عليه السلام — بذلك دون غيره لخصوصية اقتضت ذلك لاتكاد تخفي فتدبر. وظاهر الآية يشير إلى أن الابتلاء كان قبل النبوة ، لأنه تعالى جعل القيام بتلك الكلمات سببا لجعله اماما .

ماهذا ؟ هذا أخطر جانب من شخصية ابراهيم . . إنه الجانب الذي ينبغي أن يصغى اليه الناس جميعا . . على اختلاف أديانهم . . ومللهم . . ونحلهم . . ومذاهبهم الفكرية . . أو الفلسفية . . أو العقائدية . . سواء كانوا دينيين . . أو لا دينيين . . متفلسفين . . أو غلفا لايفكرون . . الجميع . . كل الناس . . مدعوون أن يستمعوا إلى هذا الأمر .

إنى جاعلك للناس إماما ؟!! إنى .. أنا الله لا إنه إلاأنا . . جاعلك .. قررت أن تكون إلى يوم القيامة يا ابراهيم .. للناس .. لكل الناس .. ذكرهم وأنثاهم .. لافرق بين أحد دون أحد .. إماما.. قدوة يقتدون بها .

لقد رفع الله ابراهيم في هذا الأمر درجات. ودرجات. . ألم يقل سبحانه: ﴿ وَتَلْكَ حَجْتُنَا آتَيْنَاهَا ابْرَاهِيم عَلَى قَوْمُهُ . . رُفع درجات من نشاء » . ؟!

رجل. . رجل واحد . . ليس اثنين . . يعطيه الله كل هذا ؟!! يجعله لجميع الناس. إماما إلى الأبد؟! لماذا يعطى الرب تبارك وتعالى كل هذا لابراهيم دون سواه ، أهو مجرد تفضل الله تعالى عليه ؟ كلا . . إنه هو الحكيم فى أفعاله .

أوهو محض الصدفة ؟كلا.. إنه هو القائل: « وكُنا به عالمين » .، اذن هناك استبحقاق في ابراهم.. يؤهله لـكل هذا ؟

هناك استعداد .. هناك عظمة كامنة فى معدن الرجل .. فاذا فى ابراهيم رفعه إلى مقام امامة الناس أجمعين ؟ . أهو نجاحه فى تلك الكلمات التى ابتلى بها ؟ كلا .. فإن ذلك كله لا يرفعه إلى ذلك المقام .

اذن ماهو هذا الشيء الذي أعطى الله تعالى من أجله ابراهيم ما أعطى ؟ -

-19 .. 41 . 19 .. 41

الحنيفية .. ملة ابراهيم .. طريقته في الاتصال بالله .. أسلوبه في الاتجاه إلى الله .. أسلوبه الذي لايستطاع الوصول إلى الله الا بسلوكه .

ان ابراهيم أول من سار إلى الله في هذا الطريق .. طريق الحنيفية .. فعلى كل من يريد الذهاب إلى الله .. أن يسير وراء .. إنه هو الرائد .. رائد الناس إلى ربهم .

فعليهم جميعا أن يتبعوه .. أن يسيروا وراءه .. أن يقتدوا به .. أن يتخذوه اماما .. إنى جاعلك للناس إماما ؟؟!

هل استبان الآن .. لماذا رفع الله ابراهيم ذلك المنام .. انها الحنيفية .. طريق الله الأوحد .. وانه ابراهيم .. أول من سار فيه .. فكل من جاء الله .. وجد ابراهيم أمامه .. إمامه .

إنى جاعلك للناس إماما .. والناس في هذا سواء .. جيعا .. مأمورون باتباع ابراهيم حتى الأنبياء .. من بعده .. كلهم ..

◄ فاتبع ملة ابراهيم حنيفا > .. لماذا ؟ .. لأنه لاطريق إلى الله إلا هذا !! لقد قالها
 ابراهيم : إنى ذاهب الى ربى سيهدين . واستمر يسير إلى الله من يومها .. إلى
 ماشاء الله .

فأى انسان من بعده يريد أن يقول: إنى ذاهب إلى ربى سيهدين .. سوف يتحتم عليه أن يسير فى نفس الطريق .. وسوف يجد أمامه ابراهيم .. أى إمامه ابراهيم .. اى: إنى جاعلك للناس إماما .. فاهى هذه الحنيفية التى جاء بها ابراهيم .. فتحتم على الناس أن يتبعوها إذا أرادوا أن يذهبوا إلى ربهم ؟

هى الاتجاه المباشر إلى الله .. هى اسقاط كل شىء من الطريق .. والتوجه إلى الله مباشرة .. هى عدم الالتفات إلى ماسواه .. حنيفا .. وما أنا من المشركين .. مائلا .. عن كل شىء .. ولاأشرك به شيئا من الأشياء !!

#### لاينال عهدى الظالمين ؟!

ثم ندخل المرحلة الثالثة من الآية .. وهي قوله تعالى : « قال : ومن ذريتي ، قال : لا ينالُ عهدى الظالمين » . انها مرحلة تحريم الامامة على من ظلم من ذريته .. فامعنى هذا؟ معناه أن الأمر ليس فوضى .. بل يجرى على نواميس محكمة ، لا خلل فيها ، ولا محاباة .

إنك ياابراهيم استحققت أن تكون اماما للناس .. لما نعلمه منك من حنيفية ..وصدق وتسليم .. وتوفية .. أما نسلك ، أما ذريتك .. فلن ينالها من ظلم .. سنجعل الإمامة في ذريتك .. سنجعل النبوة وهي أعلى مقامات الامامة في ذريتك ..

ولكن لمن من ذريتك ؟! لمن كان على ملتك .. أمامن كان منهم ظالما فهى عليه حرام .. إنه العدل الإلهى .. يسرى فى كل شىء .

« قال » أى ابراهيم « ومن ذريتى » الذريّة نسل الرجل وأصلها الأولاد الصغار ، ثم عمت الكبار والصغار ، الواحد وغيره .

« قال » الله « لا ينال عهدى » لا ينال الامامة . وليست هي هنا إلا النبوة . وآثر النيل على الجعل ايماء إلى أن إمامة الأنبياء من ذريته — عليه السلام — ليست مجمل مستقل بل هي حاصلة في ضمن إمامته ، تنال كلا منهم في وقته المقدر له .

◄ الظالمين ◄ المتبادر من الظلم الكفر ، ويؤيده قوله تعالى ( والكافرون هم الظالمون) أى لايكون نبيا من ذريتك منكان كافرا ، أومشركا ،أوظالما لنفسه ،أولغيره ،، هنالك تقررت الامامة للصفوة من ذرية ابراهيم ،، وعلم أنها محرمة على الظالمين منهم .

## ولقد اصطفيناه ... في الدنيا ١٤.

قال تعالى : ومَن يرغَبُ عن ملّة إبراهيمَ إلا مَن سَفِهَ نفسهُ ، ولقد اصطفيناهُ في الذنيا ، وإنّهُ في الآخرة كِن الصالحين . »

« ومن يرغب عن ملة إبراهيم » انكار واستبعاد لأن يكون من العقلاء من يرغب عن ملة ابراهيم الحق الواضح غاية الوضوح أى: لا يرغب عن ذلك أحد .

« إلا من سفه نفسه » أي جعلها مهانة ذليلة .

وقيل: أى جهل نفسه ، لخفة عقله ، وعدم تفكره أو : أهلكها ، وسبب نزول الآية : ماروى أن عبد الله بن سلام دعا ابنى أخيه ، سلمة ومهاجرا ، إلى الاسلام . « فقال لهما : قد علمها أن الله تعالى قال فى التوراة : إنى باعث من ولد اسماعيل نبيا اسمه أحمد ، فمن آمن به فهو مطعون .

فأسلم سلمة ، وأبى مهاجر .. فنزلت . «ولقد اصطفيناه فى الدنيا » أى اخترناه بالرسالة بتلك الملة واجتبيناه مر بين سائر الخلق وأصله اتخاذ صفوة الشيء أى خالصه .

وذلك من حيث المعنى دليل مبين لكون الراغب عن ملة إبراهيم سفيها . إذ الاصطفاء والعزف الدنيا غاية المطااب الدنيوية ، والصلاح جامع للكالات الأخروية ولامقصد للانسان الغير سفيه سوى خير الدارين ،

#### \* \* \*

ومن يرغب عن ملة إبراهيم الامن سفه نفسه ؟ لا يتصور أن يتحول عاقل عن ملة إبراهيم ولا يتحول عن أسلوب إبراهيم الاكل مجنون ، أو ناقص العقل ، أو سفيه . أو انسان لا يميز بين الخير والشر ، أو انسان يهين نفسه ويذلها ويضيعها ،

أماالهاقل .. أما الذي يحسن التفكير ، فلا يتصور أن يرغب عن ملة إبراهيم . فما هي هذه الملة ، أو هذا الاسلوب الذي يعتبر المتحول عنه سفيها ؟

أما تفاضيل تلك الملة .. فسوف نقرأه فى فصل قادم .. من هذا السكتاب .. وإنما أخرناه.. لخطورته.. غاية الخطورة .. فإن معرفتك كيف تسلك الطريق الصحيح في حياتك.. تعتبر أهم وأخطر موضوغ فى حياة كل إنسان .

ولذلك أفردناله بابا مستقلا .. ولكن لماذا ارتفع ابراهيم هذا الارتفاع .. حتى اعتبر

الله تعالى الراغب عن ملته سفيها ؟ « ولقد اصطفيناه فى الدنيا » . . هاهنا السر . . هاهنا المفتاح . . أن الله اصطفاه من بين الناس جميعا .

أن الله نظر إلى سكان الأرض جميعا.. فوجد ابراهيم خلاصتهم ..وذروتهم ..وقمتهم.. فاختاره لنفسه .. لأنه أسلم قلب على ظهر الأرض .. ولقد اصطفيناه ؟!!

انها جملة فيها من تشريف ابراهيم مافيها ١٤

اصطفيناه !!! نحن الله .. نحن ؟ أصطفينا إبراهيم ؟ .

نحن اخترنا ابراهيم . نحن . الله ..؟! لإيوجد تعبير بشرى يسع ادراك ذلك المعنى؟! انه شيء فخيم . . عظيم . . لقد اصطفيناه .

فى الدنيا ؟ . . فيها مطلقا . . ماوجدت حياة بشرية على الأرض . . ليس فى زمانه وحده . . ولكن ماوجدت الحياة . . وما وجد الإنسان .

ثم ماذا ؟ وإنه فى الآخرة لمن الصالحين .. وفوق هذا وذاك .. هو فى الحياة الآخرة قمة الصالحين . . وذروتهم . . وامامهم . . انه إذا قمة الفوز فى الحياتين . . ومن هناكان المعرض عن اسلوبه سفيها .

إذ لوكان يعقل .. لاتبعه واقتدى به .. ليفوز فى الحياتين كما فاز . ولكن لماذا نال الراهيم كل هذا ؟

# اسلم . . . اسلمت ١٤

قال تعالى : « إِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ : أَسْلِمْ ، قالَ : أَسِلَمْتُ لُربِّ العالمينَ » .

[ البقرة ١٣١ ]

مانال مانال .. إلا بالمبادرة ، والانقياد إلى ماأمر به .. واخلاص سره حين دعاه ربه وقيل : أخطر بباله الدلائل المؤدية إلى المعرفة ، واستدل بها ، وأذعن بمدلولاتها إلا أنه سبحانه وتعالى عبر عن ذلك بالقولين تصويرا لسرعة الانتقال بسرعة الاجلبة ،

فهو اشارة إلى استدلاله - عليه السلام - بالسكوكب والشمس والقمر ، واطلاعه

على امارات الحدوث ، من أن ذلك قبل النبوة ، وقبل البلوغ . واضافة الرب فى الجواب إلى ( العالمين ) للايذان بكمال ووة اسلامه ، حيث ايقن حين النظر شمول ربو بيته تعالى "للعالمين قاطبة ، لالنفسه فقط ، كما هو المأمور به ظاهرا .

أمن أجل هذا ارتفع ابراهيم هذا الارتفاع ؟ وماذا بتى من معارج الصعود بعد هذا ؟ !

إذ قال له ربه: أسلِمْ . قال: أسلمتُ لرب العالمين .

هذا هو المفتاح الاكبر لتلك الشخصية العظمى .. هل صدر هذا الأمر فعلا من الله إلى ابراهيم ؟ نعم .. نعم .. صدر .

إن حقيقة ابراهيم.. تدرك على اعلى مستوى من الأدراك ماهى عظمة الله ؟ تدرك مالايدرك الناس جميعا ماهى الألوهية .. تدرك أن الله هو الوجود الحق .. وأن كل شيء بعده عدم .. لأن الله هو الذي خلق كل شيء .

فهو سبحانه الوجود الحق . وكل شيء بعده باطل. سوف يبطل يوما ما .. سوف يفي يوماما .. سوف يفتى يوماما .. سوف يهلك . كل شيء هالك الاوجهه .. تدرك جقيقة ابراهيم .. هذا وما هو اعلى من كل هذا .. مما لا يستطيع بشر أن يدركه إلا ابراهيم .. ومن كان فى مستواه .. أو اعلى .. وهو محمد صلى الله عليه وسلم .. وحده .

تُدرك حقيقة ابراهيم اذن أن الله هو الوجود الحق . وأن كل شيء عدم ،، فهو سبحانه صاحب الأمر وحده وصاحب الخلق وحده . . ألا له الخلق والأمر .

فاذا أمر تحتم الانقياد لأمره توا .. وفورا .. إذ قال له ربه : أسلم .. قال : أسلمت .. فحكانت حقيقة ابراهيم .. هي الانقياد .. فوراً لربها .

لاذا ؟ . . لأن ربها قاهر فوق كل شيء . . ومن هنا كان جو اب حقيقة ابراهيم : أسلتُ لرب العالمين . . أى أطعت فورا هذا الذي هو رب كل شيء لاربي أنا وحدى . . فلا فرار منه الا اليه .

ان حقيقة الراهيم ،. في الذروة .. من معرفة الله .، وماله لا يبلغ ذلك المقام من معرفة ربه .. وهو ابراهيم ١٤

وتتبدى اشعاعات .. ادراكات .. حقيقة ابراهيم .. في تلك المقامات التي ابتلى بها.. فتحققت منه تلك المعرفة الباطنة من شخصيته .. في مقام النار .. حين عرض له جبريل ألك حاحة ؟

فكان جو ابه جو اب حقيقته وهى تتكلم: علمه بجالى يغنى عن سؤالى !!! انه كان فى تلكاللحظة .. يتلألأ بلألاء: أسلمت لوب العالمين .. فكان جو اب رب العالمين: ما ناركونى !!!

هذا مقام التسليم .. تلألاً من ابرِ اهيم .. في ذلك الحال .. وتلألاً منه كذلك في مقام البلاء المبين : اذبح ابنك .. فكان جو اب حقيقته ..ذبحت!! وتله للجبين .. وشرع يذبح!! هنالك .. كانت حقيقة ابراهيم تتلألاً .

وكان اشعاعها قاهرا .. فيكان جواب رب العالمين : وناديناه أن ياا براهيم ، ، قد صدقت الرؤيا !!! وهذا مقام آخر .. من مُقامات التسليم الابراهيمي !!!

وهكذا .. ماأمره ربه بأمر ظاهر .. الا استبقه .. وسارع اليه . . مستسلما بباطنه لله على أعلى ما يكون الاستسلام .

أسلم .. أسلمت .

أسلم .. أسلمت .

أسلم .. أسلمت

رَّدُّدوها .. تدرکوها .

انها محار من نور ،، يسبح فيها ابراهيم وحده ، ملأنه مقامه وحده !!

ووصى بها إبراهيم بنيه ١٢

 لا ووصى بها ابراهيم بنيه» مدح له — عليه السلام — بتكبيله غيره ، إثر مدحه بكماله في نفسه . وفيه توكيد لوجود الرغبة فى ملته والتوصية التقدم إلى الغير لفعل فيه صلاح وقربة ، سواء كان حالة الاحتضار أولا ، وسواء كان ذلك التقدم بالقول أو الدلالة .

والضمير في ( بهما ) إما للملة أولقوله( أسلمت ) .

◄ ويعقوب » أى ووصى بالملة أوبأسلمت يعقوب بنيه « يابنى » قال ابراهيم : يابنى
 وقال يعقوب : يابنى .

وبنو ابراهيم — اثنا عشر — (في قول) وهم اسماعيل، واسحاق . . الح وبنو يعقوب أيضا كذلك، وهم يوسف وروبيل . . الح « إن الله اصطفى لكم الدين » أى جعل لكم الدين الذى هو صفوح الأديان، أن شرعه لكم ، ووفقكم للأخذ به .

والمرادبه دين الاسلام الذي به الاخلاص لله تعالى ، والانقياد له « فلا تموتن إلاوأنتم مسلمون » نهى عن الاتصاف بخلاف حال الاسلام وقت الموت والمراد من الأمر الذي يشير اليه ذلك النهى الثبات على الاسلام لأنه المقصود من التوصية .

ماهی هذه التوصیة ؟ وما وجه الخطورة منها حتی یوصی بها ابراهیم اوّلاده جمیعا ؟ ویوصی بها یعقوب اولاده جمیعا ؟

وجه الخطورة أنها هي الطريق الصحيح الوحيد، في الحيّاة، وماسواه ضلالات وانحرافات، ومن هنا كانت خطورتها،

ووصى بها ؟ هل هى الملة أم هى أسلمت ؟ هذه هى تلك ، وتلك هى هذه؟ واذا وصاهم بالاسلام فقد وصاهم بملته ، وإذا وصاهم بملته فقد اوصاهم بالاسلام ، لأن ملته تدور على الحنيفية ، على التوجه المباشر إلى الله ، وعدم الالتفات إلى شىء مع الله ، وهذا الاسلوب من التوجه إلى الله ، يركز في الإنسان حتمية التسليم لله ، والاستسلام لأمره ، والمسارعة والمبادرة والانتياد له سبحانه في كل ماأمر ، لأنك إذا انجهت مباشرة اليه فقد عرفته ، وإذا عرفته ، فقد ادركت حتمية انقيادك لأمره .

إن ابراهيم وصى أولاده جميعا بملته .. ووصاهم بطريقته التي تدور في كلة واحدة :

أسلمت لرب العالمين .. وصى بها إسماعيل .. ووصى بها إسحاق .. لتقسلسل منهما إلى من ورائهما من الابناء ، والشعوب . .

ولعل يعقوب كان من الذين وصاهم ابراهيم بها كذلك .. وحضرها مع ابيه اسحاق . وسمعها من جده العظيم ابراهيم .. أو لعله سمعها من اسحاق نفسه بعد ذلك .. يحتمل هذا أوذاك .. المهم أن تلك التوصية التي هي جماع ماعند ابراهيم قد بثها بنا في بنيه ، لتكون توجيها منبثا في الشعوب من بعدهم . . وليعلم الناس جميعا أنه الاطريق صحيح في الحياة سواها . .

# المشهد الرائع ... يعقوب يوضي بها أبناءه ١٢

قال تعالى: « أم كنتُم شهداء إذ حضر يعقوب الموت ، إذ قال لبنيه : ما تعبُدُ ون من بعدى ؟ قالوا: نعبُدُ إَلَهَك ، وإله آبائك ، إبراهيم ، وإسماعيل ، وإسحاق ، إلها واحداً ، ونحن له مسلمون . تلك أمة فد خلت ، لها ما كدبت والسكم ما كسبتُم ، ولا تسألون عما كانوا يعملون .» [ البقرة ١٣٣ – ١٣٤]

« أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت » أى ما كنتم حاضرين حين احتضاره — عليه الصلاة والسلام — وسؤاله بنيه عن الدين ، فلم تدعون ما تدعون ؟ الخطاب لجنس اليهود . ذكر الواحدى : أن الآية نزلت في اليهود حين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ألست تعلم أن يعقوب لمامات أوصى بنيه باليهودية ؟ . والشهداء جمع شهيد أو شاهد عمني حاضر .

« إذ قال لبنيه : ما تعبدون من بعدى ؟ »أى : أىشىء تعبدونه بعد موتى ؟ والغرض حُمهم على ما كانوا عليه حال حياته من التوحيد والاسلام ، وأخذ الميثاق منهم عليه. وكان هذا بعد أن دخل - عليه السلام - مصر ، ورأى فيها من يعبد النار ، فخاف على ولده ، فخهم على ماحمهم .

«قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك ، إبراهيم ، وإسماعيل ، وإسحاق » قدم إسماعيل على اسحاق لكو نه أسن منه ، وعد اسماعيل من آبائه لأنه شبه العم بالأب .

« إلها واحدا » وفائدة الابدال دفع توهم التعدد الناشىء من ذكر الإله مرتين . أو نصب على المدح .

« وبحن له مسلمون » أى مذعنون ، مقرون بالعبودية ، وقيل ؛ خاضعون ، منقادون مستسلمون لنهيه ، وأمره ، قولا وعقدا . وقيل : داخلون في الاسلام ، ثابتون عليه .

« تلك أمة قدخلت » الاشارة إلى اراهيم وأولاده . والمراد ، بالأمة هنا الجماعة ، وخلت : أى مضت ، والمعنى إن انتسابكم إليهم لا يو جب انتفاعكم بأعمالهم ، وانما تنتفعون بموافقتهم واتباعهم .

« ولا تسألون عما كانوا يعملون » والمراد تخييب المخاطبين ، وقطع أطاعهم ، من الانتفاع بحسنات من مضى منهم وقيل : لاتؤاخذون بسيئاتهم ، كما لاتثابون بحسناتهم .

هذا هو المشهد الرائع .. يعقوب .. ذلك النبى الكريم .. في مصر .. وقد علا فيها ابنه يوسف — عليه السلام — علوا عظيا .. فصار اليه الأمر والنهى .. إنك اليوم لدينا مكين أمين .

حضرته الوفاة .. فجمع أولاده جميعا .. ومن بينهم بوسف العظيم : ما تعبدون من بعدى ؟ لقد كان يخاف عليهم أن يتأثروا بمخالطة المصريين الذين لا يعبدون الله ولا يوحدونه آنذاك .

فَلِكَانَ جُوابِهِم جَمِيعاً : نعبد إلهك واله آبائك ابراهيم واسماعيل واسحاق ، الها واحدا !! فاطمأن يعقوب على أولاده أن تفتنهم معتقدات مصر الفاسدة .. البعيدة عن ملة ابراديم .

لقد اطمأن يعقوب أن كلة جده العظيم ابراهيم: أسكَّمْتُ لرب العالمين . . مازالت تدوى في أعماقهم . . وتسرى في كيانهم . . وهي مخ معتقداتهم !!

# درجة أبراهم ١٢

قال تعالى : « تلك الرسلُ ، فضَّلنا بعضَهُم على بعض ،منهم من كُلَّمَ اللهُ ، وَرَفَع بعضَهُم ْ درَجاتٍ ، وَآ تَيْنا عيسى بنَ مريّمَ البيناتِ ، وأَ يَّدْ ناهُ برُوحِ الْهُدُسَ ِ .» [ البقرة ٢٥٣ ]

« تلك الرسل » للايذان بعلو طبقتهم ، وبعد منزلتهم « فضلنا بعضهم على بعض » بأن خصصنا بعضهم بمنقبة ايست تلك المنقبة البعض الآخر وقيل : المراد التفضيل بالشرائع فيهم من شرع ، ومنهم من لم يشرع -

« منهم من كلم الله » إما موسى عليه السلام . أو : كل من كله الله تعالى عن رضا بلا واسطة ، وهم آدم كاثبت في الأحاديث الصحيحة ، وموسى ، وهو الشهير بذلك ، ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو المخصوص بمقام قاب ، والفائز بعرائس خطاب ، « ورفع بعضهم درجات» أي ومنهم من رفعه الله تعالى على غيره من الرسل بمراتب متباعدة ، ومن وجوه متعددة ، وتغيير الأسلوب لتربية مابينهم من اختلاف الحال في درجات الشرف ، والمراد بعضهم هنا الذي صلى الله عليه وسلم ، وقيل : المراد به ابراه يم حيث خصه الله تعالى بمقام الحلة ، التي هي أعلى المراتب، والدرجة بمني الرفعة ، فكأنه قيل : ورفعنا بعضهم رفعات .

وآتينا عيسى بن مزيم البينات » الآيات الياهرات ، والمعجزات الواضحات ، كابراء الأكه ، والأبرص ، وإحياء الموتى .. الخ والآية ناطقة بأن الأنبياء — عليهم السلام — متفاوتة الأقدار فيجوز تفضيل بعضهم على بعض -

وقال تعالى : « وثلث حُجَّتنا آ تَيْناها إبراهيمَ على قو مِهِ ، نَوَ فَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَشَاءُ إِنَّ رَبِكَ حَكِيمٌ عَالِمٌ . » [ الأنعام ٨٣ ].

« نرفع درجات » أي رببا عظيمة ، عالية ، من العلم والحسكمة « من نشاء » من نشاء رفعه حسما تقتضيه الحسكمة وتستدعيه المصلحة وايثار صيغة المضارع للدلالة على أن ذلك سنة مستمرة فيا بين المصطفين الأخيار ، غير مختصة ، بابراهيم ــ عليه السلام ــ . « إن ربك حكم » أى فى كل ما يفعل من رفع وخفض « علم » أى بحال من يرفعه واستعداده له على مراتب متفاوتة .

والآن أين درجة ابراهيم ؟ إن الذي يحددها هو قوله تعالى: «نرفع درجات من نشاء ». إن الله تعالى اذن قد رفع إبراهيم درجات عظيمة . . عالية جدا . ، وفضله بذلك على جميع الرسل والأنبيًاء . . إلا محمدا صلى الله عليه وسلم . . فانه إمام المرسلين .

وقد نصت الأخبار على أن ابراهيم مقامه فى السماء السابعة . فهو فوق الأنبياء جميعا.. ودون درجة محمد صلى الله عليه وسلم .. فهو بذلك يعتبر أعلى الأنبياء درجة .. باستثناء إمام المرسلين .

وابراهيم في هذا يعتبر أعظم شخصية بشرية على الاطلاق . . بعد محمد صلى الله عليه وسلم . . فهو في درجات الأنبياء . . الرجل الثاني .

ومحمد صلى الله عليه وسلم. الرجل الأول .. فإذا استثنينا درجة محمد صلى الله عليه وسلم. مؤقتا .. برز إبراهيم على الفور .. الرجل الأول . نرفع درجات .. درجات لاحدود لها .. لا يعلم قدرها إلا الله .. من نشاء .. ولقد شئنا أن نرفع إبراهيم تلك الدرجات .. وكُنّا به عالمين ؟!

. ويكفى من كان فى أدنى شك من هذا .. أن يتابع حياة إبراهيم .. يدرك على الفور مدى عظمة ذلك الرجل .. ومن هنا .. ومن هنا وحده .. يصبح حماً على الناس جميعا أن يدرسوا حياة إبراهيم .. وشخصيته .. وكماته .. ومذاقاته .. اجمالا وتفصيلا .. ليصلوا من خلالها إلى معرفة ربهم .. ومعرفة الطريق الصحيح اليه ..

# ابراهيم في عين اليقين ١٤

و باخت شخصية إبراهيم مقام عين اليقين .. بعد أن كانت في علم اليقين .. حين سأل ربه : أرنى كيف تحيى الموتى ؟ قل : أو كم تؤمن ؟

قال: بلى .. ولسكن ليطمئن قلبى .. وأراه الله كيف يحيى الموتى .. وشهد التجربة بعينيه .. واشترك فيها بيديه .. فارتفعت شخصيته فى هذا المقام من علم اليقين إلى عين اليقين .. إلى ذات اليقين نفسه .. حين شهد التجربة عمليا .. واشترك فيها .

ماكان بابراهيم شك .. وماكان له أن يشك .. ولكنه يريد أن يشهد قدرة ربه شهو دا ماديا .. ليطمئن قلبه اطمئنانا لايزول أبدا .. وخلّدها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال ..

# نحن أحق بالشك من أبر اهيم ١٢

عن أَبِي هُرَيْرَةَ — رضى الله عنه — أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : « تَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مَنْ إبراهِيمَ ، إذْ قالَ : ربِّ أربى كَيْفَ تَحْيَى الموتى ؟ ، قال : أُوَّلُمْ تُوْمِنْ ؟ ، قالَ : كَلَى ، ولَكِنْ لَيَطْمَئْنَ قُلْبِي

« وَرَ يَحَمُّ الله لوطاً ، لقد كان يأوي إلى رُ كُن تَسديد

« وَلَوْ لَيِثْتُ فَى السِّجْنِ طُولَ مَا لَبِثُ يُوسُنَ لَأُجَبِّتُ الدَّاعِيُّ . » [ البخاري ]

« بحن أحق بالشك » معناه نحن أحق بالشك في كيفية الأحياء لافي نفس الأحياء وعن الشافعي وغيره: ان الشك مستحيل في حق إبراهيم صلى الله تعالى عليه وسلم ، ولوكان الشك متطرقا إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لكنت أنا أحق به من ابراهيم صلى الله عليه وسلم ، وقد علم أن إبراهيم لم يشك فإذا لمأشك أنا ، ولمأرتب في القدرة على الإحياء ، فابراهيم أولى بذلك ، وقيل : معناه أن هذا الذي يظنونه شكا فليس بشك ، فلوكان شكا لكنت أنا أولى به ، ولكنه ليس بشك ولكنه تطلب لمزيد اليقين .

وقال عياض : يحتمل أنه أراد أمته الذين يجوز عليهم الشك ، أو أنه قاله تواضعا مع إبراهيم.

« إذ قال » أى حين قال « ويرحم الله لوطا » ولوط صلى الله عليه وسلم هو ابن أخى إبراهيم صلى الله عليه وسلم ، وكان بمن آمن بإبراهيم ، وهاجر معه إلى مصر ، ثم عاد معه إلى

الشام، فنزل إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلسطين ، ونزل لوط الأردن ، ثم أرسله الله إلى أهل سدوم وهي عدة قرى وكانوا يعبدون الأوثان ، ويأتون الفواحش . ويسافد بعضهم بعضا على الطريق ، وغير ذلك من المفاسد . وذكر الله لوطا في القرآن في سبعة عشر موضعا . ولوط .. قيل إسم عربي من لاط لأن حبه لاط بقلب إبراهيم صلى الله عليه وسلم أي تعلق ولصق ،

« القد كان يأوى الى ركن شديد » وهو إشارة الى الآية الكريمة وهى قوله تعالى (قل: لوأن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد) وقال الطيبى . قال رسول الله صلى الله على وسلم ذلك لأن كلامه يدل على اقناط كلى ، ويأس شديد ، من أن يكون له ناصر ينصره . وكانه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم استغرب ذلك القول وعده نادرا منه ، إذ لا ركن أشد من الركن الذي كان يأوى اليه ، وقيل ؛ معناه إلى قوى استند إليه ، وامتنع به ، فيحمينى من الركن الله يكوز أنه نسى الإلتجاء إلى الله في حمايته الأضياف ، أوأنه التجأ إلى الله فيا يبنه وبين الله ، وأظهر للأضياف العذر وضيق الصدر .

« ولو لبثت » فى السجن ما لبث يوسف . . وقد ابث سبع سنين ، وسبعة أشهر ، وسبعة أيام ، وسبع ساعات .

« لأجبت الداعى » يعنى لأسرعت إلى الإجابة إلى الخروج من السجن ، ولما قدمت العذر. قال الله تعالى (فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك) الآية . وصفه رسول الله عليه الصلاة والسلام بالصبر حيث لم يبادر إلى الخروج وانماقال صلى الله عليه وسلم ذلك تواضعا ، لا أنه كان في الأمر منه مبادرة وعجلة لوكان مكان يوسف ، والتواضع لا يصغر كبيرا ، بل يزيده اجلالا وقدرا .

ايست المسألة شكا ... وإنما ...

## و اكن ليطمئن قلى ؟!

ذَكُرُ المفسرون لسؤال إبراهيم عليه السلام (أربى كين تحيي الموتى) أسبابا .. منها . إنه لما قال لنمروذ لعنه الله (ربى الذي يحيي ويميت ) أحبّ أن يترق من علم اليقين إلى عين اليقين ، وأن يرى ذلك مشاهدة فقال ( رب أربى كيف تحيي ) كما أن الإنسان بعلم الشيء ويتيقنه ولكن يحب أن يراه عيانا .

ومنها .. انه لما بشر بالخلة سأل ذلك ليتيقن بالإجابة لصحة مابشر يه .

ومنها .. إنه إنما سأل ليشاهد كيفية جمع أجزاء الموتى بعد تغريقها ، واتصال الأعصاب والجلود بعد تمزيقها فأراد أن يج،م بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين .

ومنها .. ماروى أن إبراهيم أتى على دابة توزعتها الدواب والسباع فقال: رب أرنى كين تميى الموتى ، ليشاهد ذلك لأن النفوس متشوقة إلى المعاينة ، يصدقه الحديث الصحيح: ليس الخبر كالمعاينة . ومنها .. ماقيل .. مر إبراهيم بحوت نصفه فى البر ، ونصفه فى البحر ، والذى فى البحر ، والذى فى البحر ، والذى فى البحر تأكله دواب البر فقال إبليس الخبيث: يا إبراهيم ! متى يجمع الله هذا من بطون هؤلاء ؟! فقال : رب أرنى كين تميى الموتى ، ليطمئن قلبى ، ليسكن ويهتدى باليقين الذى يستيقنه . وقيل .. إنما سأل الله أن يحيى الموتى على يديه ، يدل على ذلك قوله تعالى ( فصرهن اليك ) فأجابه على نحو ماسأل وعمر أن أحداً لايقترح على الله مثل هذا فيجيبه بعين مطاوبه إلا عن رضا واصطفاء ، بقوله ( أو لم تؤمن ) بانا اصطفيناك واتخذناك خليلا ؟ ، قال : بلى

«كيف تحيى الموتى ؟ > السؤال بكيف إنما هو سؤال عن حالة شيء موجود ، متقرر الوجود عند السائل ، فكيف هنا استفهام عن هيئة الأحياء ، وهو متقرر .

« قال : أولم تؤمن ؟ » يعنى باحياء الموتى وإنما قال : أولم تؤمن مع علمه بأنه أثبت . الناس إيمانا ليجيب بما أجاب به لمافيه من الفائدة الجليلة للسامعين « بلي » أى آمنت .

« ولكن ليطمئن قلبي » أى ليزيد سكونا ، وطمأنينة بمضامة علم الضرورة علم الاستدلال ، لأن ظاهر الادلة اسكن للقلوب ، وازيد للبصيرة واليقين . وعن ابن عباس والحسن وآخرين : ليطمئن قلبي للمشاهرة ، كأن نفسه طالبته برؤية ذلك فاذا رآه اطمأن وقد يعلم المرء الشيء من جهة ثم يطاب أن يعلمه من غيرها . وقيل : المعنى ليطمئن قلبي ، بأني إذا سألتك اجبتي . وقيل : كان سؤاله على طريق الأدب . يعنى اقدرني على احياء المؤتى إذا سألتك اجبتي . وقيل : كان سؤاله على طريق الأدب . يعنى اقدرني على احياء المؤتى

ليطمئن قلبي عن هذه الامنية فأجابه الله إلى سؤاله . وقال : نخذ أربعة من العلير . وهى الغرموق والطاووس والديك والحامة . ولما أخذ إبراهيم هذه الطيور الأربعة قال الله تعالى له وفصر هن اليك» أى قطعهن ثم خاطهن ثم احملها أربعة أجزاء ، ثم اجعل على كل جبل مهن جزءا . ففعل إبراهيم مثل ماامر به ، ثم امره الله أن يدعوهن فدعاهن ، فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش ، والدم إلى الدم ، واللحم إلى اللحم ، والأجزاء من كل طير يقصد بعضها بعضا ، حتى قام كل طير على حدته واتينه يمشين سعيا ، ليكون أبلغ في الرؤية التي سألها قال ابن عباس : وكان إبراهيم قد أخذ رؤسهن بيده ، وجعل كل طير يجيء ليأخذ رأسه من يدإبراهيم . فاذا قدم إبراهيم غير رأسه يأباه ، وإذا قدم رأسه تركب مع بقية جثته عول الله تعالى وقو ته . ولهذا قال الله : واعلم أن الله عزيز لاينلبه شيء ، ولا يمتنع منه شيء ،

## أثر التجربة في شخصيته ؟!

ماذا أفاد إبراهيم من تلك التجربة العجيبة ؟! أفاد كثيرا . . أيقن أن الله يجيب دعوته . . أرنى . . فأراه . . كين تحيى الموتى ؟ . . فأحيا له الموتى وأشركه فى التجربة . . ليطمئن قلبى . . فاطمأن قلبه . . وهذا اكبر شىء أفاده ابراهيم من تلك التجربة ليطمئن قابى . . ليزداد سكينة وطمأنينة .

وخرج إبراهيم من تلك التجربة وفى قلبه من السكينة اضعاف اضعاف ماكان به . . نقد ترقى إيراهيم مقامات كبرى حين فرغ من مشاهدة تلك التجربة .

وهذه الحادثة فى حياة ابراهيم تشبه إلى حدكبير حادثة الاسراء والمعراج فى حياة محمد. صلى الله عليهما وسلم .

لقد اصبح محمد صلى الله عليه وسلم صبيحة حادثة الاسراء والمعراج وعليه من السكينة اضعاف اضعاف ماكان به ، وجعل يحدث الناس بمارأى ، فمن مكذب ومن مصدق . . ويومها تلألأ أبو بكر . . وصدقه . . فسمى الصديق .

مُكذَلك إبراهيم خرج من تلك الحادثة ... حادثة احياء الموتى أكثر سكينة وأكبر طمأ ندنة .

لقد رأى تحمد من آيات ربه الكبرى فى تلك الحادثة .. فنزل أكثر سكينة . . ولقد رأى إبراهيم آية من آيات ربه الكبرى . . آية كيف يحيى الموتى . . فأصبح أكثر سكينة . . و أكثر طمأنينة . . و هكذا تترق قلوب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .

ثم ماذا ؟ ثم علم إبراهيم أن له قدرًا عند ربه .. قدرًا عظيمًا.. سأله أن يمنحه القدرة على احياء الموتى . . فمنحه تلك القدرة .. أذن له فيها . . وقال له : افعل كذا وكذا يحدث كذا .. وفعل إبراهيم ماأمر .. فوجد ماقال له ربه حقا .. وجئنه سعيا !!!

هنالك ارتفع إبراهيم ارتفاعا عظيا . . وأدرك أن له عند ربه مقاما رفيعا !!

ثم ماذا؟ ثم شيء كامن في قوله تعالى « واعلم أن الله عزيز حكيم » . . سوف تعلم يا إبراهيم وأ ات تجرى بيديك تلك التجربة أنى عزيز . . لا يمتنع منى شيء . . حكيم . . في أقو الى وأفعالى .

ان إبراهيم شهد صفتين من صفات الله تتحقق أمامه فى عالم المادة . . صفة العزة . . وصفة الحرة . . وصفة الحرة . . وصفة الحكمة فازداد بالله علما . . على علم .

وكان هذا شيئا من تفسير قوله تعالَى فى ابراهيم « وكنا به عالمين» .. أى وكناعالمين بمانى قلبه من معرفة بالله وصفاته !! وأفاد .. وأفاد .. والله تعالى وحده الأعلم بماأفاد !!

### ان الله ... اصطفى ؟!

قال تعالى: « إن الله اصطفى آدم ، ونوحاً ، وآل إبراهيم ، وآل عمران ، على العالمين . ذرية بعضها من بعض ، والله سميع عليم ». [آل عمران ٣٣ – ٣٤] روى عن ابن عباس – رضى الله عنه – أن اليهود قالوا : نحن أبناء ابراهيم واسحاق ويعقوب ونحن على ديهم ، فنزلت .

« إن الله اصطفى آدم » اختار آدم والاصطفاء الاختيار ، وأصله أخذ صفوة الشيء وبدأ بآدم .. لأنه أول النوع .

« ونوحا » . واختار نوحا وثنى بنوح لأنه آدم الأصغر . والأب الثانى . وايس أحد على وجه البسيطة إلا من نسله ، لقوله سبحانه ( وجعلنا ذريته هم الباقين ).

« وآل ابراهیم » واختار آل ابراهیم قیل: اسماعیل و إسحاق و یعقوب والأسباط . « وآل عران » واختار آل عران والمراد بهم : عیسی وأمه ، مریم بنت عمران ، بن ماشان ، من ولد سلیان بن داود .

« على العالمين » على أهل زمان كل واحد منهم .

أى اصطفى كل واحد منهم على عالمى زمانه ، ويدخل الملك فى ذلك ومن هنا استدل بعضهم بالآية على أفضلية الأنبياء على الملائكة ، « ذرية » نسلا .

« بعضها من بعض، في النية ، والعمل ، والاخلاص ، والتوحيد أي سلالة منتقاة في الصفات العليا .

« والله سميع » لاقو ال العباد « عايم ◄ بافعالهم وما تـكنه صدورهم ، فيسصطفى من يشاء منهم .

ووجه الاصطفاء فى جميع الرسل أنه سبحانه خصهم بالنفوس القدسية ،وما يليق بها من الماكات الروحانية والكمالات الجسمانية . حتى أنهم امتازواكما قيل على سائر الخلق خلقا .

وجعلوا خزائن أسرار الله تعالى ومظهرا اسمائه ، وصفاته ومحل تجليه الخاص من عباده، ومهبط وحيه ، ومبلغ أمره ونهيه ، وأما اصطفاء إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ فهفهوم بطريق الأولى وعدم التصريح به اللايذان بالغنى عنه ، لكمال شهرة أمره بالخلة وكو نه شيخ الأنبياء ، وقدوة المرساين وأما اصطفاء نبينا صلى الله عليه وسلم فيفهم مر دخوله فى آل إبراهيم .

وقيل : المراد بآل إبرآهيم محمد صنى الله عليه وسلم ، كأنه كل الآل مبالغة فى مدحه ! والآن .. ماهذا .. وماذا فى هذا ؟ فيه أمر خطير .. خطير .. جد خطير .. إن الله يعلن إلى العالمين .. إلى كل الجنس البشرى . . ثم إلى كل ماخلق من غير الجنس البشرى . .

مَاذًا يعلن رب العالمين . . إلى العالمين ؟ يعلن أنه اصطفى . . إن الله اصطفى - اصطفى ماذا ؟ اصطفى آدم ؟ لماذا . . وماذا فى آدم . . يميزه عن جنسه كله حتى يصطفيه ؟

فيه ما فيه .. فيه أنه النسخة الأولى من البشر .. وضع الله فيه كل ماشاء من صفات علياً في هذا الجنس كله .. قاختاره من أجل هذا .. وتجلى عليه بما شاء من صفاته .. ونفخ فيه من روحه .. هنا لك صدر الأمر .. اسجدوا لآدم .. أمر إلى كل الملائكة أن يسجدوا لآدم !! لماذا ؟! لأنه قمة الجنس كله .

ثم ماذا ؟.. ثم كانت الحياة .. وتدهورت البشرية .. وشاع فيها الانحطاط وذاع .. فجاء دور الاختيار الثاني .. « ونوحا » .. استخلص الله من بين البشر جميعا .. انسانا ممتازا .. اصطفى نوحا .

لماذا ؟ .. لأنه سوف يهلك البشر جميعا .. سوف يهلك الجنس كله .. ويجعل هذا الانسان الواحد .. يداية بشرية جديدة .. وقد كان .. (وجعلنا ذريته هم الباقين ) .. ثم أغرقما الآخرين .. اهلاك تام لكل الناس .. ماعدا نوح .. وأولاده الثلاث المؤمنين .. سام ، وحام ، ويافث .. ومن هؤلاء بدأت بشرية أخرى .

لماذا هذا؟ .. أمر عاية في الحكمة والاحكام .. لقد أذهب الله الجنس الخبيث كله .. ليبدأ بشرية أصلها طيب .. مؤمن .. كما يقوم الزارع إلى حقله فيقتلع كل الحشائش الضارة ولا يبقى منها شيئا .. الاتلك الاشجار الطيبة .. ليفسح لها الحجال كي تنمو وتؤتى أكلها .. أما تلك الملايين من الطفيليات التي لا خير فيها فيذهبها !! هذا هو ما حدث للبشرية في عهد نوح .

تجربة عظيمة جدا . . ألف سنة يدعو نوح هذه البشرية إلى الله . . فلم يزدهم دعاؤه الا فرارا . . ألف سنة ؟!!! عشر مئات من السنين . . ولا فائدة !!!! هنالك كان قراره . . رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا !!! فمكان الأمر . . ففتحنا أبو اب السماء بماء منهنز . . وفجرنا الأرض عيونا . . فالتقى الماء على أمر قد قدر .

ثم ماذا ؟ .. وغيض الماء .. وقضى الأمر .. وقلنا : يانوح اهبط ببركات منا عليك .

وعلى أمم ممن معك. هكذا .. تمت ابادة ملايين الحشائش الضارة .. من وجه الأرض .. ليخاو وجهها لنوح وحده لتلك الشجرة الطيبة وحدها .. ومن هذه الشجرة الواحدة .. كانت البشرية كلها مرة أخرى !!!

تماما .. كعملية تنظيف الحقال من الحشائش الضارة .. ليخلو الحقل الشجرة النافعة !!!

. ثم ماذا ؟ ثم العجب العجب . ثم عادت البشرية إلى الفساد . و كفرت وبها . وأظلمت ظلاما بعيدا !!! فجاء الدور الثالث فكان إبراهيم . (وآل إبراهيم على العالمين) . وتم اصطفاء إنسان ممتاز . وصنعه الله على عينه . فكان إبراهيم . وانبعث إبراهيم يعلن الدور الجديد . ويدعو البشرية إلى ربها . ولكن البشرية هذه المرة أيضا . كانت شديدة الظلمة . كسابقتها !!! ولقد مكث إبراهيم يدعوها قرنين . فما آمن يه الاقليل !! وكانت تجربة لوط مع قومه . وزءا من تجربة إبراهيم الكبرى في البشرية . . دعاهم ونهاهم . فلم ينفع فيهم شيء بل على العكس تدهوروا تدهورا أبعد من سابقيهم كلهم . وابتدعوا انحطاطا جديدا . . هو اتيانهم الرجال . . ماسبق كم بها من أحد من العالمين !!!

فاذا كان الأمر؟ فجعلنا عاليها سافلها .. نسف تام .. ابادة تامة لذلك القطاع من البشرية .. انها نفس الفكرة .. حشائش ضارة .. يجب ابادتها .. لماذا ؟ لتخلو الأرض للشجرة الطيبة .. لوط وابنتيه المؤمنتين !!! فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين !!! بيت واحد !!! .. من أمة ما كملها !! وتم الدمار .. وخلت الارض للشجرة الطيبة ..

هذا قطاع صغير من التجربة .. أما القطاع الاكبر .. أما باق البشرية فابراهيم هناك يدعوها إلى الله ولكن الاستجابة محدودة جداً .. قليل جداً قبلوا دعوته !! إذن لابد من أسلوب جديد في تعريف البشرية ربها وإلا لاستمرت أبادة الاجيال تباعا .. وهنا يأتى الدور الجديد .. الذي حددته الآية تحديداً معجزاً جداً جداً جداً .. بقولها «وآل إبراهيم » للذا لم يقل كما قال في آدم ونوح «وإبراهيم» .. وإنما زادهنا لفظة «آل» .. لماذا ؟ .

هنا يتشعشع علينا شيء من اعجاز هذا الكتاب: كتاب الله.. زاد إلى « آل » ..

لأن هذه المرحلة مرحلة جديدة .. مرحلة سوف يقوم بها إبراهيم والأنبياء الذين سيكونون من نسله .. ليس إبراهيم وحده هو صاحب هذا الدور .. ولكن هو ومعه .. ومن بعده .. وعلى ممراجيال كثيرة .. انبياء كثيرون .. من ذريته .. آل إبراهيم ؟!!! انه .. كتابالله .. لا يأتيه الباطل .. من بين يديه ولا من خلفه !!!! وهذا ما كان .. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب . وجعلها كلة باقية في عقبه . كان هذا الدور دورا عريضا بدأ بابراهيم .. ثم أتمه الأنبياء من ذريته من بعده .. لم ينفرد إبراهيم هنا بالأمروحده .. ولكن توزع الأمر عليه وعلى آله .. على الأنبياء من ذريته .

أرأيت ؟!! إنجاز . . إنجاز . . اللهم أن كتابك حق !!! وآل ابراهيم ؟! اصطفى إبراهيم . . محمد صلى إبراهيم . . محمد صلى الله عليه وسلم .

ثم ماذا ؟ . . ثم أعجب وأعجب وأعجب . . ثم عاد يقول « وآل عران » . . وهنا يقول قائل : لماذا نص على آل عران . . وهل هم الابعض ذرية ابراهيم . . وآل ابراهيم ؟! والجواب : أى واصطفى أننى من آل ابراهيم . . اصطفى أننى من البشرية . . كما اصطفى رجالا . . وهذا هو الجديد فى الأمر . . أن الناس يظنون دائما أن الاصطفاء يكون من الرجال وحدهم دون النساء . . فنص الله على أنه يصطفى كذلك من النساء . . فنص هنا على « آل عران » ، ، اعلانا أنه سبحانه يصطفى كذلك من النساء ، . يس الأمر قاصرا على الرجال وحدهم . .

ثم ماذا ؟ ،، ثم أين دليل هذا الاتجاه من كتابالله ؟، هاكه ، دليلا ،، لايبارى، ولا يجارى ،، قال جل ثناؤه ﴿ . . يا مَرْ يَمُ إِن اللهَ اصطفاكِ ، وطَهَّرَكِ ، واصطفاكِ على نساء العالمين ﴾!!

ان الله اذن اصطفاها اختارها ، كما يختارمن الرجال .. انها انتى.. ولسكنه اصطفاها!! هذا هو الجديد فى القضية .. ومن أجل هذا نص على آل عمران .. ولسكن لماذا قال هنا «آل عمران» ولم يقل «عمران» ؟ لأن الأمر سوف يتوزع على مريم م على ابنها المسيح ـ عليه السلام ـ ليست وحدها .. و إنما هناك ذريتها سوف شحمل الاعباء من بعدها .. هناك المسيح ـ عليه السلام ـ !!!

ثم ماذا ؟ . . ثم يتلألأ هنا إبراهيم دورا طليعيا وحده فى الأنبياء . ومستوى رفيعا فى المرسلين . . فهو بداية المرحلة الثالثة . . مرحلة دعوة البشر إلى الله والصبر عليهم حتى يتعرفوا عليه واعطائهم الفرصة ليتفكروا . . ثم هو القدوة فى التعريف بالله . . ثم هو الصفوة المصطفاة . . والبذرة المنتقاه . . لينبت الله منها الأنبياء جميعا من بعده فلا بدوأن يكون شيئا ممتازا جدا . . فأى شخصية كان ابراهيم ؟!

## ماكان ابراهيم يهوديا ... ولانصرانيا ١٤

قال تعالى : « ياأهل الكتاب لِمَ تَحاجُونَ فِي إبراهيمَ ، وماأُنز كَ التوراةُ وَلِلانجيلُ إلا من ابعدهِ أفلا تعقلونَ ؟ . ها أنتم هؤلاء حاجَجتم فيما لَكُم به علم ، فلم تحاجُونَ فيما ليسَ لَكُم به علم ، والله يعلم وأنتم لاتعلمون . ماكان إبراهيم فلم تحاجُون فيما ايسَ لَكُم به علم ، والله يعلم وأنتم لاتعلمون . ماكان إبراهيم يهود يًا ، ولا نصرانيًا ، ولكن كان حنيفًا ، مُسلما ، وماكان من المشركين ، » يهود يًا ، ولا نصرانيًا ، ولكن كان حنيفًا ، مُسلما ، وماكان من المشركين ، » [ العران من المشركين ، »

« ياأهل الكتاب » خطاب لليهود والنصارى .

« لم تحاجون فی إبراهیم » أی تنازعون وتجادلون فیه أی : تناعون فی دین ابراهیم أوشریعته ویدعی كل منه مناه ما الله علیه السلام كان علی دینه ؟ عن ابن عباس رضی الله عنهما ـ قال : « اجتمعت نصاری نجران ، وأحباریهود ، عند رسول الله صلی الله علیه وسلم ، فتنازعو ا عنده ، فقالت الاحبار : ماكان إبراهیم إلا یهو دیا ، وقال النصاری : ماكان إبراهیم إلا نصرانیا ، فأنزل الله تعالی فیهم هذه الآیة « وما أنزلت التوراة » علی موسی « والانجیل » علی عیسی « إلا من بعده » حیث كان بینه و بین موسی \_ علیه السلام \_ خسمائة و خس وستون سنة وقیل : سبعائة وقیل: ألف سنة . و بین موسی وعیسی علیهما السلام ألف و تسمائة و خس و عشرون سنة وقیل : ألفاسنة «أفلاتعقلون »ألاتفكرون فلاتعقلون بالاتفكرون فلاتعقلون بطلان قولك ؟! وهذا تجهیل لهم فی تلك الدعوی و تحمیق .

« ها أنتم هؤلاء » أنتم هؤلاء الحمقي « حاججتم فيما لكم بهعلم » كأمر موسى .

« فلم تحاجون فيا ليس لسكم به علم » وهو أمر إبراهيم — عليه السلام —! « والله يعالم » حال إبراهيم ، وما كان عليه « وأنتم لاتعلمون » ذلك «ما كان إبراهيم يهوديا » كما قالت إليهود أى من الطائفة اليهودية المخالفة لما جاء به موسى « ولا نضرانيا » كما قالت النصاري أى من الطائفة النصرانية المخالفة لما جاء به عيسى .

إذن ماذا كان إبراهيم ؟!

#### حنمفاءا

« واكن كان حنيفا » أى مائلا عن العقائد الزائغة « مسلما » منقادا لطاعة الحق، موحدا ، لأن الاسلام يرد بمعنى التوحيد . أى على دين الإسلام الذى ليس عند الله دين مرضى سواه ، وهو دين جميع الأنبياء وفى ذلك اشارة إلى أن أولئك اليهود والنصارى ليسوا من دين الله فى شىء لمخالفتهم نفس الأمر .

« وما كان من المشركين » أى عبدة الأصنام ، كالعرب الذين كانوا يدعون انهم على دينه أو سائر المشركين .. ليعم أيضا عبدة الناركالمجوس ، أو عبدة الكواكب كالصابئة وقيل : أراد بهم اليهود والنصارى لقول اليهود (عزير بن الله) وقول النصارى ( المسيح ابن الله ) .

# من أولى الناس بابراهيم!؟

ثم يقول تعالى : « إِنَّ أُولَىَ الناسِ بإبراهيمَ لَلَّذِينِ اتبعوهُ ، وهذا النبيُّ ، والذين آمنو ا ، واللهُ وليُّ المؤمنينَ . »

« إن أولى الناس بإبراهيم » إن أقرب الناس إلى إبراهيم ، وأخصهم بإبراهيم وقيل إلى أحق الناس بابرأهيم « للذين اتبعوه » أى كانوا على شريعته فى زمانه أو: . اتبعوه مطلقا .

« وهذا النبي » وكون نبينا صلى الله عليه وسلم أولاهم به لموافقة شريعته للشريعة الابراهيمية ، أكثر من موافقة شرائع سائر المرسلين بها « والذين آمنوا » وكون المؤمنين من هذه الأمة كذلك لتبعيتهم نبيهم فيا جاء به « والله ولى المؤمنين » ينصرهم ، ويجازيهم بالحسني ، كما هو شأن الولى .

قال ابن عباس — رضى الله تعالى عبهما —: قال رؤساء اليهود: والله يامحمد لقدعامت أنا أولى بدين إبراهيم منك ومن غيرك، وأنه كان يهو ديا ، وما بك الا الحسد، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

# لماذا يتنازعون ابراهيم؟!

القضية العالمية الكبرى هي هذا .. أن أهل الأديان العالمية السماوية الثلاث .. يتنازعون إبراهيم !!! لماذا هذا ؟! ولماذ إبراهيم بالذات ؟! ولماذ اليس نبيا غيره يتنازعه هؤلاء وهؤلاء ؟! انها القضية الخالدة .

أن اليهود يزعمون أن إبراهيم جدهم وجد ابنائهم .. وصدقوا .. فاليهود من إسرائيل النبى هو يعقوب .. ويعقوب بن اسحاق بن إبراهيم !!!

والمسيحيون. . النصارى . . يزعمونأن إبراهيم صاحبهم .. لأنه جدالمسيح . . وصدقو ا فالمسيح من سلالة استحاق بن إبراهيم !!

والمسلمون يزغمون أن إبراهيم صاحبهم دون غيرهم لأنه جد نبيهم محمد .. وهذا صحيح عمد من نسل أسماعيل بن إبراهيم !!!

إن الرجل إذا شخصية الجميع .. فن من هؤلاء جميعا أحق به ؟! هذه هي القضية الخالدة التي ثارت .. وتثور .. وسوف تثور .. ما يقي دين من تلك الأديان السهاوية الثلاث .. ان هناك اليهود في العالم .. نحوا من عشرين مليونا . . يزعمون أنهم أولى بابراهيم . . وهناك المسيحيون نحوا من ثما نمائة مليون أو زيادة يزعمون انهم أولى الناس بابراهيم . . . وهناك المسلمون نحوا من سبعائة مليون من البشر يزعمون نفس الزعم ...

العالم إذا كله يتنازع ابراهيم !! والعالم إذا كله سوف يظل إلى يوم القيامة يتنازع ابراهيم!! فما معنى هذا .. وأين الحق من هذا الأمر العظيم؟! ولماذا ظفرتهذه الشخصية بمالم يظفر به موسى .. أو عيسى .. أو محمد ؟!! لماذا .. ومن هؤلاء من هو أعلى منه مقاما .. واكثر تبعا ؟! لأن ذلك كان مطلبا من مطالب ابراهيم .. فأجابه الله اليه .. ألم يقل ابراهيم : « واجعل لى لسان صدق في الآخرين » ! ثم ألم يستجب له الله فقال «وتركنا عليه في الآخرين » ! وقال : « إنا أخلصناهم بخالصة .. ذكرى الدار ! »

إن ابراهيم طلب هذا من ربه .. وإن ربه قد أجابه إلى هذا .. وان هذا الذى نواه من تنازع العالم إبراهيم .. تحقيقا لدعائه ، وتنفيذا لاستجابة ربه ! ا وما البشرية ؟! أليست أعدادا من خلق الله يفعل بها مايشاء ؟! وهكذا .. جعلهم الله جميعا .. يتنازعون ابراهيم .. ويريدون أن يظفروا بشرف الإنتساب إلى إبراهيم !!

# الله ... يحكم في القضية ؟!

فأين الحق إذا من تلك القضية ؟ ومن أحق بابراهيم ؟! آليهود .. أم النصارى . . أم النصارى . . أم المسلمون ؟! فكان لزاما أن يحكم الله فى القضية بنفسه . . وأن يعلن ذلك الحسكم فى آخر كتاب أنزله إلى هؤلاء الناس .. وأن يأمر آخر رسول أرسله اليهم أن يذيع هذا عليهم .. أن يبلغه اليهم .

وكان نص الحكم . . هو تلك الآيات المحكات . . إلى يوم القيامة « يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم » . . يا أيها اليهود ، ياأيها المسيحيون . . لم تجادلون في إبراهيم ؟!! « وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده » ؟! إن كتابكم أيها اليهود وهو التوراة أنزل اليكم بعد إبراهيم . . واليهودية لم تنشأ إلا من بعد نزول التوراة ؟ وإن كتابكم أيها المسيحيون وهو الإنجيل أنزل إليكم بعد إبراهيم . . فكين يتصور أن وإن كتابكم أيها المسيحية لم تنشأ إلا بعد نزول الإنجيل ؟! « أفلا تعقلون ؟! أين عقول كم ، أين ذهبت . . أين كانت . . وأنتم تزعمون ذلك الزعم ؟! « هاأنتم هؤلاء عقول كم ، أين ذهبت . . أين كانت . . وأنتم تزعمون ذلك الزعم ؟! « هاأنتم هؤلاء

حاججتم فيها لكم به علم » قد يعقل أن تجادلوا في اليهودية أوفي المسيحية لأنكم درستمو ها وقرأتم عنها .. « فلم تحاجون فيها ايس لكم به علم » ؟! ولكن الذي لايعقل أن تجادلوا في أمر ابراهيم وايس لكم به علم .. « والله يعلم وأنتم لا تعلمون » والله وحده هو الذي يعلم الحق من هذا الذي فيه تختلفون .. أما أنتم جميعا فلا تعلمون شيئا .. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا .

إليسكم أيها المتنازعون جميعا .. اليكم أيها الناس جميعا .. الحسكم فى تلك القضية .. التي فيها تختلفون . . « ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا » قطعا . . وبدون أدنى شك . ومستحيل أن يكون إبراهيم يهوديا .. ولا نصرانيا .. لأن ابراهيم وجد قبل أن توجد اليهودية والمسيحية التي أنتم عليها .. فكيف يتأتى له أن يكون على دين لم يكن فى زمانه ؟!

« ولكن كان حنيفا » وإنما الذى لاشك فيه أنه كان مائلًا عن كل العقائد الزائغة الفاسدة الضالة . . وكان طائعا لنا في كل ما أمرناه به .

« وماكان من المشركين » ولم يشرك في عبادتنا أحدا ... ولا شيئا .. مما تزعو ن من عقائد لفقتموها .. فإن أردتم بعد ذلك أن تعلموا من أحق الناس بابراهيم . . فاليكم البيان .. « إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه » .. إن أحق الناس بإبراهيم هم أولئك الذين اتبعوه في عقيدته .. هو كل من كان حنيفا كماكان . . مسلما كماكان .. هذا هو الإنسان الذي هو أحق الناس بابراهيم ..

« وهذا النبى » .. وإن أحق الأنبياء بابراهيم هو محمد . . هو هذا النبى . . لماذا ؟ لاما بعثناه بالحنيفية السمحة . . كما بعثنا ابراهيم بها . . ولأنه جاء بالإسلام الذى جاء يه ابراهيم . . فان تنازعتم بعد ذلك فى أمر ابراهيم ، وادعى كل منكم أنه أحق به . . فإليكم النهائى فى الأمر . .

◄ والذين آمنوا » .. ان أحق الناس بابراهيم ... كل من آمن بالله على طريقة ابراهيم

كل من آمن برسول الله محمد .. الذي هو على ملة ابراهيم .. فكل من آمن بالله ربا وبمحمد رسولا فهو أحق الناس بابراهيم .. وإنى سوف أنصركل من آمن هذا الإيمان . واتبع هذا الرسول .. الذي يتبع ابراهيم .. ويدعو إلى الحنيفية التي دعا إليها ابراهيم . « والله ولى المؤمنين » دائما وأبدا .. إنها سنة الله التي لا تتبدل ولا تتحول .. وهكذا .. فصل الله في القضية الكبرى .. التي تشغل أهل الأديان العالمية السهاوية الثلاث .

## أمر لابراهيم ... أن يؤمن بمحمد ١٦٠

قال تمالى: « وإذْ أَخَذَ اللهُ ميثاقَ النبيينَ لَمَا آ تَيْتَكُم مِن كَتَابٍ وحِكَمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رسولُ مُصَدِّقُ لَمَ اللهُ ميثاقَ النبيينَ لَمَا آ تَيْتَكُم مِن كَتَابٍ وحِكَمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رسولُ مُصَدِّقُ لَمُ مَا اللهُ عَكُمُ مِنَ اللهُ هِدِينَ .» على ذلكُمْ إضرِي ؟ قالوا: أقررُنا ، قال: فاشْهِدُوا ، وأنا مَعكُم مِنَ الله هِدِينَ .» على ذلكُمْ إضرِي ؟ قالوا: أقررُنا ، قال: فاشْهِدُوا ، وأنا مَعكُم مِنَ الله هِدِينَ .»

عن على : لم يبعث الله تعالى نبيا .. آدم .. فمن بعده .. إلا أخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم ! أن بعثه وهو حى ، ليؤمنن به ، ولينصر نه ، ويأمره فيأخذ العهد على قومه ثم تلاالآية . والمعنى : وإذ أخذ الله الميثاق الذى وثقه النبيون على أيمهم ومن هنا .. ذهب العارفون إلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو النبي المطلق ، والرسول الحقيق ، والمشرع الإستقلالي . وأن من سواه من الأنبياء — عليهم الصلاة والسلام — في حكم التبعية له صلى الله عليه وسلم .

« وإذ أخذ الله ميثاق النبيين » وإذ فرض على النبيين جميعا .. « قال » أى الله تعالى للبيين ، وهو بيان لأخذ الميثانى « أأقررتم » بذلك المذكور « وأخذتم » قبلتم - أو : هل أخذتم « على ذلكم إصرى » على الأمم — والإصر العهد « قالوا : أقررنا » على ذلك إصرك « قال : فاشهدوا » أى فليشهد بعضكم على بعض بذلك الاقرار . وقيل : الخطاب فيه للأنبياء عليهم الصلاة والسلام أمروا بالشهادة على أنمهم « وأنا معكم من الشاهدين » أى على اقراركم وتشاهدكم .

مامعنى هذا! معناه ان الله تعالى فرض على كل نبى قبل محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمن بمحمد . بالغيب . . ذلك النبى الذى سوف يأتى فى آخر الزمان . فلماذا! إعلانا لوحدة كلة التوحيد ووحدة المدف . . ووحدة الرسالة . . وانهم جميعا . . وإن تباعدوا فى الأزمنة ليسوا إلا رجالا بعثوا لإعلان كلة واحدة هى لا إله إلا الله . . فتحتم والحالة هذه أن يؤمن كل منهم بالآخر . . رآه أولم يره . . وأن يؤمنوا جميعا بهذا الذى سوف يسكون عائمهم . وسوف تذوب رسالاتهم جميعافى رسالته . . لتصبح هى الرسالة الجامعة ، العالمية ، الناسخة لسكل الشرائع من قبلها . . إلى يوم القيامة . . وكان طبيعيا أن يأمر الأنبياء اتباعهم بالإيمان بذلك الرسول الأخير . . ليعلموهم أن الأنبياء جميعا مقدمة له . . وأنه هو المظهر الجامع لهم جميعا . . تفرقت المحاسن فيهم . . وتبدت خلالهم . . ثم تجمعت كلهافيه . . وتبدت من خلاله . . صلى الله تعالى عليهم وسلم . .

ثم ماذا! وكان ابراهيم .. بمن أمرهمالله تعالى بالإيمان بمحمد .. قبل أن يراه .. وبمن فرض عليهم ذلك .. وفرض عليهم إذاعته فى أتباعه .. وإذاعته فى ابنيه .. اسماعيل .. وإسحاق .

وماله لا يؤمن بمحمد.. وهو الذي دعاريه بكينو نته فقال . «ربنا وابعث فيهمرسو لا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة و يُزكيهم »! فاستجاب الله دعاءه .. وكان ذلك النبى من فرع اسماعيل .. في آخر الزمان .

وعندى أن ابراهيم حين فرض الله تعالى عليه أن يؤ من بمحمد أنما قد طرب طربا كبيرا .. وقرت عينه .. وانشرح صدره .. أن سيكون من ذريته نبى هو امام المرسلين ، وسيد الخاق أجمعين .. ولا يخفى مافى ذلك من آثار بعيدة فى أعماق شخصية ابراهيم .. إن الرجل قد استجيب دعاؤه .. وزاده الله فضلا من عنده .. فلم يبعث فيهم رسولا منهم مجرد رسول .. وأنما خير رسول .. وأفضل رسول .. وأكرم رسول عند الله !! ان ابراهيم يرى فى حياته مدى تكريم الله تعالى لشخصه .. أن جعل سلسلة الأنبياء جميعا ابراهيم من نسله .. ثم جعل خاتمهم نبيا عظيا ، كريما ، رءوفا ، رحيا . . وإماما لهم جميعا !!

أي سعادة ملائت قلب الحليل ..

وأى فرحة كانت بنفسه .. حين أمره الله أن يؤمن بمحمد . . آخر الأنبياء! وأى فضل أعظم من محمد! وقد قال فيه ربه: « وكان فضل الله عليك عظها! « وأى رحمة أكبر من محمد! وقد قال الله فيه . « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين »!

والآن .. هل أُمِرَ محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمن با براهيم بالغيب ؛ كما أمرابراهيم أن يؤمن به بالغيب .

أو بمعنى أوسع وأشمل وأكل ، هل أَ مِرَ محمد أن يؤ من بجميع الأنبياء من قبله ، كما أمروا جميعا أن يؤمنوا به من بعدهم!

## أمر الى محد ... أن يؤمن با براهبم ؟!

قال تعالى : « قلْ آمنا بالله ِ ، وما أُنزلَ علينا ، وما أُنزلَ على إبراهيم وإسهاعيلَ ، وإسحاقَ ، ويعقوبَ ، والأسباط ِ ، وما أُوتِى موسى ، وعيسى ، والنبيونَ من ربهم ، لانفر َّقُ بين أحد منهم من ونحنُ له مُسلمونَ . ومن يبتغ غيرَ الإسلام ديناً فلن يُقبَلَ منه ، وهو في الآخرة ِ من الخاسرينَ ، » [ آل عمران ٨٤ و٨٥]

انه تبادل الايمان .. انها سلسلة واحده .. هذا يؤمن بذاك .. وذاك يؤمن بهذا .. اشارة إلى أنها حقيقة واحدة .

«قل آمنا بالله» أمر للرسولصلى الله عليه وسلمأن يخبر عن نفسه ، والمؤمنين بالايمان . فضمير آمنا للنبي صلى الله عليه وسلم والأمة .

قيل: لما أخذ الله تعالى الميثاق من النبيين أنفسهم أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام وينصروه ، أمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يؤمن بالأنبياء المؤمنين به ، وبكتبهم . فيكون آمنا في موضع آمنت المعظيم نبينا عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام، أو: لما عهد مع النبيين وأممهم أن يؤمنوا ، أمر محمداً صلى الله عليه وسلم وأمته أن ميؤمنوا بهم وبكتبهم . والحاصل أخذ الميثاق من الجانبين على الايمان على طريقة واحدة .

قيل: أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا « وما أنزل علينا » وهو القرآن المنزل عليه صلى الله عليه وسلم أولا وعليهم بواسطة تبليغه إليهم « وما أنزل على إبراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب » المراد بالموصول صحف إبراهم.

« والأسباط » االاحفاد ، المراد بهم \_ على رأى \_ ابناء يعقوب الاثنا عشروذراريهم . أي : بني إسرائيل ، أي : ما أنزل على أي نبي من أنبياء بني إسرائيل ،

« وما أوتى موسى وعيسى » من التوراة ، والانجيل ، وسائر المعجزات « والنبيون » على تعدد افرادهم واختلاف اسمائهم « من ربهم لا نفرق بين احد منهم » أى بالتصديق والتكذيب ، كما فعل اليهود والنصارى .

« ونحن له مسلمون » مستسلمون بالطاعة والانقياد فى جميع ما أمر به ونهى عنه . أو: مخلصون له فى العبادة . « ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه » والإسلام قيل: التوحيد والانقياد .

وقيل: شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام.

بين تعالى أن من تحرى بعد مبعثه صلى الله عايه وسلم غير شريعته فهو غير مقبول منه وقبول الشيء هو الرضا به ، واثابة فاعله عليه « وهو فى الآخرة من الخاسرين » أى وهو خاسر فى الآخرة .

وقيل: أصل الخسران ذهاب رأس المال ، والمراد به هنا تضييع ما جبل عليه من الفطرة السليمة المشار اليها في حديث «كل مولود يولد على الفطرة » وعدم الانتفاع بذلك، وظهوره بتحقق ضده ( يوم لاينفع مال ولا بنون ، إلا من أتى الله بقلب سليم ) .

ما هذا ، إنه ميثاق واحد .. فرضه الله على جميع الرسل. والانبياء .. والمؤمنين . كلهم يؤمنون ببعضهم البعض .. كما آمن جميع الرسل ، وجميع أتباع الرسل بمحمد قبل أن يبعث .. بالغيب .

فرض على محمد .. والمؤمنين به أن يؤمنوا بجميع الرسل من قبله ، وبكتبهم ، وما أوتوا ..

فما معنى هذا ؟ معناه كبير جدا . .

أن الجميع يدورون فى فلك واحد .. هو فلك لا إله إلاالله .. وأن هذه الحقيقة لاتختلف وان اختلفت الازمنة .. أو اختلف المؤمنون بها .. وأعلى من هذا .. وأعلى ..

أن الإنسان هو الإنسان .. وانه ما خلق الا ليعبد ربه . . وأن يعرف أنه اله واحد . وأن رسالات الرسل كلها لا تخرج عن هذه الحقيقة .

فسواء بعث بها آدم .. أو نوح .. أو إبراهيم .. أو موسى .. أو عيسى .. أو محمد .. أو غيره .. فانهم جميعا داعون إلى لاإله إلا الله .. فتحتم أن يؤمن بعضهم ببعض .. لأنهم جميعا حلقات في سلسلة واحدة .. يشد بعضها بعضا .

وأعلى .. وأعلى .. وأعلى .. أنهم جميعا جاءوا بدين واحد تحدده كلة ﴿ الاسلام » .. أى جميعا أى الاستسلام لأمر الله ونهيه .. أى الانقياد له سبحانه .. « ونحن لهمسلمون» .. أى جميعا منقادون لأمره .

ولذلك عقب على تلك الحقيقة مباشرة فقال « ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه » .. أمر نهائى .. إلى البشر جميعا ..لا أقبل من أحد أن يتعبدنى بغير الإسلام .

اعلان عام .. من رب الناس .. إلى جميع الناس .. والإسلام هو وحده الدين الذى أقبله .. لماذا .. لماذا الإسلام وحده ؟ لأنه هو دين الفطرة .. ليس الناس وحدهم .. وإنما جميع المخلوقات .

ولذلك يقول تعالى مباشرة بعد آية أخذ الميثاق على جميع النبيين : « أفنير ّ دين ِ اللهِ يبغون ّ ، وله أسلم من فى السماوات ِ والأرض ِ ، طوعاً ، وكرها ، وإليه يُرجعون آ . » يبغون ّ ، وله أسلم من فى السماوات ِ والأرض ِ ، طوعاً ، وكرها ، وإليه يُرجعون آ . »

ها هنا سر الأسرار . . كين يريدون دينا غير الإسلام وهو دين الله الوحيد . كيف . . وهو دين من في السماوات والأرض ؟ كيف . . وهو دين من في السماوات والأرض ؟ ليس الإنسان وحده هو الذي نأمره أن يسلم لنا ، وانما من في السماوات والأرض جميعا يسلمون لنا . . طوعا . . عن طواعية . . ورضا واستسلام وكرها . . ورغم ارادتهم وقهرا عهم

« إن كل من فى السهاوات والأرض إلا آتى الرحن عبدا > !!!! [ مريم ٩٣] إذن جميع المخلوقات أسلت لله .. بارادتها أو قهرا عنها .. فكيف يبحث الإنسان عن دين غير الإسلام لى ؟

أوكيف يتصور أن اقبل منه دينا غير الإسلام ؟ كلا .. لن يسكون هذا .

إن الأمر بسيط جدا .. ان الله تعالى هو الذى أوجد كل هذه المخلوقات .. وهى كلها بيده هو وحده .. ألاله الخلق والأمر .. فتحتم أن تنقاد كلها لأمره .. وتستسلم لأمره .. طوعا فان أبت .. وتأبت .. قهرها .. فانصاعت لارادته كرها ..

تلك هي الحقيقة العظمي .. التي يدور فيها الانبياء جميعًا .. لا إله إلا الله .

حقيقة تحتم أن ينقاد الإنسان لربه .. أن يتبع ملة إبراهيم .. التى تدور فى : إذ قال له ربه أسلم ، قال : أسلمت لرب العالمين .. وأن يتبع بعد إبراهيم .. ذلك النبى الأخير .. الذى جاء يدعو الى ملة إبراهيم .. التى هى الإسلام .

ومن هنا أعلن الله تعالى إلى الناس أخطر بيان فى حياتهم إلى يوم القيامة « ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه » .

تلك هي الحقيقة العظمي .. التي يسبح في فلكها جميع الرسل .. وجميع المؤمنين من بعدهم .. قد تختلف شرائعهم ، ومناهجهم ، باختلاف عصورهم ، وازمنتهم ، واحوال امهم ..

ولكنهم جميعا .. داعون إلى تلك الحقيقة الكبرى .. لا إله إلا الله .. أسلمت لرب العالمين .. ولا يوجد نبى من لدن آدم إلى محمد .. دعا إلى غير هذا .. ومستحيل أن يدعو إلى غير هذا .. وهـذا .. وهـذا هو الاسـلام في جوهره .. الذي أعلن الله تعالى أنه لا يقبل غيره دينا .

## إن ابراهم لأواه؟١.

قال تعالى : « ما كان للنبيِّ والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولى قر بَي ، من بعد ما تبيَّنَ لهُمْ أنهم أصحابُ الجحيم. وما كان استغفار ُ إبراهيمَ لأبيه إلا عن

مُّوْعِدَة وَعَدَهَا إِياهُ ، فلمَّا تَبَيْنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُو للهِ تَبراً منه ، إِنَّ إِبراهِيمَ لأُوَّاهُ حليمٌ ». [التوبة ١١٣ - ١١٤]

عده الآية تضمنت قطع موالاة السكفار حيهم وميتهم، فإن الله لم يجفل للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين، فطلب الغفران للمشركين مما لايجوز.

« وماكان اسنغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها اياه » والمعنى لاحجة لكم أيها المؤمنون في استغفار ابراهيم لأبيه ، فان ذلك لم يكن إلا عن عِدَة .

قال ابن عباس : كان أبو إبراهيم وعد إبراهيم الخليل أن يؤمن بالله ويخلع الأنداد ، فلما مات على الكفر علم أنه عدو لله ، فترك الدعاء له .

وقيل الواعد إبراهيم ، أى وعد إبراهيم أباه أن يستغفر له ، فلمامات مشركا تبرأ منه ، ودل على هذا الوعد قوله : ( سأستغفرُ لك ربى ) « إن إبراهيم لأواه » اختاف العلماء فى الأواه على خمسة عشر قولا :

الأول: أنه الدُّ عاء الذي يكثر الدعاء.

الثاني : أنه الرحيم بعباد الله .

الثالث: أنه الموقن.

الرابع: أنه المؤمن بلغة الحبشة.

الخامس : أنه المسبح الذي يذكر الله في الأرض القفر الموحشة .

السادس: أنه الكثير الذكر لله تعالى.

الثامن: أنه المتأوّه ، وكان إبرهيم عليه السلام يقول. « آه من النار قبل ألا تنفع آه » .

التاسم: أنه الفقيه.

العاشر : أنه المتضرع الخاشع.

الحادي عشر : أنه الذي إذ ذكر خطاياه استغفر منها .

الثاني عشر: أنه الكثير التأوَّه من الذنوب.

الثالث عشر : أنه المُعْلَمُ للخير . ( معلم كل شيء : مظنته ) .

الرابع عشر: أنه الشفيق.

الخامس عشر : أنه الراجع عن كل مايكره الله تعالى .

وأصله مر التأوه ، وهو أن يُسمع صوت من تنفّس الصعداء . « حلم » كثير الحلم ، وهو الذي يصفح عن الذنوب ، ويصبر على الأذى . وقيل : الذي لم يعاقب أحداً قط إلا في الله ، ولم ينتصر لأحد إلا لله . وكان إبراهيم كذلك . وكان إذا قام يصلى سمُع وجيب قلبه على ميلين . (وجيب القلب : خفقانه واضطرابه) .

### حليم ١٤

وتلك صفته الاخرى . . وقد تلألأت في بكره . . اسماعيل . . « رَبِّ هَبْ لى مِنَ الصالحينَ . فبشَّرْناهُ بغلام حليم » [الصافات ١٠٠ — ١٠١]

كما تلألأت صفةالعلم منه فى ولده الآخر .. إسحاق ..

قال تعالى « كَأَوْجُسَ مِنْهُمْ خِيفةً قالوا لا تَنْحَفُ وبشَّرُوهُ بُغلام عليم .»

[ الذاريات ٢٨ ]

#### منيب ١١

قال تمالى : ﴿ فَلَمَا ذَهِبَ عِن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ ، وَجَاءُتُهُ البَشْرَى ، يَجَادِ لِنَا فَى قُومِ الرَّ نُوطِ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ ، أُوَّالُهُ ، منيبٌ » . [هود ٧٤ – ٧٥]

و تلك هي الصفة الأخرى .. التي وصفه ربه بها .. منيب ؟! أي راجع إلى الحقداتُما .. أي راجع إلى الحقداتُما .. أي راجع إلى الله في أمره كله . .

أتم عليه نعمته ١٤

قال تعالى : « وَكَذِ لِكَ يَجْتَبِيكَ رَّبُكَ ، وُيعَلَّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الأَحادِيثِ وَيَتُمُّ نعمتهُ عليكَ ، وعلى آل يعقوب ، كما أثمنها على أبو "يك من قبل" ، إبراهيم ، وإسحاق ، إن ربك عليم حكيم " » . [ يوسف ٢]

«كَمَا أَنْمُهَا عَلَى أَبُو يَكُ مَن قَبَلَ إِبْرَاهِيمٍ » بالنبوة ، وبالخُلة ، وإنجائه من النار ، وغير ذلك من النعم ، ﴿ وعلى آل يعقوب ﴾ أنه سيعطى بنى يعقوب كلهم النبوة ، ﴿ إِن رَبْكُ عَلَيْمٍ » بما يعطيك ﴿ حَكَيْمٍ » فى فعله بك .

رحمة الله وبركانه عليكم أهل البيت ١٤

قال تعالى : « قالوا : أتعجبينَ من أمرِ اللهِ ، رحتُ اللهِ ، وبركاتهُ ، عَلَيْكُمْ ، أهلَ البيْتِ ، إنه حيدٌ عبيدٌ » . [ هو د ٧٣ ]

أخرج أبو داود في سننه :

« قالوا : يارسول الله ، أمر تنا أن نصلي عليك وأن نسلم عليك ، فأما السلام فقد عرفناه ، فكيف نصلي عليك ، قال : « قولوا : اللهم صل علي محمد وآل محمد ، كما صليت على إبراهيم ، وبارك على محمد وآل محمد ، كما باركت على [آل] إبراهيم ، إنك حميد مجيد » وهكذا أصبح شيئا ثابتا . . في صلواتنا إلى يوم القيامة . . حين نقرأ التحيات . . أن نقول : اللهم صل على محمد وآل محمد ، كما صليت على إبراهيم . . أي اللهم ارحم محمدا . . وآل محمد ، كما رحمت إبراهيم .

هي هي نفس قوله تعالى « رحمت الله ، وبركاته ، عليكم أهل البيت » .

ثم ماذا ، ثم يأمرنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نقول فى نفس هذه التحيات فى كل صلاة : « وبارك على محمد وآل محمد ، كما باركت على إبراهيم » !!

تماما ..كما جاء في الآية !! حتى الختام . . ختام الآية « إنه حميد مجيد » .

والأمر الصادر من الرسول صلى الله عليه وسلم أن تختم التحيات بقولك : إنك حيد !!

ماهذا ؟! هذا هو الأحكام . . والأعجاز . . من أمر هذا القرآن . . وهذه السنة البيضاء! الملائكة تقول لسارة : رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد ..

ويمضى هذا الدعاء، أو هذا التقرير .. يمضى عليه أكثر من الفين وخمسائة سنة .. أى منذكان إبراهيم نبيا . . حتى كان مجمد نبيا ..

ثمضى هذه القرون كلها . . ثم يأتى محمد . . فيأمر أمته أن تردد كلها . . في التحياث . . من كل صلاة مفروضة أومسنو نة : ﴿ اللهم صلى على محمد وآل محمد ، كاصليت على إبراهيم ، وبارك على محمد وآل محمد ، كما باركت على [آل] إبراهيم ، إنك حميد مجيد > !!

هل هي محض صدفة ؟!! كلا . . وأنما هو صدق الوحى . . وأتحاد الوحى . . ووحدة كلة الله . . إن الذي نطق به الملائكة . . كان تقريراً لناموس الهي ثابت . . أن الله رحم وبارك بيت إبراهيم وآل بيت إبراهيم . .

وإن الذى أمربه محمد صلى الله عليه وسلم هو تقرير لذلك الناموس عينه .. وامتدادله.. الملائكة تدعو : رحمت الله وبركماته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد .

ومحمد يدعو: اللهم صل على محمد وآل محمد ، كما صليت على إبراهيم ، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم ، إنك حميد مجيد . . لماذا . . لتتصل النهاية . . بالبداية . . وتتم الدائرة .

فك كان محمد نهاية النور والنبوة من شجرة إبراهيم . . وكما أمر باتباع ملته . . وكما أمر باتباع ملته . . وكما أمر بانتهاج نهجه . . فانه هنا يؤمر أن يتصل بنفس الدائرة . . لتتكامل به . . وتتم وحدة النور . . وحدة الإيمان بالله . .

ولذلك أمر أمته كلها أن تردد ذلك الدعاء فى التحيات من كل صلاة ! ا مجا تب . . غرائب . . والله مجائب . . ولكنا نقول كما قالت الملائكة فى ذلك المقام : اتعجبين من أمر الله !.

ماهى هذه الزحمات التى يرجمها الله لابراهيم وآله، ويريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصل بها . وماهى هذه البركات التى بارك الله بها على إبراهيم وآله ..

ويريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصل بها؟ هي شيء فوق العقول. هي هذه الأنوار . . أنوار النبوات . . المتلاحقة . . المتتابعة . . في تلك الشجرة . . وأسناها . . وأبهاها . . نور محمد صلى الله عليه وسلم .

هي أشياء فِوق الحصر .. وفوق العقول . . فماذا نقول . نقول : اللهم صل على محمد،

وآل عمد ، كما صليت على إبراهيم . وبارك على محمد وآل محمد ، كما باركت على إبراهيم ، إنك حميد مجيد .

ونتذكر فى ذلك المقام قوله تعالى : ﴿ وَ بَارَ كُنا عليه ، وعلى إسجاق، ومِن ذُريتهما مُعسنُ مَ وظالمُ لنفسِهِ مُّبينُ مَ ،

#### هل هو الشجرة الطيبة ؟!

في سورة إبراهيم بالذات .. من القرآن العظيم .. كتاب الله .. نجِد هذه الآية : ﴿ أُكُمْ ، وَ سُورَة إبراهيم بالذات . من القرآن العظيم .. كتاب الله .. نجِد هذه الآية : ﴿ أُكُمْ ، وَوَرْعُهَا في الساء وَ تَصْرِبُ اللهُ الأَمثالَ للناس لعلَّهُم من يتذكّرون ؟ تُو تَني أَكَامِا ، كُلّ حِين ، بإذن ربّها ، و يَضربُ اللهُ الأَمثالَ للناس لعلّهُم من يتذكّرون ؟ تُو تَني أَكَامِا ، كُلّ حِين ، بإذن ربّها ، و يَضربُ اللهُ الأَمثالَ للناس لعلّهُم من يتذكّرون ؟ وَوَ عَمَا اللهُ ا

« ألم تر » الحطاب لمن يصلح له . « كيف ضرب الله مثلا » كيف اعتمله ووضعه في موضعه اللائق به « كلة طيبة » أى جمل كلة طيبة كشجرة طيبة أى : حكم بأنها مثلها « أصلها ثابت » أى ضارب بسروقه في الأرض .

وجعل الشجرة بثبات أصولها ثابتة بجميع غصوتها ﴿ وفرعها ﴾ أى أعلاها أو ؛ فروعها ﴿ وفرعها ﴾ أى أعلاها أو ؛ فروعها ﴿ في السماء ﴾ أى في جهة العاو ﴿ تؤتى أكلها ﴾ تعطى ثمرها ﴿ كل حين ﴾ كل وقت ألقه الله تعالى لإثمارها ﴿ بإذن ربها ﴾ بارادة خالقها جل وعلا والمراد بالكلمة : لا إله إلا الله وقيل : كل كلة حسنة ، والمراد بالشجرة المشبه بها النخلة ﴿ ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ﴾ لأن في ضربها زيادة افهام وتذكر ، فإن تصوير المهامي العقلية بصور المحسوسات ، وبه يرتفع التنازع بين الحس والحيال ،

\* \* \*

والآن .. ماهى هذه الكلمة الطيبة . هىلاشك .. لا إله إلا الله .. لأمهافروة الكلم الطيب .. وقمة أحسن الكلام .. والكلمة الجامعة لكل خير يتصور أو يكون .. فاذا كانت الكلمة الطيبة هى لا إله إلا الله . . فان الشجرة الطيبة هى إبراهيم من غير شك .

لماذِا . لأن الله تعالى يقول : ﴿ وَجَعَلَمَا كُلَّةً باقية في عقبه » .. [ الزخرف ٢٨ ]

أى جعل « لا إله إلا الله » خالدة ، مستمرة فى من شاء من ذريته . . فيمن يختارهم من ذريته . . فيمن يراهم صالحين للنبوة والرسالة منهم .

وإبراهيم هو أصل هذه الشجرة الطيبة . . والأنبياء جميعاهم غصونها . . وأزهارها . . وثمارها . . وثمارها . . وتمارها . . وتعطى خيرها . . إلى ماشاء الله . . بإذن ربها . . ولعل ذلك يرشدنا لماذا جعل الله هذه الآية في سورة إبراهيم بالذات .

وإبراهيم .. حقا .. وفعلا .. الشجرة الطيبة .. الباقية .. الخالدة .. في الجنس البشرى كله .. إلى يوم القيامة .. إنه أصل عظيم . . لشجرة عظيمة . . انبثق منها فرعان . . فرع اسماعيل .. وفرع إسحاق .. وانبثق من فرع اسماعيل . . فروع عديدة .

ظلت تتفرع . . وتتفرع . . حتى كانت منها تلك الثمرة الكبرى . . التي اسمها « محمد » . . ثم اختتمت تلك الثمار الطيبة بها . .

وانبثق من فرع اسحاق . . فرع اسمه يعقوب . . وانبثق من يعقوب اثنى عشر فرعا . . خرج من احدها ثمرة طيبة . . اسمها يوسف .

ثم تفرعت من تلك الفروع الاثنى عشر . . فروعا . . وفروعا . . وكلما جاء دور ثمرة من الثمار أن تكون . . خرجت باذن ربها نبيا من الانبياء الكرام . . ايوب . . داوود . . سليان . . ذكريا . . يحيى . وأخيرا المسيح . واختتمت النبوة به في ذلك الفرع . . وغيرهم . . وغيرهم . .

الا أن ثمار تلك النبوات التي انبثقت عن تلك الفروع الكريمة . . لم تتوقف . . ولن تتوقف إلى يوم القيامة . . فان انتشار تعاليمهم التي جاءوا بها في العالم ، وتمددهافي القلوب، والرءوس . يستبر امتدادا لتلك الثمار المباركة . .

فأى شجرة أطيب من هذه الشجرة ، أو أى شجرة أخلد من هذه الشجرة .

## ان ابراهيم كان أمة ١٤٠

ندخل الآن إلى أخطر منطقة من شخصية إبراهيم .

منطقة كشف الله تعالى لنا فيها الحجاب عن تلك الشخصية ، وأرانا الحقيقة الإبراهيمية في لألائها الأصيل.

فقال تعالى يتحدث عنه: ﴿ إِنَّ إِبِرَاهِمَ كَانَ أُمَّةً ، قانِتًا للهِ ، حنيفًا ، وكُمْ يكُ مِن المشركين. شاكرًا لأنعُومِ ، اجتباهُ ، وهداهُ إلى صراط مستقيم. وآتيناهُ ، في الدنيا حَسَنَةً ، وإنَّهُ في الآخرة لِن الصالحين . ثم أوحينا إليك أن التبع ملَّة إبراهيم ، حنيفًا وماكان من المشركين . » [النحل ١٢٠ – ١٢٣]

أولا: ان ابراهيم كان أمة. ثانيا: قانتا .. لله. ثالثا: حنيفا . رابعا: ولم يك من المشركين . خامسا: شاكرا لأنعمه . سادسا: اجتباه ، سابعا: وهداه إلى صراط مستقيم . ثامنا: وآتيناه في الدنيا حسنة . تاسعا: وإنه في الآخرة لمن الصالحين .

تسع صفات بينات .. من شخصية ذلك الرجل .. تصلح كل واحدة منها مستقلة أن تشع اشعاعها الباهر العظيم .. « إن ابراهيم كانأمة قانتا لله حنيفاً » دعا –عليه السلام – مشركى العرب إلى ملة ابراهيم ، إذ كان أباهم ، وبانى البيت الذى به عزهم .

والأمة : الرجل الجامع للخير ، وقيل : الأمة الذي يعلم الناس الخير . والقانت هو المطيع . « شاكرا » أي كان شاكرا . « لأنعمه » الأنعم جمع نعمة . « اجتباه » أي اختاره ، « وهداه إلى صراط مستقيم ، وآتيناه في الدنيا حسنة » قيل: الولد الطيب .

وقيل: الثناء الحسن. وقيل: النبوة. وقيل: الصلاة مقرونة بالصلاة على محمد عليه السلام \_ فى التشهد. وقيل: انه ليس أهل دين الا وهم يَتولُّونه. وكل ذلك قد أعطاه الله وزاده صلى الله عليه وسلم.

« وإنه فى الآخرة لمن الصالحين » أى مع الصالحين ، لأنه كان فى الدنيا أيضا مع الصالحين . « ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين » قيل :

أمر باتباعه في جميع ملته ، إلاماأمر بتركه . والصحيح : الاتباع في عقائد الشرع دون الفروع لقوله تعالى : رِلْكُلِ جَعِلْنا مُنْكُم شِرْعةً ومِنْهَاجًا » .

#### اجتباه .. و هداه .. و آتيناه ١٤

هذا هو الثالوث .. أوهذه هي المفاتيح الثلاث .. التي يفتح كل منها بابا إلى شخصية ابراهيم . اجتباه ؟ . اختاره .. ولكن لمن اختاره ؟ لنفسه .

نظر فى خلقه كلهم .. استعرض سكان الأرض جميعا فوجد ابراهيم أصلحهم لنفسه.. وأكثرهم استعدادا .. وأسلمهم قلبا .. فقرر أن يجتبيه .. أن يختاره .. لنفسه .

انه نفس المعنى الذى قاله لموسى « واصْطَنَعْتكُ ۚ لِنَفْسى » [ طه ٤١ ]

هذا هو المفتاح الأول . . يفتح لنا بابا إلى ابراهيم . . ان الله اختاره بنفسه . . لنفسه . . احتباه هو . . ليختصه لنفسه . . أما المفتاح الثانى . . فهو قوله « وهداه » . بعد أن اختاره . تولى هدايته . . فأى هدى هداه .

هل هو كهذا الهدى الذى يهدى به الناس: كلا .. انه اعداد خاص .. أعده به ليكون أهلا للمستوى الذى سوف يرفعه اليه .. هداه .. أنعم عليه بهدى عظيم .. عظيم جدا .. هدى لا يعلمه إلا هو ..

ثم ماذا ، ثم المفتاح الثالث .. وآتيناه .. بعد أن اختاره لنفسه .. وأعده اعدادا يجعله أهلا لأن يتخصص لله .. آتاه ..

فاذا آتاه . آتاه نعما . لا يصل إلى مداها قلب بشر . قد نعدد شيئا من تلك النعم، فيا نعرفه من حياته ، وآثاره . ولكن النعم الباطنة التي آتاه . . تبقى شيئا مكتوما بينه وبين الذي . . اجتباه . . وهداه . . وآتاه . .

وماذا تظن تكون تلك النعم التي أوتيها ابراهيم ؛ شيءبنسبة سعة فضل الله .. وسعة رحمته .. وسعة علمه .. وليس بنسبة استحقاق ابراهيم .. واستعداد ابراهيم .

انها مفاتيح سحرية .. إذا أدرناها .. انفتحت لنا أبواب شخصيته السحرية .. فاذا كل باب يؤدى إلى بحر من النور الذي لا أول له ولا آخر .. وفي النهاية .. تجد ابراهيم ..

## أولئك .. الذين أ نعم الله عليهم ؟!

قال تعالى: « أُولئك الذينَ أَنعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مَنَ النبينَ ، مَن ذُرِّيةِ آدَمَ ، وَمِن حَمَلنا مع نوحٍ ، ومن ذريةِ إبراهيمَ ، وإسرائيلَ ، ومن هدَّينا ، واجتبَيْنا ، إذا تشكَى عليْهِمْ آيَاتُ الرَّحْنِ خَرُّوا سُجَّداً وبَكِيًّا . » [ مريم ٥٨]

«أولئك » اشارة إلى المذكورين فى السورةالكريمة .. سورة مريم .. ومنهم ابراهيم — عليه السلام — حيث قال فيها « واذكر فى الكتاب ابراهيم . . »

ومافيه من معنى البعد للاشعار بعلو مرتبتهم ، وبعد منزلتهم فىالفضل « الذين أنعم الله عليهم » بفنون النعم الدينية والدنيوية حسبا أشير اليه مجملا « من النبيين » وهم بعض النبيين « من ذرية آدم » قيل : بيانية ، وقيل هى تبعيضية .

« وبمن حملنا مع نوح > أى ومن ذرية من حملناهم معه — عليه السلام — خصوصا وهم من عدا ادريس عليه السلام — لماسمعت من أنه قبل نوح ، وابراهيم عليه السلام ، كان بالإجماع من ذرية سام بن نوح عليهما السلام .

« ومن ذرية إبراهيم» وهم الباقون « وإسرائيل » أى ومن ذرية إسرائيل أى يعقوب عليه السلام « وممن هدينا واجتبينا » أى ومن جملة من هديناهم إلى الحق ، واخترناهم للنبوة والكرامة . « إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا » سجدا جمع ساجد ، وبكيا جمع باك أى : ساجدين ، وبا كين .

والمراد من الآيات ما تضمنته الكتب السماوية سواءكان مشتملا على ذكر السجود أملا. وسواءكان متضمنا لذكر العذاب المنزل بالكفار أم لا. ومن هنا استدل بالآية على استحباب السجود والبكاء عثد تلاوة القرآن. وقيل المراد منه الخشوع والخضوع.

\* \* \*

ماهذا ، هذا شيء عظيم . . من مقومات شخصية ابراهيم ! إنه من الذين أنعم الله عليهم . . بل هو من ذروة . . بل هو ذروة الذين أنعم الله عليهم باستثناء محمد صلى الله عليه وسلم .. أولئك !أولئك الذين ذكرنا .. هم قمة البشر .. وابر اهيم قمة قم البشر . . أولئك ! الذين أنعم الله عليهم . . أى نعم . . وكم من النعم . . وكين تلك النعم . . لا نستطيع أن ندرك منها إلا ما يسمح به ظلامنا من إبصار . . أما حقيقة شموسهم فلانرى منها شيئا !!

وكما يلزم للعين كى ترى الماديات من ضوء . . فانه يلزم للعقول كى تدرك النبوة من نور . . ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور . ، وكما ارتقت عقولنا . . واستنارت قلوبنا كما كنا أقرب إلى إدراك عظمة النبوات . . ونورها الباهر .

أو لئك ؟ أو لئك هم العظماء حقا .. الذين لا يعلم قدرهم إلا ربهم ..

#### سجداً ... وبكيا ١٤

صفة عظمى من صفات ابراهيم الكبرى ؟! « إذا تتلى عليهم آياتُ الرحمن خرُّوا سُجَّداً و بُكيا » ؟! اكتماوا فى ظاهرهم . . واكتماوا فى باطنهم . .

أدركوا من الله .. وعظمته .. ورحمته .. وعلمه .. وجبروته .. وقهروته .. وجاله .. وجلاله .. و.. و .. أمام قهروت وجلاله .. و.. و .. و أمام قهروت الجبار .. ثم سكنوا .. واستسلموا .. أمام عظمته .. ثم اطمأنوا .. وفرحوا .. أمام .. رحمته .. تلك القلوب العليا .. التي تجلى فيها بجملله وجلاله ..

ما إن سمعت آيات ربها . . واستشعرتها . . حتى هوت له ساجدة . . وله باكية !! قلوبهم على أعلى مستوى من الانفعال بصفات الله . . وعلى أعلى مستوى من الانفعال بصفات الله . . انهم فى ذروة الحيوية . . وقة الاحساس بتلك الصفات .

ومن هنا كانت سريعة الانفعال بآيات الله .. فخروا سجدا وبكيا .. بقاوبهم .. ومتى خرت القلوب سجدا .. فقد خرت الأجسام فوراً .. ومتى خرت القلوب بكيا .. فقد خرت العيون فورا باكية .

ما هذا ؟ هذا شيء من انفعالات إبراهيم .. شخصية حية إلى أبعد مايتصور من الحياة

يحركها قلب علم من الله مالا نعلم .. فكيف كان هذا العظيم إبراهيم ؟ كان إذا تليت عليه آيات الرحمن خر ساجدا وباكيا .. ولكن أى سجود، وأى بكاء، من أراد أن يتصور الصورة الأبراهيمية وهي في تلك الأحوال .

فعليه أن يتصور الصورة المحمدية وهو يتهجد فى الليل .. ويبكى بكاء شديدا .. لقد كان إبراهيم الراهيم الله عليه وسلم .. إن قلب إبراهيم قلب دائم السجود البكاء!

#### وكنا به عالمين ١٤

أخطر منطقة من شخصية إبراهيم! قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْمًا إبراهِمَ رُشُدَهُ مِن قَبْلُ وَلَقَدْ آتَيْمًا إبراهِمَ رُشُدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَا بِهِ عَالَمِنَ ﴾ .

وهناك .. في موضع آخر يقول : ﴿ وَآتَينَاه ﴾ • وهناك .. يقول .. «ولقد آتينا إبراهيم رُشُدَهُ من قبل » . إذن ما آتاه الله من رشد .. هو التصريح بما أبهمه هناك حين قال ﴿ وَآتَينَاه » .

آتاه رشده! من الصغر .. من الطفولة . . سلك به مسلك العقول الرشيدة . . التى تعرف الحق من الانحراف ووجهه إلى صراط مستقيم .

ثم ماذا ؟ ثم هل كان هذا محض تسلط الهي لا يملك إبراهيم منه فكاكا .. ولافضل له فيه ؟ كلا .. بل كان معدنه أصلا ممتازا .. يستحق أن يؤتيه الله كل هذه النعم ...

ما دایل ذلك ؟ قوله تعالی: « وكنّا به عالمین » .. وهی من نفس معین قوله تعالی: « الله أعلم حیث یجمل رسالته » .. وكنّا .. نحن الله .. به .. بإبراهیم .. عالمین .. نعلم من هو قبل أن یكون ، ومن هو حین كان . . ومن هو بعد أن مات جسده . . و انتقل الینا بالموت .. ومن هو فی برزخه .. ومن هو بعد یوم القیامة .. بل نعلمه أكثر من نفسه .. فاذا اخترناه فقد اخترناه علی علم .. وإذا اصطفیناه فلما نعلمه من امتیاز معدنه .. وما أودع فبه من أسرار وأنوار .

وكنّا به عالمين ؟ اجملة .. يستحيل أن تصدر الا عن إله ي. قهار .. جبار . . أحاط بكل شيء علما !!! فيها قهر الألوهية .. وعلمها .. ونورها .. وصدقها .. وتجمالها . . وجلالها . . أيمكن أن يكون هذا تعبير بشر ؟ كلا . . والله . . انه كلام رب العالمين .

وكنسًا به عالمين ا فيها اعماق بعيدة جدا .. كأنها تقول : ما له وإبراهيم ! . . وماذا تعرفون عن إبراهيم ! . . واين انتم وإبراهيم ! انه مقام وحده . . وارتفاع وحده . . نحن وحدنا الذي نعلمه . . لا أحد منه يعرف عنه شيئا . . وهل أنتم في مقامه حتى تدركواعنه شيئا ! وماذا يفهم الصغار عن أفكار الكبار ! فكيف تفهمون عن إبراهيم . . أو تدركون أبراهيم ! . أنا . . أنا وحدى الذي اعلمه . . . وكنا به عالمين !!! كأن الآية تشير إلى شيء من هذا . . أو أبعد من هذا . . فا نظر ماذا تكون شخصية إبراهيم بعد ذلك ! .

# و جملناهم أئمة يهدون بأ مرنا؟!

والضمير عائد على إبراهيم ، وإسحاق ، ويعقوب .، أى على إبراهيم والانبياء من ذرريته . وكون إبراهيم اماما شىء مفروغ منه . . فقد قيل فيه منفردا « إنى جاعلك للناس إماما » . ولكن الجديد هنا .، قوله : « يهدون بأمرنا » أى أن عماد هذه الأمامة « يهدون بأمرنا » أى أبهم قدوة للناس . . ليهدوا الناس بأمر الله ، ، أى بشريعته . . أى بأوامره .. أى انهم تخصصوا في هذا الفن ،، الذى هو ارفع فنون التوجيه في العالم . أنهم يوجهون البشرية نحو ربها . ، على هدى من شريعة ربهم .. لا يبتدعون للناس من مفاهيمهم الخاصة . وإنما يوجهونهم نحو ربهم .. على هدى من توجيه ربهم . من من مفاهيمهم الخاصة . وإنما يوجهونهم نحو ربهم .. على هدى من توجيه ربهم .

بأمرنا! بشريعتنا .. باوامرنا ونواهينا. فابرآهيم إذن صاحب شريعة وصاحب وحى مستقل .. وصاحب مفاهيم ربانية .. فأى أثر لهذا كله فى شخصيته!

## وأوحينا اليهم ... فعل الخيرات ...؟!

أمرناهم عن طريق الوحى أن يفعلوا الخير . . مطلق الخير . . الخير يعم البشرية كلها. . لا يخصهم وحدهم . . وانما يمتد إلى غيرهم . . عبر الأجيال والقرون . . وأمرناهم أن يأمروا أتباعهم بذلك .. فهم أثمة للناس فى فعل الخيرات ،. وآمرون للناس أن يفعلوا الخير .. ثم ماذا !

### واقام الصلاة وايتاء الزكاة ؟

أوحى الله تعالى إلى ابراهيم واسحاق .. ويعقوب .. أن يقيموا الصلاة .. وأن يؤتوا الزكاة .. ليكو نوا للناس أثمة فىذلك .. ان ابراهيم صاحب شريعة فيها صلاة .. وصاحب شريعة فيها زكاة .. إنه يبين للناس كيف يصلون ، وكيف يخرجون زكاة أموالهم .. ثم ماذا ؟

### وكانوا لنا عابدين ؟!

لنا ؟ !! لا لشيء آخر سوانا .. لنبا .. يتجهون الينا بعباداتهم .. لايشركون بنا شيئا .

لنا عابدين ؟ لايعرفون لهم رباسوانا .. ولايتجهون بوجو همم إلى شيء آخر. تخصصوا لنا .. فهم عبادنا نحن .. لايشركون في عبادة ربهم أحداً .. فشخصية إبراهيم إذن شخصية إمامة .. وقد تقدم عموم امامته للناس .. وشخصيه تشريع .. تأمر با لخير ؛ وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة .. وشخصية غابدة في كل أحو الها .. وكل مقاماتها .. عابدة على أعلى مستويات العبادة وارقاها ..

#### لاتشرك بي شيئاء

قال تمالى . « وإذْ رَبُو أَنَا لابراهيم مكانَ البيتِ ، أَنْلا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا » . [ الحج ٢٦ ]

هذا قوام شخصيته -

ولاتشرك بى شيئا ؟! هذا هو الأمر العام الصادر من الله إلى عبده إبراهيم . اياك يا إبراهيم . اياك يا إبراهيم أن تشرك بى شيئا . . أى شيء قل أم كثر . . أنا خالق كل شيء يا إبراهيم . .

فكيف تتجه إلى المخلوق وتترك من خلق! لا يحل لك يا إبراهيم أن تشرك بى شيئا .. اطلاقا .. لاوساطات .. لاحجب .. لا التواءت .. لاشفعاء .. لاأصنام .. لاشىء يجوزأن يكون بينى وبينك ، وإنما اتجه إلى مباشرة .. ووجه وجهك إلى ربك وحده ..

هذا هو الأمر الصادر إلى إبراهيم ..وقد قام به خير قيام .. ووفى يحقوقه خير الوفاء . وعاش ومات حنيفا . . أى مائلا عن الانحرافات . . وعن كل شيء . . متجها إلى الله وحده . . مباشرة . . ثم ماذا ؟

#### وطهر بيتي ١٤

ثم يقول له تعالى: « . . وطَهَّرْ عَبْقَ لَلطَائَفِينِ ، والرُّ كُمْ السُّجُودِ [ الحج ٢٦] وهي تتمة الآية السابقة . . أى ينبغى عليك أن تطهر بيتى . . أن تطهر قلبك . إلذى هو موضع تجلياتى عليك . . هذا إلبيت ينبغى أن تطهره من ماذا ؟ من كل انو ع الرجس. د فاجْتَنبوا الرَّجْس َ مِنَ الأُوثانِ واجْتنبوا قول الزُّور » [ الحج ٣٠] نظف قلبك من كل وسخ يتصور . . ليكون أهلا لاستقبال تجليانى وانوارى . . ومر الناس بذلك . . طهره . . ليستقبل الطائفين . . انوارى التى سوف تطوف بقلبك والقائمين . . أنوارى التى سوف . . تبقى بقلبك . . والركم السجود . وأنوارى التى سوف تخضع بقلبك . .

## وأذن فى الناس بالحج ١٢

وعليك يا إبراهيم أن توجه الناس إلى . . أن يقصدونى . . أن يريدونى . . أن يريدونى . . أن يعرفونى . . وارمز لهم يا إبراهيم فى ذلك بتلك الفريضة المساة بالحج . فتكون الكعبة قبلتهم . توجههم . إلى . وتكون مناسك الحج كلها تمرينالهم على الانخلاع من الدنيا . . والتخصص لى . .

فهل استجاب إبراهيم إلى كل هذا ؟ نعم . . عاش ومات سليم القلب . . ونادى في

الناس، بالحج.. وما زال نداءه يتحقق فى تلك الافواج التى تهوى افئدتها إلى بيت الله كل عام .. بل فى كل من توجه إلى القبلة يعبد الله تعالى نافلة أو فرضا ..

شخصية! يالها من شخصية!

## أعداء ابراهيم ١١

قال تعالى : « وَكَذَلَكَ جَعَلْنَا لَـكُلِّ نَبِي ۗ عَدُوَّا مِنَ الْجُرِمِينَ ، وَكَفِى بِرِّبِكَ مَا الْعَرَاقِ اللهِ قالَ اللهِ قاللهِ قالَ اللهِ قاللهِ قالهِ قالَ اللهِ قالَ اللهِ قالَ اللهِ قالَ اللهِ قالَ اللهِ قالَ اللهِ قالهِ قالهِ قالهِ قالهِ قالهِ قالهِ قالهِ قالهِ قاللهِ قالهِ قالهُ قالهُ

كما جعلنا لك يامحمد أعداء من المشركين ، يقولون مايقولون ، ويفعلون مايفعلون ، من الأباطيل ، جعلنا لكل نبى من الأنبياء الذين هم أصحاب الشريعة ، والدعوة إليها ، عدوا من مرتكبى الجرائم والآثام .

« وكنى بربك هاديا و نصيرا » وعد كريم له عليه الصلاة والسلام بالهداية إلى كافة مطالبه ، والنصر على أعدائه أى كفاك مالك أمرك ! ومبلغك إلى الكال ، هاديا لك إلى ما يوصلك إلى غاية الغايات ، التي من جملتها تبليغ مأنزل اليك ، وناصرالك عليهم على أبلغ وجه

هؤلاء هم أعسداء إبراهيم .. انهم المجرمون . . في كل زمان . . وفي كل مكان .. المجرمون . . الذين يرغبون في الاجرام ، وينزعون إلى الانحراف عن الخط المستقيم ..

هؤلاء لايحبون إبراهيم لأنهم يريدونأن بنحرفوا.. وإبراهيم يريدهمأن يستقيموا.. فستحيل أن يتلاقى الطرفان

هذا من جهة الناس .. فهل حدد ابراهيم اعداءه من جهة الخلق عموماً.

### ابراهيم يحدد اعداءه ؟!

قال تعالى : « قال َ: أَ فَرَأَ يَتِم مَا كُنتُمْ تَعْبِدُونَ . أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ . فَإِنَّهُمُ عَدُونًا لَى ، إلا ربَّ العالمين » . وهناتتجلى نفسية إبراهيم . . اعماق نفسيته . . انه يعلن أن هذه الحقارات . . المسهاة بالأصنام .. التى يعبدها قومه .. يبغضها أشد البغض .. يبغضها لأنها تعبد من دون الله .. وهى أحقر من أن تعبد .. أحقر من أن تكون شيئا يتجه اليه الناس .. أنها لا تعدوأن تكون حجارة .. أو قطعا من خشب أو نحاس . . فكيف تعبد من دون الله ؟!! إبر اهيم يكره هذه الحقارات كرها شديدا .. ويبغضها بغضا حارقا .

وإنما يحب شيئا واحدا حبا شديدا .. لأنه أهل للحب ، وأهل لأن يتجه اليه الإنسان . 

« إلارب العالمين ». الذين خلقني فهو يهدين .. الخ ان إبراهيم هنا يصور نفسيته تصويرا 
صادقا .. إلى أقصى درجات الصدق .. إنه يعلن إلى العالم كله أنه يشعر أن اكبر عدو له 
هو تلك الحجب التي تحجبه عن الهه الحق .. سواء أكانت الحجب أصناما تعبد .. أو دنيا 
أو اشخاصا .. أو رؤساء .. أو شفعاء .. أو أي شيء يشغل الإنسان عن ربه .. أي 
حجبه عنه .

وهنا دقيقة عميقه جدا .. تسمح لنا أن ننفذ إلى اعماق إبراهيم .. إنه يكره أشدالكره أى شيء يحجبه عن ربه .. مهما كان هذا الشيء .. انه يريد ان يهاجر إلى الله .. ويترك الحجب كلها وراءه .. وهذا واضح جداً في شخصيته .. حين قال: انى مهاجر إلى ربى سيهدين .. هجر أباه .. وهو أقرب الناس اليه .. وهجر قومه .. وهم عشيرته .. وهجروطنه إلى الشام .. وما ادراك ما حب الاوطان!

ثم علا .. وارتفع .. حين هجر عاطفة حب الابن الا وحد في الكبر .. فسارع إلى ذبحه .. حتى لا يحجبه حب الأبناء عن ربه .. فارتفع على عاطفة الابوة .. حتى لا يكون حجابا بينه وبين محبوبه .. وهكذا . . وهكذا . . فهو شديد البغض . . يكره كأشد ما يكون الكرم كل ما يحجبه عن محبوبه ..

وقوله « فانهم عدولى ، إلا رب العالمين » . . يصور أدق تصوير احساسه هذا . . انه يتحدث عن نفسه . . عن شخصيته . . وانه لصادق . . أشد الصدق .

فانهم .. ملم يقل فانه .. وإنما بصيغه الجمع .. أى كل شيء يعبد من دون الله .. أى كل ما سوى الله .. عدو لى . . يعتبر عدوا لى لأنه يحجبني عنه .. وأنا لا أريد شيئا بيتي

وبينه .. أريده هو مباشرة . فأىشىء يصدبى عنه .. أو يحجبنى .. أويعوق سيرى إليه .. هو عدو لى .. أكرهه أشد الكره .

إلا رب العالمين .. إلا هذا الذي خلقني .. وأوجدني .. هو وحده محبوبي .. ووجهتي .. ومقصودي .

. هذه نفسية ابراهيم . كايصورها ابراهيم . أوهذا إحساسه . كما يشعر به. ومن أدرى بابراهيم ا

## من أولى العزم ؟!

قال تعالى: « وإذْ أخذْ نا من النبيين ميثاقهم ، ومنك ، ومن نوح ، وإبراهيم . وموسى ، وعيسَى بن مر يم ، وأخذنا منهُم ميثاقاً غليظاً . ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعداً للكافرين عذاباً أليماً . » [ الأحزاب ١٩٥٧ ]

« وَإِذْ أَخَذُنَا مِنَ النبينِ مَيثَاقَهُم » واذكر وقت أَخَذَنا مِن النبين كَافَة عهودهم بتبليغ الرسالة ، والشرائع والدعاء إلى الدين الحق ، وذلك – على ماقيل – وقت استخراج البشر من صلب آدم – عليه السلام – كالذر . وقيل :انهسبحانه أُخذ من النبين عهودهم بتصديق بعضهم بعضا ، واتباع بعضهم بعضا .

وقيل: انه أخذ الله تعالى ميثاقهم بتصديق بعضهم بعضا، والإعلان بأن محمدًا رسول الله ، وإعلان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نبى بعده .

« ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم » تخصيصهم بالذكر مع اندراجهم فى النبين اندراجا بينا للايذان بمزيد مزيتهم وفضلهم وكونهم من مشاهير أرباب الشرائع ، واشتهر أنهم أولو العزم من الرسل ، صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين . عن أبى هريرة : أنهم خيار ولد آدم عليهم الصلاة والسلام .

وتقديم نبينا صلى الله عليه وسلم مع أنه آخرهم بعثة للايذان بمزيد خطره الجليل . « وأخذنا منهم ميثاقا غليظا » أى عهدا عظيم الشأن ، أو وثيقا قو يا .

أين المنافذ إلى شخصية ابراهيم هنا! أنه أحد خسة .. هم أولو العزم من الرسل .. هم أولو العزم من إذن صفوة البشر .. وهؤلاء قمة الصفوة .. ومقرر أن قمة هؤلاء الحمسة هو محمد صلى الله عليه وسلم :. وأن الذي يليه هو الراهيم عند الله عليه أذا هو الرجل الثاني في البشرية على الإطلاق .. فهو الرجل الأول عند الله .. بعد محمد .

رجل هذا شأنه .. كين كانت شخصيته .. وكين كانت ارادته! ويكنى أن الله تعالى يقول « وأخذنا منهم ميثاقا غليظا » أى فرضنا عليهم فروضا شاقة ، شديدة ، لا يستطيعها إلاهم وحدهم .. ليكو نوا أهلا لحمل رسالاتنا ، وكماتنا ، إلى الناس جيعا .. وحسبنا في هذا المقام .. أن فرض الله عليه أن يذبح ابنه .. فمن من الناس يستطيع أن يحتمل هذا البلاء ؟

#### صادق ۱۶

ثم يقولي تعالى مباشرة: « لِيَسَّأَلَ الصادقينَ عن صدَّ مِهم م. » [ الأحزاب ٨ ] تقرير بأن هؤلاء الرسل في القمة من الصدق .. الذي هو أول شرط من شروط الرسل .. إنه يتحم أن يكو نوا أصدق الناس في كل أحوالهم ومقاماتهم .. لأن الله سوف يأبخهم على خبر السماء .

ليسأل الصادقين عن صدقهم ؟ . . إن هؤلاء الرسل هم الصادقون . . سوف يسألهم الله عن ذروة الصدق . . عن تلك الرسالات التي صدقوا الناس في تبليغها . . هل بلغوها . . حتى البلاغ . . لقد كان ابراهيم صادقا . . في ذروة الصدق !!

#### و بخشونه ۱۶

قال تعالى : « الذينَ مُ يَبَلِّغُونَ رَسَالاتِ اللهِ ، رَيْحَشُو نَهُ ، وَلا يَخْشُو نَ أَحَدًا ۖ إِلا اللهَ ، وكنى بَاللهِ حسيبًا . » [ الأحزاب ٣٩]

« الذين ببلغون رسالات الله ، صفة للذين خلوا .

« ويخشونه » أى يخافونه تعالى ، فى كل مايأتون ، ويذرون ، لاسيا فى أمر تبليغ الرسالة « ولا يخشون أحدا إلا الله » فى وصفهم بفصرهم الخشية على الله تعالى تعريض بما صدر عنه — عليه الصلاة والسلام — من الاحتراز عن لائمة الناس من حيث أن إخوانه المرسلين لم تكن سيرتهم التى ينبغى الاقتداء بها ذلك ،

« وكنى بالله حسيبا » أى كافيا للمخاوف . أو : محاسبا على الكبائر والصغائر من أفعال القلب ، والجوارح ، فلا ينبغى أن يخشى غيره .

والخشية أخص من الخوف لأنها الخوف الشديد ، والمننى فى الآية همنا: هو ذلك، الامطلق الخوف، المثبت فيما حكى عن موسى عليه السلام .

وقالوا: الخشية خوف يشوبه تعظيم، وأكثر مايكون ذلك عن علم بما يخشى منه . ماهذا ؟ هذه هى الصفة الأصيلة من صفات شخصية إبراهيم الكبرى . التى تصدر عنها كل أحاسيسها، وصفاتها، وأفعالها، وأقوالها .

ويخشونه 1! إن هؤلاء الرسل .. كلهم .. يخافون الله تعالى أشد الخوف .. ليسهذا الخوف النه تعالى أشد الخوف .. ليسهذا الخوف الخوف الخوف المقرون المخرج والإجلال والمهابة والرهبة .. خوف أعماقه بعيدة جدا .. يكنى مابقلب أحدهم منه .. إذا وزع على قاوب البشر جميعا .. أن يحدث فيهم كلهم رعبا !!! لماذا .. لماذا كل هذا .. لماذا يعيش مؤلاء الرسل في مثل هذا الرعب الشديد ! الأمر بسيط جدا .. لو علم السبب لبطل العجب .. بأنهم يعلمون من الله مالا يعلم سائر الناس !!

ولكن ماهو هذا الذي يعلمونه من الله فجعلهم كذلك! هو ان الله تعالى كشف لهم صفاته، وأفعاله، واسر لره .. أوقفهم على جلاله، وقهروته؛ وجبروته، وملكوته. فرعبوا رعبا شديدا .. سيطر على أحاسيسهم كلها .. ووجهها نحو الحق .. والصدت .. دائما وأبدا .. علموا من الله .. من قوته .. من بطشه .. من صفاته .. ما جعلهم دائما في خشية منه .

ولقد كان ابراهيم كذلك .. بل قة ذلك .. بعد محمد صلى الله عليه وسلم . فهو هناك

يحب الله حبا شديدا .. وهو هنا يخشى الله خشية شديدة .. وها ثان ها الصفتان اللتان تتمركز عليهما شخصية كل نبى دائما وأبداً . الحب .. وألخشية .. وهم فى ذلك درجات .، وعلى قدر نصيبهم من ها تين الصفتين يكون مقامهم من الله تعالى . . ومن هنا كان محمد صلى الله عليه وسلم أعلى البشر مقاما عند ربه .. كان علمه بالله .. سبب خشيته لله .

ومالنا نذهب بعيدا .. وهاهو الله يكفينا مئونة ذلك كله .. بقوله : « إنما يخشى الله من عباده العلماء » .

انما يخاف الله خوفا شديدا . ويعظمه تعظيما كبيرا . . العلماء . . الله . . فكيف بابراهيم . . وهو قمة العلماء . . وفى الذروة منهم! ويخشونه!! هو وحده . . الذى يخشونه . ثم ماذا ؟ « ولا يخشون أحدا إلا الله » . . هذه أيضا حطيرة جدا . انهم لم يقفوا عند حد خشية الله كما يفعل أولئك المتصوفة الذين لم تتكامل معرفتهم بالله . . تراهم يذوبون من خشية الله . . ثم يصابون بعد ذلك بالشلل النفسى . . فلا يجاهدون عدوا فى الله . . ولا يجودون بأنفسهم فى سبيل تبليغ رسالاته ، . واعاهم يخشون ربهم ، ويقفون عند ذلك . . فهم قوم سلبيون . . لاأثر لهم فى مجتمعاتهم . . كأولئك الرهبان فى معابدهم . . يذوبون خوفا من الله . . ثم ماذا بعد هذا ا . . لا شىء !!!

أما الرسل .. أما هؤلاء الكاملون المتكاملون المكلون .. فليسوا كذلك .. ان خشيتهم لله .. تحركهم أشد الحركة نحو مجاهدة الناس .. فتراهم ينطلقون إلى الناس جميعا يدعونهم إلى الله .. فان أبوا قاتلوهم على ذلك .. حتى يظهر الله الحق على أيديهم .

أاذا ! .. لأ بهم لا يخشون أحدا إلا الله .. لأنهم أشجع ما خلق الله من عباده . لا يخشون .. لا يخافون .. ولا يكبر في صدورهم أحد . فهم يجترءون على الخلق .. ويدعونهم إلى ربهم .. أنهم ابجا بيون .. وليسو ا سلميين كبعض المتصوفة .. أ وهؤلاء الرهيان ..

وذلك تجده وانحا فى تسلسل كمات الآية « الذين يبلغون رسالات الله . . ويخشو نه . . ولا يخشون أحدا إلاالله » أى أنهم ماصلحوا لتبليغ رسالات الله . . وما تستلزمه من جهاد الناس جهادا كبيراً اإلا لأنهم يخشون الله . . وإلا لأنهم لا يهابون أحدا من الناس .

ولقد كان ابراهيم - عليه السلام - في القمة من تلك الصفة الكبرى .. كان يخشى الله .. ولا يخشى أحدا إلا الله ..

انظر إليه حين قام وهو فتى .. وحده .. فى العالم كله .. فحطم الآلهة كلها .. ثم وقف على مشهد من الأمة كلها يعلن أنه فاعل ذلك وحده .

قوةخارقة .. ضدرت من تلك الشخصية .. من تلك الصفة .. ويخشونه .. ولا يخشون أحدا إلا الله .

أو انظر اليه .. يلتى إلى الجحيم .. فلا يهتز ولايجبن .. ولا يخشى أحدا إلا الله !!! هذه هى الصفة العظمى منصفات إبراهيم .. وهى المحرك لتلك المواقف الكبرى التى عنه صدرت ..

#### مخلص ؟!

وأخرى .. أعظم .. وأكبر .

قوله: « سُبِحانَ اللهِ عما يَصفونَ . إلا عبادَ اللهِ المُخْلَصينَ . »

[ الصافات ١٥٩ - ١٦٠ ]

ولقد كربرها الله تعالى في تلك السورة « الاعبادُ اللهِ الخلصين » -

فن هم أولئك عباد الله المخلصون؟ هم الذين أخلصهم الله تعالى بتوفيقهم للايمان والعمل بموجب الإندار ، وقرى الحكمر اللام ، أى الذين أخلصوا دينهم لله سبحانه وتعالى فإبراهيم إذن هو أحد أولئك . . أحد المخلصين . . وأحد المخلصين . . على القراء تين . . أو قل : إن الله أخلصه لنفسه . . فصار بذلك من المخلصين لربه . . وحين نقول أن ابراهيم مخلص لله . . ومحلص لله . . لا نعنى أنه في مستوى ذلك الإخلاص التافه الذي يكون منى ومنك نحو الله . . كلا. وإنما هو على مستوى الرجل الثاني في البشر . . قربا من الله .

فهو يتحرك لله ، ويتكلم لله ، ويفكر لله . وسره لله ، وأنفاسه لله ، وكل ما فيه ،

وما يصدر عنه ، خالصا لله وحده . . على مستوى رفيع . . رفيع . . لا يعلمه إلا الله . . إلا الذي أخلصه لنفسه .

فكل ماكان من ابراهم كانت فيه .. في أعماقه تلك الصفة .. ولذلك تقبلها كلها منه ربه تبارك وتعالى .. فا من دعوة صدرت عن ابراهيم إلا استجاب الله تعالى لها .. لماذا ؟ لأنها صادرة عن تلك الصفة .. صفة الإخلاص بالله .. ولله .. مُخلَص .. ومُخلص .. إلا عبادَ الله المُخلَصين ؟! وابراهيم .. كان في القمة من هؤلاء المُخلَصين ؟!

#### كذلك نجزى المحسنين ١٤

وتلك صفة أخرى من صفاته . . الإحسان ...

إن إبراهيم في القمة من ذلك الإحسان .. وإذا كان الإحسان قد حده رسول الله عليه وسلم بقوله: «أن تعبد الله كأ بك تراه ، فان لم تبكن تراه فانه يواك » .. فان إبراهيم فوق هذا التحديد .. ببعيد .. لأن ذلك مقام العوام . والجماهير .. أما إبراهيم أما ذلك الذي اتخذه الله خليلا .. وأراه ملكوت السماوات والأرض .. ذلك الذي هذا هو شأنه .. فإنه فوق ذلك التحديد .. إنه لا يعبد الله كأنه يراه .. بل يعبده وهو يراه .. يراه الرؤيا التي اذن له فيها ربه .. وتناسب مقامه الذي رفعه إليه .. إنه إذا قمة في تلك الصفة .. صفة الإحسان .

وهذا واضح في قوله تعالى « . . إناكذلك نجزى الحسنين » . . ان فيها اشارة إلى أن ابراهيم ذروة الحسنين . . وقتهم .

#### انه من عبادنا المؤمنين ؟!

شم يصفه تعالى بقوله : « إنه من عبادنا المؤمنين » . [ الصافات ١١١]

أى الكاملين فى الإيمان . . ومرة أخرى نكرر أن إبراهيم كان مؤمنا . . ولكن ايس كايمان الناس – أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره كلا . . بل شيء فوق هذا . . شيء يوازى أن اتخذه الله خليلا . .

ومن كان ذلك مقامه .. كان من الله بمكان يجعل إيمان البشر جميعا .. الامحمدا صلى الله عليه وسلم .. إيمانا تبدو تلك التحديدات إلى جوارها . . مستوى بسيطا . . وظلالا باهتة . . ولكن إبراهيم مقام وحده .. فوق ذلك كله . . مقام لا يعلمه إلا الله الذي قال له « أولم تؤمن » ؟! وإلا إبراهيم الذي أجابه : « بلى ، ولكن ليطمئن قلبي » . ان في هذا السؤال . . تقرير من الله بأن إبراهيم قد آمن الايمان الكامل . . وإن في هذا الجواب تقرير من إبراهيم بأنه فعلا قد آمن الايمان الكامل . . وإن في هذا الجواب تقرير من إبراهيم بأنه فعلا قد آمن .

وماظنك بايمان يقرره الله ، ويقرره خليله .. ولكن ذلك التقرير بينهما ها وحدها . . لأن أحدا غيرها لا يستطيع ادراكه ؟!

### ماذا يعلم عن الله ؟!

قال تعالى : « شُبحانَ اللهِ عما يصفونَ . إلا عبادَ اللهِ الخُلَصينَ » .

[ الصافات ١٥٩ ـ ١٦٠]

كل ما يصف الناس به ربهم ويتصورون . . فالله اعلى من ذلك . . وإنما المخلصون وحدهم هم الذين يعلمون عنه العلم الصحيح وإبراهيم قمة هؤلاء .

« سبحان الله عمايصفون » تنزيه من جهته تعالى لنفسه عن الوصف الذى لايليق به أى أن الله تعالى منزه عن كل ما يصفه به الناس انه فوق ذلك كله .. وفوق التصور . . وفوق الادراك .

« إلا عباد الله المخلصين» ولكن المخلصين هم وحدهم الذين يصفون الله تعالى الوصف اللائق به .. ويعلمون عنه العلم الصحيح الذي يمكنهم من وصفه تعالى بالصفات اللائقة به سبحانه .. فاذا كان يعلم إبراهيم عن ربه ، وهو قمة هؤلاء المخلصين ؟لقد كان يعلم كثيرا.. شيئا فوق اوهامنا .. وإيماننا .. وتصوراتنا .. ومعتقداتنا .. كلنا .. إنه الخليل .. فأى علم كان علمه ؟! أو أي معرفة بالله كانت معرفته ؟!

#### سبحان ربك .. عما يصفون ١٢

قال تعالى : « سُبحانَ رَ بِّكَ رَبِّ العزَّةِ عَمَّا يَصَفُونَ . وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلَيْنَ . وَالْحَدُّ لله رَبِّ العالمينَ » .

« سبحان ربك رب العزة عما يصفون» تعزيه لله تعالى شأنه عن كل ما يصفه الناس .. كانه قيل : سبحان من هو مربيك ومكملك ، ومالك العزة والغلبة على الأطلاق .

« وسلام على المرسلين » تشريف للرسل كلهم ، بعد تنزيهه تعالى عما ذكروتنويه بشأنهم ، وايذان بانهم سالمون عن كل المكاره ، فأنزون بكل المارب .

« والحمد لله رب العالمين > اشارة إلى وصفه تعالى بصفاته الكريمة الثبوتية ، بعد التنبيه على اتصافة عزوجل بجيع صفاته السلبية . وايذان باستتباعها للافعال الحميدة التى من جملتها افاضته تعالى على المرسلين ، من فنون الكرامات السنية ، والكالات الدينية ، والدنيوية ، واسباغه جل وعلا عليهم وعلى من تبعهم من صنوف النعاء الظاهرة ، والباطنة الموجبة لحمده تعالى .

إذن المرسلون .. وحدهم هم الذين يستطيعون وصف الله تعالى الوصف الصحيح .. أما من عداهم من البشر . . ايسوا أهلا لذلك . . فكيف بابراهيم ؟ . . إنه يعلم من الله ما لا نعلم جميعا .

وإذا كان يعقوب . . وهو شيء من إبراهيم يقول عن نفسه « وأعلم من الله مالاتعلمون» . . فهاذا يمكن أن يقول إبراهيم؟ انه يستطيع أن يقول لجميع الرسل سوى محمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ وأعلم من الله مالاتعلمون!!!

#### أولى الآيدي والأبصار ؟!

قال تعالى: «واذْ كُرْ عبادَ نا إبراهيم ،وإسحاق ،ويعقوب ، أونى الْأُ يدى والأُ بصار». [ ص ٥٥]

مدح آخر . . يمدحه الله تعالى به . . وبشرفه شرفا رفيعا . . « واذكر عبادنا إبراهيم

وإسحاق ويعقوب » وخص بعنوان العبودية لمزيد شرفه .. « أولى الأيدى والأبصار » أولى القوة في الطاعة ، والبصيرة في الدين - الايدى : مجاز مرسل عن القوة ، والابصار : جمع بصر بمعنى بصيرة ، أو أولى الأعمال الجليلة ، والعلوم الشريفة ، وقيل : الأيدى النعم أى : أولى النعم التي اسداها الله تعالى اليهم من النبوة ، والمسكانة . أو : أولى النعم والاحسانات على الناس بارشادهم وتعليمهم إياهم .

فما معنى هذا كله ؟ معناه أن إبراتهيم .. عبد لله . وهذه صفة من أعلى صفاتِ إبراهيم .. واذكر عبادنا .. إبراهيم .. الله يقرر انه ارتضى ابراهيم عبدا .. وذلك أعلى مقامات إبراهيم عند ربه . . وايست عبودية إبراهيم كعبودية سائر المؤمنين . . وإنما ، . عبودية عليا . . تو ازى مقام الرجل الذي اتخذه الله خليلا .

ثم ماذا ؟ ثم إبراهيم من أهل القوة في الطاعة . . من أهل العزم . . من أهل الأرادة التي لاتتقبقر أمام الشيطان . . قال تعالى : « إن عبادى ليس لك عليهم سلطان » . . ليس للشيطان أدنى تسلط أو تأثير على عباد الرحن . . فكيف بابراهيم وهو في القمة من ذلك ؟ ان ارادنه جبارة . . خارقة . . ليس للشيطان عليه أدنى سلطان . . فهوإذا جاهد في الله . . أو فعل الخيرات . . أو تقرب إليه . . انطلق قويا . . ذاقوة حيارة . .

ثم ماذا ؟ ثم إبراهيم من أهل الأبصار .. من أهل البصيرة .. ولكن أى بصيرة ؟ بصيرة تتناسب كذلك مع مقامه من ربه .. بصيرة فوق بصائر الرسل جميعا .. والمؤمنين جميعا . . الاخاتم النبرين صلى الله عليه وسلم . . فاذا كان يرى إبراهيم . . بقلبه ؟ كان يرى مايرى .. الله وحده الذي يعلم !!

## انا أخلصناهم ١٢

ثم يقول تعالى مباشرة « إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم مخالِصَةً ، ذَكْرَى الدَّارِ . ﴾ [ ص ٤٦ ] أى جعلناهم خالصين لنا ، بسبب خصلة خالصة جليلة الشأن، لاشوب فيها ،هي تذكرهم

دائما الدار الآخرة فان خلوصهم فى الطاعة ، بسبب تذكرهم اياها وذلك لأن مطمح أنظارهم، ومطرح أفسكارهم، فى كل ما يأتون ويذرون ، جو ار الله عزوجل ، والفوز بلقائه . ولا يتسنى ذلك إلا فى الآخرة .

إنا أخلصناهم ؟ ! تعبير لايصدر إلا عن إله !! إنا نحن الله . . أخلصناهم . . جعلنا إبراهيم خالصالنا . . وجعلنا اسحاق خالصا لنا . . وجعلنا يعقوب خالصالنا . .

للذا ؟! بخالصة .. بصفة رفيعة .. نقية .. نورانية.. لاظلمة فيها .. ماهى هذه الصفة ؟ ذكرى الدار . . دائما يتمركز فى تفكيرهم تلك الدار الآخرة . . يعملون لها ويفكرون فيها . . فهم نوع غير الناس جميعا .. بينما الناس يفكرون فى دنياهم إذا هم يفكرون فى أخراهم .. بينما الناس يركزون اهمامهم على الحياة الدنيا . . إذا هم همهم كله على الآخرة .. نوع ؟ . . ياله من نوع ! . . نوع رفيع . . رفيع . . إنهم إبراهيم . واسحاق. . ويعقوب . . إنا أخلصناهم ؟!

#### أشهر رجل ١٤

وفى قول للمفسرين: إنا أخلصناهم بخالصة ، ذكرى الدار . . أى المراد بالدار الدار الدار الدار الدار الدنيا ، وبذكر اها الثناء الجميل، ولسان الصدق الذي ليس لغيرهم . . أى إنااخلصناهم بالذكر الجميل فى الاعقاب أى أخلصناهم بأن خلصت لهم ذكرى الدار .

فا معنى هذا ؟ معناه أن الله اختص إبراهيم بشرف لم يختص به أحدا من العالمين .. أن جميع الناس يتنازغون إبراهيم . ويفتخرون بابراهيم .. ويزعمون الانتساب إلى إبراهيم .. ليسهم شيء من شرف إبراهيم !! انها الشهرة .. في الدنيا .. شهرة الخير .. والثناء الجميل .. لاشهره الشر . والقدح . واللعن كما هو شأن ابليس . فان إبليس بلغ من الشهرة حدا بعيدا جدا .. ولكنها شهرة الشر .. واللعنة .. أما إبراهيم .. وأما الناس .. وخليل الله وأبو الأنبياء .. وقدوة المرسلين .. و .. و .. شهرة لم تتحقق لأحد من قبله أو من بعده . حتى خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم الدى قال له ربه : « ورفعنا لك ذِكرك » فان حتى خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم الدى قال له ربه : « ورفعنا لك ذِكرك » فان

محمدا صلى الله عليه وسلم مشهور عند المسلمين فقط \_ يمتدحونه جميعا \_ وليس هو كذلك عند اليهود والمسيحيين \_ بل ربمالا يحب هؤلاء حتى مجرد ذكره أمامهم \_ أما إبراهيم \_ فصاحب شهرة عند الجميع \_ يحبه ويزعمه اليهود .. والنصارى .. والمسلمون !!!

لماذا ؟ لأنه هو رائد التوحيد \_ له أسبقية زمنية \_ وهذا مشار إليه في قوله «إنى جاعلك للناس اماما » . . لهم . . كلهم . . مهما اختلفت شرائعهم . . ورسلهم . . إنه رائد الحنيفية . وذلك فضل الله يؤتيه من بشاء . .

### انهم عندنا ١٦

ثم يقول تعالى مباشرة: وإنهم عند المن المصطفين الأخيار» [ص ٤٧] أى المختارين من بين أبناء جنسهم \_ عنده تعالى . « الأخيار» الفاضلين عليهم فى الخير وهو جمع خير مقابل شر. والجديد هنا هوقوله « عندنا » . لا قوله « لمن المصطفين الأخيار » . . فان كونهم كذلك شىء طبيعى مشهور وأنما الجديد هو « عندنا » . . أى هم قمم عليا في طبقة الرسل . . وهم كذلك عندنا . . فوق ماهم كذلك في الدنيا . . لهم عندنا درجات ، فوق درجات ، فوق درجات .

### أولو العزم ١٤

قال تعالى : «فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ، ولاتستعجل كهُم .. » [ الأحقاف ٣٥ ]

فاصبركما صبر الرسل المجدون المجتهدون فى تبليغ الوحى ، لا يصرفهم عنه صارف . ما بررو على أمر الله تعالى فيما عهده سبحانه اليهم ، وقضاءه وقدره عز وجل عليهم بو اسطة أو بدر ها . وقيل: انهم نوح ، وابراهيم ، وموسى ، وعيسى . . وهذا أصح الأقوال . ويضاف اليه محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا:

أولو العزم نوح والخليا للمجد

وموسى وعيسى والحبيب محمد

إذا إبراهيم من أولى العزم من الرسل .. فاذا علم أنه الثانى فى ترتيبهم .. أدركنا مدى ارتفاعه فى هذا المقام .

أولو العزم! أهل الارادة التي لا تلين في تبليغ رسالات الله .. إبراهيم . . من هؤلاء .. فهو صاحب إرادة حديدية .. بل فوق ذلك .. ويسكفيه في هذا المقام أنه كان يوما ما .. المؤمن الوحيد في الكرة الأرضية .. يوموقن يسخرمن أصناءهم ويعلن اليهم أنه وجه وجهه للذي فطر السهاوات والأرض .. يومئذ كان إبراهيم .. وحده هو المؤمن بالله !!! أما جميع سكان هذه الأرض ، فكانوا لا يعرفون شيئا عن التوحيد !! ومع هذا .. صبر .. وجاهد حتى انتصر في نفسه .. وفي ذريته .. وجعله الله بداية شجرة ألتوحيد في البشر !!!

فأى ارادة تلك ؟!

## ابراهم الذي و تَق؟!

قال تعالى : « و إبراهيم الذي وَفيَّ . »

« الذى وفى » وفى ، وأتم ، ما أمر به . أو بالغ فى الوفاء بما عاهد عليه الله تعالى . عن ابن عباس : وفى بسهام الإسلام كلها . ولم يوفها أحد غيره . وهى ثلاثون سهما . منها عشرة فى براءة ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمو الهم) الآيات . وعشرة فى الأحزاب ( إن المسلمين والمسلمات ) الآيات . وست فى (قد أفلح المؤمنون ) الآيات . التى فى أولها . وأربع فى سأل سائل ( والذين يصدقون بيوم الدين ) الآيات .

والأولى العموم .. ماأمره الله تعالى بشيء الاوفى به وتخصيصه ــ عليه السلام ــ بهذا الوصف لاحتماله مالا يحتمله غيره وفى قصة الذبح ما فيه الكفاية .

فها معنى هذا كله ؟ معناه أن إبراهيم شخصية امتازت انها وفت بكل أوامر الله. أنها نفس قوله تعالى : « وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن » .

مامن شيء أمره الله تعالى به الأجاء به على أكل وأتم ما يكون التنفيذ .. انه شخصية - كاملة .. إنه .. إبراهيم الذي و في ؟!

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

اله الو المحنيفية الو أو أساوب سرابراسيم



لعل هذا الباب هو أخطر أبواب ذلك الكتاب .. ذلك أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم .. فن الحتم أن تكون ملة إبراهيم من الخطورة بمكان .. والا لما حتم الله تعالى اتباعها .

فما هيهذه الملة التي بلغت من الخطورة حداً لم يبلغه سواها ؟!

# الله ... يعتب الراغب عنها ... سفيها ١٩

ويكفى للتدليل على خطورة تلك الملة أن الله تعالى يقول فى شأنها : « وَمَن يرغَبُ عِن ملّة ِ إِبراهِمَ إِلا من سَغِهَ نفسَهُ ، ولقد اصطفيناهُ فى الدنيا ، وإنهُ فى الآحرة إِن الله الصالحين ، إذ قال له ربّه اسْلمْ ، قال : أسلمتُ لربّ العالمين . ووصَّى بها إبراهمَ تنبيهِ ، ويعقوبُ : يا بَني إِن الله اصطَفَى لكمُ الدّين ، فلا يموتن الا وأتم مسلمون . » تبنيهِ ، ويعقوبُ : يا بَني إِن الله اصطَفَى لكمُ الدّين ، فلا يموتن الا وأتم مسلمون . »

إن الله تعالى إذن يعان أن كل من تحول عن ملة ابراهيم فهو سفيه . . أى جعل نفسه مهانة ذليلة أى جهل نفسه ، لخفة عقله وعدم تفكره أى عرضها بذلك للهلاك .

فما مدى هذا ؟ معناه أن على كلمن يحترم عقله ، وعلى كل منله أدنى تفكير أن يتبع ملة ابراهيم في هذه الحياة .. وإلا كان سفيها ، جاهلا بنفسه ، جاهلا بالحياة التي يعيش فيها .. هذا هو البيان الذي أعلنه الله تعالى إلى الناس جميعا .. كل من تحول عن ملة ابراهيم هو سفيه .. هو جاهل .. هو مختل العقل .

ثم ماذا ؟ ثم نجد أمراً أخطر ، وأخطر . نجد ابراهيم يوصى بنيه بتلك الملة . ونجد يعقوب من بعده يوصى بنيه بها كذلك . « ووصى بها إبراهيم بنيه ، ويعقوب . . » اذن هذه التوصية هي أغلى وأخطر توصية يمكن أن تصدر من والد إلى أولاده .

لاذا ؟ . لأنها كشاف يكشف لهم معالم السير في هذه الحياه .. وكيف يسلكون فيها. طريقا صحيحا .. وإن أجمل ، وأكمل ، وأثمن ، توصية أن ترشد غيرك إلى طريق السعادة فى هذه الحياة .. فكيف إذا كانوا بنيك .. أقرب الناس إليك ؟ ابراهيم وصى بها . . بتلك الملة .. بنيه .

فاذا قال ؟ .. قال : يا بنى .. إن الله اصطفى لكم الدين ، فلاتمو تن إلا وأ نتم مسلمون. هذه هى التوصية .. فى اختصار .. إن الله اصطفى .. اختار لكم الدين .. اختاره بنفسه .. اختار لكم ملة ابراهيم .. فلا ينبنى أن تعيشوا أو تمو تو ا إلا وأ نتم مسلمون . ـ منقادون له فى أمره .. وهذا الذى قاله يعقوب .. هو هو نفس الذى قاله من قبل ابراهيم لبنيه ..

ووصّى بها؟! بأىشىء كانت التوصية ؟. بالملة .. التى تاخصت فى الآية التى توسطت هذه الآيات وهى : « إذ قالله ربه : أسلم ، قال : أسلمت لرب العالمين » . هذا هو ملخص تلك الملة .. أمره ربه أن يسلم ، أن يطيع فأطاع .. فى باطنه وظاهره .. هذا هو الإجمال . فأين تفصيل ذلك الأمر الخطير ؟!

# بل ملة ابراهيم ؟!

قال تعالى : « وقالوا : كو نوا هُوداً ، أو نصارَى ، تهتدُوا ، قل : بل مِلَّةَ إبراهيم ، حنيفاً ، وماكان من المشركين . »

« وقالوا : كو نو ۱ هو دا أو نصارى تهتدوا » المراد منها رد دعوتهم إلى دينهم الباطل إثر رد ادعائهم اليهودية على يعقوب – عليه السلام – أى : قال اليهود للمؤمنين : كو نو ا هو دا . وقالت النصارى لهم : كو نو ا نصارى و (تهتدوا ) جو اب الأمر . . أى إن كنتم كذلك تهتدوا . « قل » خطاب للنبى صلى الله عليه وسلم . أى : قل لأو لئك القائلين على سبيل الرد عليهم ، وتبيين ماهو الحق لديهم ، وارشادهم إليه .

« بل ملة إبراهيم » لانكون كما تقولون؛ بل نكون أهل ملته بل نتبع ملة ابراهيم. وجوز أن يكون المعنى : بل اتبعوا أنتم ملته . أو: كونوا أهل ملته .

« حنيفا » أى مستقيا . أو : ماثلاً عن الباطل ، إلى الحق ويوصف المتدين والدين. « وما كان من المشركين » المقصود التعريض بأهل الكتاب ، والعرب الذين يدعون اتباعه ، ويدينون بشرائع مخصوصة به ، من حج البيت والختان وغيرها فان في كل طائفة منهم شركاء . . فاليهود قالوا: المسيح ابن الله والعرب عبدوا الأصنام ، وقالوا: الملائكة بنات الله ـ

\* \* \*

إذن هناك رفض تام .. من الله .. خالق هذا العالم .. وخالق هذا الانسان .. لتلك اليهو دية القائمة فى العالم .. ولتلك المسيحية المتشرة فى الأرض .. يرفض الله تعالى هذين الدينين المبتدعين .. لا لأن أصولهما باطلة .. كلا .. فقد كانت أصولها حقا .. وانما أنحرف بها أهلوها عن الطريق المستقيم .

وقالوا : كو نو ا هو دا .. تهمتدوا .. بيان عام من الله تعالى عنهم إلى أهل الأرض جميعا .

سيزعم اليهو د فى العالم هذا الزعم: كو نوا هودا . كو نوا ياأهل الأرض جميعا يهودا . تمهم اليهود في العالم أن دينهم مهتدوا . . يظن اليهود في العالم أن دينهم هو الحق وحده . . فعلى من اراد الهدى أن يتبعه .

ثم تماذا ! ثم بعلن الله تعالى بيانا اخطر إلى أهل الأرض جميعا .

أو نصارى ! أى سوف يقول المسيحيون على مر العصور : كونوا نصارى تهتدوا . انهم يظنون أن ديهنم هو الدين الحق .. وأن من أراد الهدى عليه باتباعه !!!

اليهو د يزعمون هذا .

والنصارى يزعمون هذا .

وكلهم يدعون الناس إلى هذا ،

فأين الحكم في تلك القضية الكبرى !

إن الله تعالى يحكم فيما فيه يختلفون .. قل . بلغ الناس جميعا .. بل ملة إبراهيم .. بل على كل من أراد أن يهتدى إلى الحق أن يتبع ملة إبراهيم . . ان يتبع طريقة إبراهيم . . لاهذه اليهودية القائمة .. التي انحرفت عن سواء السبيل .. ولا هذه النصر انية القائمة . . التي زعت ان المسيح هو الله ولسكن ملة إبراهيم .. ولسكن كو نوا على ملة إبراهيم "هتدوا .. ان

اراهيم هو الذي كان على الحق .. ونحن نأمر الناس جميعاً أن يتبعوا طريقته .. ويهتدوا .. فماهي ملة إبراهيم!

« حنيفا » مائلاً عن كل هذه الأباطيل المخترعة ، الى الحق الذى أنزله الله اليه .. « وما كان من المشركين» .. ما كان من الذين يشركون فى عبادة ربه أحدا .. كما يفعل هؤلاء المنتسبون إليه زورا وبهتانا .

لقد كان إبراهيم مستقيماً .. على طريق مستقيم ..

## دعوة عامة ؟١

ثم بقول تعالى : « قولوا : آمنًا بالله ، وما أنزل إلينا ، وماأنزل إلى إبراهم ، وإسماعيل ، وإسحاق ، ويعقوب ، والأسباط ، وما أوتى موسى ، وعيسى ، وماأوتى البيون من ربهم ، لا نفر ف بين أحد مهم ، وبحن له مسلمون ، [ البقرة ١٣٦ ] « قولوا » أمر عام إلى الناس جميعاً . عوما . وإلى المؤمنين . خصوصا .

« آمنا بالله » قدم الإيمان بالله لأنه أول الواجبات ، ولأنه بتقدم معرفته تصح معرفة النبوات والشرعيات .

« وماأنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط» يعنى الصحف والأسباط جميع سبط ، وهم أولاد إسرائيل وقيل : هم فى أولاد اسحاق ، كالقبائل فى أولاد إسماعيل مأخوذ من السبط ، وهو شجرة كثيرة الأغصان ، فكأنهم سموا بذلك لكثرتهم ،

« وما أوتى موسى وعيسى » أى التوراة ، والأنجيل وسائر المعجزات الظاهرة بايدى هذين النبيين الجليلين ، حسما فصل فى التنزيل الجليل ولكون أهل الكتاب زادوا ونقصوا وحرفوا فيهما وادعوا أنهما أترلا كذلك ، والمؤ منون منكرونه ، اهتم بشأنهما ، فأفردها بالذكر. وبين طريقة الايمان بهما « وماأوتى النبيون » تعميم بعد التخصيص ، كيلا يخرج من الإيمان أحد من الأنبياء ويشمل الكتب والمعجزات .

<sup>..</sup> من ربهم » الضمير للنبيين خاصة .

« لا نفرق يين أحدمهم » كما فرق أهل المكتاب ، فآمنو ا بيمض ، وكفروا بيمض ، بل نؤمن بهم جميعا .

« ونحن له مسلمون » أى خاضغون لله تعالى بالطاعة ، مذعنون بالمبودية . وقيل : منقادون لأمره ونهيه .

هذا هو البيان العام الذي أعلنه الله تعالى إلى سكان هذه الأرض ليضيء لهم الطريق . ان اليهودية . . وان النصارى يزعمون كذلك . . وان الأمر لابد فيه من ميزان يزن الناس به أمورهم .

فكان الميزان . . قولوا . . آمركم أيها الناس جيعا ان كنتم تويدون الهدى حقا أن تقولوا . . آمنا بالله . . آمنوا جميعا بى . . صدقوا بوجودى . . بزهوى عن كل نقص . . وما أبزل الينا . . آمنوا بكتابى الذى أثر لته على محمد . . آخر رسول أرسلته اليكم . . وما أبزل إلى المراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب . . آمنوا بما أبزل إلى هؤلاء جميعا . . لأن كلة الحق واحدة . . وهذا كلامى . . وذاك كلامى . . وإنما ابزلته فى ازمنة متباعدة لحكمة اعلمها . . والأسباط . . آمنوا بما أبزل على كل نبى كان من انبياء بى أسرائيل . . انهم جميعا انبيائى ورسلى . . بعثتهم بلا إله إلا الله . . ولاشىء سواها . . وما أونى موسى . . وآمنوا بكل ما آتيته موسى . . ذلك الذى يتعصب له اليهود .

وعيسى . . آمنوا بكل ماآتيته عيسى . . ذلك الذي افتان به المسيحيون . . وماأوى النبيون من ربهم . . ليرتفع نهذا الخلاف البغيض بين الناس جيما . . لا نفرق بين أحد منهم . . افرض عليكم أن تؤمنوا بهم جيما . ولا يجوزُ لنكم أن تؤمنوا ببعض وتكفروا ببعض . كا آمن اليهود بموسى . وكفروا بعيسى . . أو كا آمن المسيحيون بعيسى وكفروا بمحمد .

وعن له مسلمون .. وأفرض عليكم في النهاية .. أن تذعبوا الامرى ونهيي . ماهذا ؟ هذه دعوة عامة من الله .. رب الناس جيما .. إلى الناس جيماً .. يدسوهم في أولها أن يؤ منوا بالله .. وفي آخرها أن يسلموا لله في البداية ايمان به .. وفي النهاية .. بعد

مسير طويل . . تسليم له . . وماهذه النبوات كلها . . على جانبى الطريق الا مصابيح . . تضيىء للسائرين طريقهم . . إلى الله .

فلما إذا يختلفون ؟! لماذا يقولون هذا نبى .. وذاك ليس بنبى ؟ لماذا يبددون طاقاتهم فى الهواء ؟ ماالأنبياء إلامصابيح .. تنيرلهم الطريق .. كلهم .. يضيئون على طريق واحد.. ويؤدون عملا واحدا ويقومون بدور واحد . . هو اعانة الذاهبين إلى الله على الوصول إليه تعالى .

إذن تحتم على جميع الناس أن يؤمنوا بهم جميعا . . ليستطيعوا أن يصلوا إلى ربهم .. وأن لايخرجوا عن طريقه الطريق المستقيم . . فيضلوا عن مقصو دهم . .

#### آخر بيان ٠٠٠ إلى البشر ١٤

ثم يقول تعالى : « فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به ِ فقد اهتدَوْا ، وان تَوَلَوْا فإنما هم فى شقاق ، فسَيَكُفِيكُهُمُ اللهُ وهو السميع العَليمُ . » [ البقرة ١٣٧ ]

بیان خطیر . . خطیر . . خطیر . . یذیعه الله تعالی . . علی بنی آدم جمیعا . . حیثما کانوا . . واینماکانوا . . وعلی أی عقیدة کانوا .

فإن آمنوا . . فإن صدقوا بمثل ما آمنتم به . . بمثل ما صدقتم به . . فإن آمنوا بالله ، ورسله ، وكتبه ، وأسلموا لله . . فان اعتقدوا بمثل ما تعتقدون ، فان اعتقدوا هذه العقيدة الصحيحة . . التي لا اعراف فيها . . فقد اهتدوا ؟! . . ققد ساروا في الطريق الصحيح الينا . . فقد عرفوا الطريق .

وإن تو لو ا ؟! .. وإن أعرضوا عن هذه العقيدة .. «فإنماهم في شقاق» أى مجالفة لله تعالى او : منازعة ومحاربة أو : عداوة أى ان اعرضوا عن هذه العقيدة العالمية الجامعة .. فأنما اعرضوا عنها لأمهم في شقاق . لأمهم يريدون أن ينحرفوا عن طريق .. ولا يرغبون فيه .

## فسيكفيكهم الله ١٤

سلية له صلى الله عليه وسلم . . و غريح للمؤمنين ، بوعد النصر والغلبة ، وضمان التأييد والاعزاز ، على ابلغ وجه ، للسين الدالة على تحقق الوقوع البتة . والمراد : سيكفيك كيدهم ، وشقاقهم ، لأن الكفاية لاتتعلق بالاعيان بل بالأفعال .

هذا اعلان عام من الله تعالى . . لـكل سالك فى طريقه . . وكل مؤمن يريد وجهه . . وأنه تعالى سيكفيه أمر الناس جبيعا . . مهما كثروا . . ومهما كانت خلافاتهم . . ومهما كانت ظلماتهم لتنقطع بذلك المعاذير . . ويطمئن السالكون إليه . . أنه سبحانه كافيهم أمر الناس جميعا .

وهو نفس الناموس العام: « من يهد الله فلا مضل له . . » ذلك بأن الهدى موضعه القلب . . والقلب لاسلطان لأحد عليه . . « إن عبادى ليس لك عليهم سلطان » .

ومن هناكان إبراهيم .. سليم القلب .. والعالم كله مريض القلوب .. وكان قابه قطعة نور .. وقلوب الناس جميعا ظلمات بعضها فوق بعض .

ومن هناكان الحساب على أساس القلب . . وليس على أساس شيء غيره . إنماالأعمال بالنيات . . لأن القلب هو الشيء الأوحد الذي لاسلطان للناس عليه .

ومن هنا كذلك لا يؤاخذ الله المكره على كفره .. « إلا من أكره وقلبه مطمأن الاعان » .

عدالة الهية عجيبة .. لا يمكن أن تتأتى .. أو تتحقق الا من تصميم وضعه إله !!! فسيكفيكهم الله .. ليثق كل مؤمن بى .. إيما نا خالصا .. لاشرك فيه .. انى كافيه الناس جميعا .

مهما تكاثروا عليه بظلماتهم ، وافاعيلهم . . فانني كافيه . . لأن قلبه لا يستطيعون الوصول اليه !!!

#### صيغة الله ؟!

ثم يقول تعالى : « صِبْغَة اللهِ ، ومن أحسن من اللهِ صِبْغَةً ، ونحن له عابدونَ » . [ البقرة ١٣٨ ]

« صبغة الله » طابع الله ، فطرة الله وهى الحالة التى يقع عليها الصبغ عبربها عن التطهر بالإيمان ، بمنا ذكر على الوجه الذى فصل ، لأنه أظهر أثره عليهم ظهور الصبغ على المصبوغ .

وتداخل في قلوبهم تداخله فيه ، وصار حلية لهم .

ومن أحسن من الله صبغة » لاطابع أحسن من طابع الله تعالى « ونحن له عابدون »
 أى موحدون أو : مطيعون . متبعون ملة إبراهيم . أو : خاضعون ، مستكنون في اتباع
 تلك الملة .

ماهذا ؟ هــذا تأكيد من الله تعالى ، أن ملة ابراهيم هى صبغة الله ، هى فطرة الله ، هى الطابع الطبيعى .. الذى ينبغى أن يظل الناس عليه .. ولا يغيروه .

اذن ملة ابر اهيم هي الفطرة .. وهي الطبيعة الأولى للانسان .. وانما الناس حين يمضون في هذه الحياة .. ينحرفون عنها .

#### ونحن له مخلصون ؟!

ثم يقول تعالى : « قل : أتَحَاجُّوننا فى اللهِ ، وهوربُّنا ور بُّبكمْ ، ولنا أعمالُنا ولـكمْ أعمالُكم ، ونحن له مخلصون » .

« قُل أَتَحَاجُوننا » أَى تَجَادُلُونا « فَى الله » أَى فَى دينه ، وتدعُون أَن دينه الحق الله و دية والنصر انية ، وتبنون دخول الجنة والاهتداء عليهما « وهو ربنا وربكم» والحال أنه لاوجه للمجادلة أصلا ، لأنه تعالى مالك أمرنا وأمركم .

« ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم » ولنا جزاء أعمالنا الحسنة الموافقة لأمره ، ولكم جزا. أعمالكم السيئة المخالفة لما كمه .

« ونحن له مخلصون » فى تلك الأعمال لانبتغى بها الاوجهه ، فأنى لـكم الحاجة ودعوى حقية ما أنتم عليه ؟

# أأنتم أعلم أم الله ؟!

ثم يقول تعالى : ﴿ أُم تقولون انَّ ابراهيمَ واسماعيلَ واسحاقَ ويعقوبَ والأسباطَ كانوا هوداً أو نصارَى ،قل : أأنمُ أعلمُ أمِ اللهُ ، ومن أظلمُ ممن كمَّ شهادة عندَهُ من الله، وما الله بغافل عما تعملون ؟ .

« قل أأنتم أعلم أم الله » أى لستم أعلم بحال ابراهيم عليه السلام فى باب الدين، بل الله تعالى أعلم بذلك ، وقد أخبر سبحانه بنني اليهودية والنصرانية عنه .

« ومن اظلم » انكار لأن يكون أحــد اظلم. « بمن كتم شهــادةِ » ثابتة « عنده » واصلة .

د من الله » اليه .. وهي شهادته تعالى لإبراهيم عليه السلام بالحنيفية ، والبراءة عن اليهودية ، والنصرانية، حسما تلي آنفا .

والمعنى: الأحد أظلم من أهل الكتاب، حيث كتموا هذه الشهادة، وأثبتو انقيضها عاذ كر من الافتراء.

أو : الأحد أظلم منا لوكتمنا هذه الشهادة ، ولم نقمها في مقام الحاجة وقيل : ومن أظلم, من الله بمن كتم شهادة حصلت عنده .

والمعنى: لوكان إبراهيم وبنوه يهودا أو نصارى، ثم إن الله تعالى كتم هذه الشهادة لم يكن أحد بمن يكتم الشهادة أظلم منه ، لكن كما استحال ذلك مع عدله ، وتعزيمه عالا؛ يليق ، علمنا أنَ الأمر ليس كذلك .

#### كان حنيفا ؟!

ويعلن الله تعالى إلى أهل الكتاب بيانا .. أشمل .. وأكمل .. بيانا يرميهم فيه بالجهالة والحماقة .. وانهم لا يعقلون .. إذ لوكانوا يعقلون ماجادلوا فى امر إبراهيم .. ومازعموا . انه كان يهوديا .. او نصرانيا .. خاصة وإن التوراة التي هي أساس الدين اليهودي والانجيل الذي هي أساس الدين المسيحي .. انزلت من بعده .

فيقول: « يا اهل الكتاب لم تحاجُّونَ في ابراهيم وما انزلت التوراة والانجيلُ الا من بعدهِ ، افلا تعقلونَ ، ها انتم هؤلاء حاججتم فيا لسكم به علم فلم تحاجُّونَ فيا ليس لسكم به علم ، والله يعلم وانتم لا تعلمون . ما كان إبراهيم يهوديًّا ولا نصرانيا ، ولسكن كان حنيفًا مُسْلما ، وما كان من المشركين » . [آل عران ٥٠ – ١٧]

< ماكان ابراهيم يهوديا »كما قالت اليهود .

« ولا نصر ٰنيا » كما قالت النصارى . أى من الطائفة النصر انية المخالفة لما جاء به عيسى .

« ولكن كان حنيفا » مائلا عن العقائد الزائغة . « مسلما » منة داً لطاعة الحق موحدا . لأن دين الإسلام يرد بمعنى التوحيد أى على دين الإسلام الذى ليس عند الله دين مرضى سواه ، وهو دين جميع الأنبياء .

« وماكان المشركين » أى عبدة الأصنام كالعرب ، الذين كانوا يدعون أنهم على دينه . أو : سائر المشركين ليعم أيضا عبدة الناركالمجوس ، وعبدة الكواكب كالصابئة . لقدكان ابراهيم إذن حنيفا .. ماثلا عن كل اتجاه منحرف .. يتجه رأسا ٠٠ بدون التو اءات ٠٠ أو زيغ ٠٠ أو ضلالات ١٠ انه كان مسلما ١٠ لأن الإسلام هو الدين الذي شرعه الله لجميع خلقه ٠٠ وجميع رسله ٠٠ ولا يقبل من أحد دينا سواه .

قال تعالى : ﴿ وَمَن يَبْتَغُ غَيْرَ الْإِسَلَامُ دَيْنًا فَلَن يُقَبَلَ مَنْهُ ، وَهُو فَى الآخَرَةِ مَن الخاسرينَ ﴾

من أجل هذا أمر الله تعالى جميع الناس أن يتبعوا ملة ابراهيم ٠٠ فقال :

# فاتبعوا ملة ابراهيم ١٤

فال تعالى: «قل صدّق الله ، فاتبعوا ملةَ إبراهيمَ ، حنيفًا ، وتماكان من المشركينَ . »

« قل : صدق الله » ظهر وثبت صدقه فى أن مجدا صلى الله عليه وسلم على دين ابراهيم - عليه السلام - . « فاتبعوا ملة ابراهيم » وهى دين الإسلام « حنيفا » ماثلا عنسائر الأديان الباطلة إلى دين الحق . أو: مستقيا على ماشرعه الله تعالى من الدين الحق . «وما كان من المشركين » فى أمر من أمور دينهم أصلا .

وهَ كذا يأمر الله تعالى جميع الناس أن يتبعوا ملة ابراهيم · طريقة ابراهيم · أساوب ابراهيم . وعبادة الله .

## من أحسن الناس دينا ؟

قال تعالى: « وَمَنْ أَحَسَنُ دَيِناً مِنْ أَسَلَمَ وَجْرَهُ لللهِ ، وهُو َ مُحْسِنُ ؛ واتَبَعَ مِلةً إبراهيمَ ، حنيفاً ، واتخذَ اللهُ إبراهيمَ خليلاً . » [ النساء ١٢٥ ]

" ومن أحسن دينا بمن أسلم وجهه لله » أى أخلص نفسه له تعالى لا يعرف له رباسواه وقيل: أخلص توجهه له سبحانه ، وقيل: يذل وجهه له عز وجل فى السجود . والمقصود: مدح من فعل ذلك على أتم وجه . وفيه تنبيه على أن صرف العبد نفسه بكليتها لله تعالى ، أعلى المراتب التى تبلغها القوة البشرية .

« وهو محسن » أى آت بالحسنات ، تارك للسيئات أو: آت بالأعمال الصالحة على الوجه اللاثق ، الذى هو حسمها الوصنى ، المستلزم لحسمها الذاتى - وقيل : المراد وهو محسن في عقيدته .

« واتبع ملة ابراهيم » الموافقة لدين الإسلام ، المتفق على صحتها . « حنيفا > مائلا عن الأديان الزائفة « واتخذ الله ابراهيم خليلا » تذييل جيء به للترغيب في اتباع ملته عليه السلام ، والإيذان بأنه نهاية في الحسن .

والآن .. يبين الله تعالى لنا أن أحسن الأديان هو دين الإسلام ، الذي ينحصر في

فى إسلام الوجه لله .. وان أحسن الإسلام هو الإحسان .. وان اتباع ملة ابراهيم .. هو أحسن الطرق .. وأن المواكه هذا السلوك . . بلغ أعلى مراتب الوصول إلى الله .. مرتبة الخلة .. فاتخذه الله خليلا .

فا مدى هذا ؟ معناه أن الله تعالى يرشدنا إلى قمة الأمر .. أحسن الأديان . الإسلام الذى يتلخص فى : أسلم .. قال .. أسلم .. وهو معنى : أسلم وجْهَهُ اللهِ .. وأن ذروة هذا الإسلام .. هو إحسان الأعمال .. والإتيان بها على الوجه الأكل .. وان الطريق إلى هذا كله هو ملة ابراهيم .. هو أسلوب ابراهيم .. هو اتباع طريقة ابراهيم .

وأن خلاصه هذه الملة .. هو .. أن يسكون الإنسان حنيفا .. أن يميل عن كل عقيدة زائغة .. وعن كل شيء سوى الله .. ويتجه رأسا الى الله .. مستقيما اليه .

وأن هذا الخط المستقيم هو أقرب الطرق إلى الله -

وأن من سلك هذا المُسلك .. واتبع ابراهيم في هذا الأسلوب ..كان هناك احتمال أن يتخذه الله تعالى خليلا .. أي أن يحبه الله تعالى حبا ..كما أحب ابراهيم .

وهذه الآية هي جماع ملة ابراهيم .. ظاهرها ، وباطنها .. وذروة الدين كله . والآن .. ماهي ملة ابراهيم هذه التي اعتبرها الله تعالى أحسن الأديان ؟!

# هذه هي ملة ابراهيم ١٤

قال تعالى ﴿ قُلْ إِنَّنَى هَدَانِى رَبِّى إِلَى صَرَاطَ مِسْتَقَيْمٍ ، دَيْنًا قَيْمًا ، مِلْةً إِبْرَاهِيمَ ، حنيفًا ، وما كان من المشركين . قَلْ إِنَّ صلاتِى و نُسْكَى ، وتحياى ، ومماتى ، للهِ ، رَبِّ العالمين . لاشريك له ، وبذلك أمرت ، وأنا أوَّلُ المسلمين . »

### [الأنعام ١٦١ – ١٦٣]

« قل إننى هدانى ربى » أمر صلى الله عليه وسلم بأن يبين ماهو عليه من الدين الحق . الذى يدعى المفرقون أنهم عليه ، وقد فارقوه بالكلية أى : قل يامحمد لهؤلاء المفرقين أو : للناس كافة : أرشدنى ربى بالوحى ، وبما نصب فى الآفاق ، والأنفس من الآيات . « إلى صراط مستقيم » موصل إلى الحق . « دينا » هدانى ، أو: أعطانى . أو: عرفنى

دينا . « قيما » مستقيما « ملة إبراهيم » طريقة ابراهيم . «حنيفا » ماثلاعن الأديان الباطلة . أو : سخلصا لله تعالى في العبادة وهو حال من ابراهيم .

« وما كان من المشركين » إعتراض مقرر لنزاهته – عليه الصلاة والسلام – عما عليه المطاون . « قل : إن صلاني » أيجنسها ، لتشمل الفروضة وغيرها .

« و نسكي » أي عبادتي كلها .

ومحياى وبماتى » أى ما يقارن حياتى وموتى من الإيمان والعمل الصالح . « لله رب العالمين » إذ المراد به الحاوص بحسب الظاهر ، وقيل . المراد به نظرا لهذا الاحتمال أن ذلك له تعالى ملكا وقدرة . « لاشريك له » أى في عبادتى ، أوفيها ، وفي الإحياء والإماتة .
 « وبذلك » أى القول : أو الإخلاص ، « أمرت » لابشىء غيره .

« وأنا أول المسلمين » أي المنقادين إلى امتثال ماأمر الله تعالى به ، وقيل :المستملين لقضاء الله تعالى وقدره ، والمراد مسلمي أمته كاقيل ، وهذا شأن كل نبي بالنسبة إلى أمته ماهذا ؟ هذا بيان خطير جدا جدا جدا .. ان الله تعالى يآمر محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله إلى الناس كافة ،. إلى يوم القيامة ، والذي لانبي بعده .. يأمره أن يذبع على كل الناس .. في كل زمان ومكان ،

«قل» آمرك يامحد أن تذبع على البشرية كلها .. «انى هدانى ربى». إنى أنا محمد رسول الله اليكم كافة .. أعلم أن الله هدانى. بنفسه .. لاباجتهادى .. ولا بعقريتى .. وإنما هو الذى هدانى .. هو الذى عرفنى .. لأنه ربى .. الذى ربانى. وتولانى .. ووجدنى ضالا فهدانى .. هو الذى أوحى إلى .. «إلى صراط مستقيم » إلى طريق مستقيم .. لا التواء فيه .. ولا أنحناء فيه .. ولا ضلالة فيه .. ولاظلمة فيه .. وأنما مستقيم .. يؤدى اليه مباشرة ، ماهو هذا الصراط المستقيم ؟ « دينا » دينا عظيما .. رائعا هو أحسن الأديان واعلاها .. عرفنى ربى دينا ليس كمله دين .. « قيما » مستقيما .. يؤدى إلى الله مباشرة .

ماهو هذا الدين ، وماهو هذا الأسلوب ، وما هو هذا الطريق ! « ملة ابراهيم » هو طريقة ابراهيم في التعرف على ربه . . هو أسلوب ابراهيم في الاتجاه اليه ، . والإنصال به .

ولكن ماهو هذا الأساوب الابراهيمى ! « حنيفا » ماثلا عن كل باطل . متجها الى الحقى وحده سبحانه . . ماثلا عن كل ماسوى الله . . متجها الى الله مباشرة . . لا يلتفت إلى شيء سواه . . وانما وجهه يو جهه اليه . . « وما كان من المشركين » . . وما كان ابراهيم من المشركين بالله شيئا ما . . قل أو كثر . . وانما انجاهه اليه تعالى خالصا .

اذن جوهر ملة ابراهيم .. وحقيقتها .. أنه كان حنيفا .. وأنه لم يك مشرك .. يغا أى ما ثلا عن كل ماسوى الله :. متجها اليه مباشرة . . وما كان من المشركين .. لا يلتقت بقلبه إلى ماسوى الله .

اذن هو يسقط السوى اسقاطا تاما .. ولايشغل قلبه بشىء سوى ربه .. فهو على صراط مستقيم ببدنه .. ولا مجال فى قلبه لغير ربه .. هذا هو جوهر ملة ابراهيم .. هذه هى الملة التى أمر الله تعالى بها جميع أنبيائه ورسله .. وأمر بها جميع المؤمنين من بعدهم إلى يوم القيامة .

وهذه هى الطريقة التى لا يقبل الله من احد سواها .. وهذا هو السبيل الأوحد الذى يوصل اليه سبحانه .. ومن سلك سبيلاغيره انتهى الى شيء غير الله .. انتهى الى لاشيء انه يصل الى اوهام .. اما الله .. فسوف لا يجده .. ومن هنا .. ومن هنا وحده .. صدر امر الله تعالى الى محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة ليمان الى الناس كافة انه على هذه الملة.. وعلى هذه الطريقة .. وانه اول من يتجه الى الله عن طريقها .

ليكون ذلك امرا ، بالتبعية الى جميع الناس .. ان يتبعوا ملة ابراهيم .. ان كانوا يريدون ربهم .. ويريدون الاتصال به .. ويريدون معرفته .

ومن هناكان هذا الامر .. اخطر امر صدر من الله الى النـاس جميعاً .. فما هو هذا الأمر ! .

# محیای . و ماتی .. لله ۱۶

« قل » أَذَعَ يامحمد على البشرية كليها .. « إن صلاتى » إن صلاتى كلها .. فرضا ، تطوغا ، نفلا .. أى صلاة .. أى دعاء .. أى اتصال بالله .. «ونسكى» وعباداتى كلها.. مهما

تنوعت .. ومهما اختلفت .. ومهما ظهرت .. أوبطنت .. كل أنجاها تى . . كل قربانى . كل ما الله ما اعبد به ربى .. بل اوسع من هذا .. وأبعد من هذا .. « ومحياى » كل حياتى .. وما يصدر عنه .. « لله » وحده ..

لماذا ! . كل هذا لله . . دون سواه ؟

« رب العالمين » لأنه هورب كل شيء .. وأناشىء من هذه الأشياء التي يتولاها .. ويرعاها .. ويربيها ..فلا ينبغي أن اتجه الااليه .. ولا اعبد إلا اياه ..

ثم ماذا ؟! «لا شريك له» في عبادتي، أو في حياتي ومماتي .. «وبذلك أمرت» وبهذا الاتجاه، وبهذا انقول أمرت من الله . . الذي له حق الأمر وحده « وأنا أول المسلمين » وأعلنكم انني أول من يستسلم لأمر الله تعالى .. وينقاد له .

هذا هو آخر بيان . . إن الله يأمر محمدا صلى الله عليه وسلم . . أن يعلن إلى الناس أمرين خطيرين .

الأول . . أن الله هو الذى هداه عن طريق الوحى إلى صراط مستقيم ، وأن هذا الصراط المستقيم هو ملة إبراهيم - وأن هذه الله هى الحنيفية . . وتحريم الشرك بالله .

والثانى .. أن على محمد صلى الله عليه وسلم أن يذيع على الناس جميعا أنه سيكون أول من يتبع إبراهيم .. ويسلك ملته . . فيكون بذلك أول المسلمين . . وأن عليه أن يعلم الناس جميعا كيف يكونو اعلى تلك الملة ، وماهى تفصيلاتها . . وذلك بان يعلن خلاصتها بقول « إن صلاتى ، ونسكى ، ومحياى ، ومماتى ، لله رب العالمين . لا شريك له ، وبذلك أمرت ، وأنا أول المسلمين » . .

فن قال مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واعتقد مثل عقيدته . . فهو مسلم ، وهو من المسلمين . . وهو على ملة ابراهيم حنيفا .

ان هذا الاشلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ، إن هو الا تجديد لملة ابراهيم ، وتوجيه الناس اليها .

واذن هذا الرسول الاخير .. خاتم النهيين .. قدجًاء ليجدد ملة ابيه ابراهيم ٠٠ ويدعو الناس اليها .

واذن هو أولى الناس بابراهيم . . « ان أولى الناس بابراهيم ، للذين اتبعوه ، وهذا النبي . »

وهذه هي الحنيفية .. أو هذه هي ملة ابراهيم .. أوهذا هو اسلوب ابراهيم . والآن .. هل كان محمد صلى الله عليه وسلم .. وحده هو النبي الذي اتبع ملة ابراهيم ؟

### يوسف .. يعلن • اتباعه ملة إبراهيم ؟!

قال تعالى: «. ، إنى تركتُ ملة قوم لا يؤمنون بالله ، وهم بالآخرة ، هم كافرون . والتبختُ ملة آباءى ابراهيم ، واسحاق ، ويعقوب ، ماكان لنا أن نشرك بالله من شيء ، فلك من فضل الله علينا ، وعلى الناس ، ولكن أكثر الناس لايشكرون ، ياصاحبي السجن أأرباب متعرقون خير أم الله الواحد القهار . ما نعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنم وآباؤكم ، ما أنزل الله بها من سلطان ، إن الحكم إلا لله ، أمر ألا تعبدوا الا إياه ، ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . [ يوسف ٣٧ - ٤٠] وهذا هو يوسف ، . نبى القيعلن أمورا خطيرة . . يعلن أنه هو نفسه اتبع ملة ابراهيم وهذا هو يوسف ، . نبى القيعلن أمورا خطيرة . . يعلن أنه هو نفسه اتبع ملة واحدة . وان اسحاق اتبع تلك الملة ذلك الاتباع . . واه جيعا على ملة واحدة . لا الإتباع . . فهو يوسف ، بن يعقوب ، بن اسحاق ، بن إبراهيم . . وهم جيعا على ملة واحدة . فهو يوسف ، من شيء ما «ذلك من فضل الله علينا» اشارة إلى عصمته من الزنى ، فسرك بالله من شيء من شيء ما «ذلك من فضل الله علينا» الذين عصمهم الله من الشرك . وقيل : «ذلك من فضل الله علينا» إذ جعلنا أنبياء « وعلى الناس» إذ جعلنا الرسل إليهم . وولكن أكثر الناى لايشكرون » على نعمة التوحيد والإيمان .

وأقول: ذلك من فضل الله علينا .. أى اعظم فضل أعطانا هو أن علمنا أن لا نشرك به من شيء ...

· لأن التوحيد هو الحقيقه الأولى التىأن سلمت سلم للانسان كل شيء . . وإن تخليخلت أوشابها شيء . . فسد كل شيء !!

# ذلك الدين القيم؟ ١

إذن التوحيدهو الدين المستقيم..

لماذا ؟ لأن الله يقول: «ذلك الدين القيم ».. أى المستقيم .. «ولكن أكثر الناس لايعلمون » ... وإنما المصيبة أن الاغلبية العظمى من الناس لايعلمون ذلك ١١١ إذن ملة إبراهيم . . هى ملة الأنبياء جميعا . . والمرسلين جميعا . . هى الطريق المستقيم . . وهى الدين المستقيم . . وهى الاساوب الذي لايقبل الله سواه . .

# اتبع ملة ابراهيم ؟ ١

ويقول تعالى : «إنَّ إبراهيم كانَ أمَّةً ، قانِتاً للهِ ، حنيفاً ، ولمْ يكُ منَ المشركينَ . شاكراً لأَ نُمُهِ ، اجتباهُ ، وهداهُ ، إلى صراط مستقيم ، وآنيناهُ في الدنيا حسنة ، وإنَّهُ في الآخرة كين الصالحين ، ثم أوحَيْنا إليْكَ أن اتَّبِعْ ملّة إبراهيم ، وما كان من المشركين . » الآخرة كين الصالحين ، ثم أوحَيْنا إليْكَ أن اتَّبِعْ ملّة إبراهيم ، وما كان من المشركين . » الآخرة كين الساحد المناسكين . ثم أوحَيْنا إليْكَ أن اتَّبِعْ ملّة إبراهيم ، وما كان من المشركين . » المناسكين . ثم أوحَيْنا إليْك أن اتَّبِعْ ملّة إبراهيم ، وما كان من المشركين . « النحل ١٢٠ — ١٢٠ ]

هكذا . . إبراهيم كان أمة . . إماما . . إنى جاعلك للناس إماما . . للذا ؟ لأنه كان « حنيفا » و « لم يك من المشركين » . . من أجل هذا كان إماما للناس جميعا . . قدوة لكل البشر إلى يوم القيامة .

ثم ماذا؟ ثم الله تعالى هو الذي هداه هذا الصراط المستقيم . . اجتباه . . وهداه إلى صراط مستقيم .

ثم ماذاً ؟ ثم ماهو أخطر من هذا كله .. أمر صادر من الله تعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم » . . فالمسألة ليست مسألة خيار .. وإنما هي أمر من الله إلى خاتم النبيين .. ليكون أمرا إلى سائر الناس من بعده .

ثنم لماذا ملة إبراهيم وليس غيرها ؟ «حنيفاً » لأنه كان حنيفا .. ماثلا عن كل باطل. متجها إلى الحق وحده .. «وما كان من المشركين» ولأنه لم يشرك بعبادة ربه أحدا .. وهذا . هو وجه الخطورة .. ان كل انسان مطالب باتباع ملة ابراهيم .. ومطالب أن يكون حنيفا. كا كان ابراهيم .. ومطالب ألا يكون من المشركين كا كان ابراهيم . وأن هذا هو الطريق المستقيم .. ولا طريق بتصور غيره .

#### لماذا حنفاء لله وا

قال تعالى: « حُنَفَاء لله ِ ، غَيْرَ مُشركينَ به ، ومن يشرك بالله ِ ، فسكاً أنما خر ً من السماء فتَخْطَفُهُ الطيْرُ ، أوتهوى به ِ الريحُ في مكان سحيق . » [ الحج ٣١ ]

« حنفاء لله » ما ثلين عن كل دين زائغ ، إلى الدين الحق ، مخلصين له تعالى « غير مشركين به » أى شيئا من الأشياء «ومن يشرك بالله فكا عا خر من السماء» شبه الايمان بالسماء لعلوه ، والاشراك بالسقوط منها فالمشرك ساقط من أوج الإيمان إلى حضيض الكفر « فتخطفه الطير » فان الاهواء المردية توزع افكاره ، وفي ذلك تشبيه الافكار الموزعة بخطف جوارح الطير ، وأصل الخطف الاختلاس بسرعة «أو تهوى به الريح » تسقطه وتقذفه « في مكان سحيق » بعيد ، فإن الشيظان قد طوح به في الضلالة ،

إذن الانسان الذي لايشرك بالله انسان عال جدا . . انه في السماء . . إنه في قمة الارتفاع .

وهؤلاء الذين يشركون بالله قومخروا من سمائهم .. فجعلت تتخطفهم الطيور الجارحة أو تتدحرج بهم الرياح إلى مكان سحيق .

انهم عبارة عن جثث ليس إلا . كهؤلاء الذين يسقطون فى حادث طائرة . فى مكان مجهول . . انهم يصبحون جثثا تتخطفها جوارح الطير . . أو أشلاء تهوى بها الريح فى أماكن بعيدة مجهولة .

ان الاتجاه إلى الله وحده ، يرفع الانسان .. ويمكنه من التحليق إلى أعلى ، أما الشرك بالله فيحطه ويجعله مجرد جثة .. ميتة .. تتفاذفها الطيور أو الرياح .

إذا الأيمان بالله وحده .. يحيى الانسان .. والاشراك به يميت الإنسان . إذا التوحيد هو الحياة .. والاشراك هو الموت .

# ملة أبيكم إبراهيم ١٤

قال تمالى: « وجاهدُ وا فى اللهِ حقَّ جهادِه، هو اجْتِباكُمْ ، وماجَعَلَ عليكُمْ فى الدين منْ حَرَجٍ ، مِلَّةَ أَيِيكُمْ إِبراهِمَ ، هو سَمَّاكُمُ المسلمينَ من قبلُ ، وفى هذا ليكونَ الرسولُ شهيداً عليكُمْ ، وتكونوا شهداء على الناس ، فأقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاةَ واعتصموا باللهِ ، هو مو لاكُمْ ، فنعْمَ المو لى ، ونعم النصيرُ . » [ الحج ٧٨]

« وجاهدوا فى الله » أى لله تعالى أو : فى سبيله سبحانه والجهاد استفراغ الوسع فى مدافعة العدو ،وهو ثلاثة أضرب مجاهدة العدو الظاهر كالكفار ومجاهدة الشيطان ومجاهدة النفس « حق جهاده » أى جهادا حقا والآية تدل على الأمر بالجهاد ، على أتم وجه ، بأن يكون خالصا لله تعالى ، لا يخشى فى الله لومة لائم وهى محكمة .

د هو ا جتباكم » أى هو جل شأنه اختاركم لاغيره سبحانه . فإن علة الأمر بالجهاد، فان المختار انما يختار من يقوم بخدمته ، ومن قربه العظيم يلزمه دفع اعدائه . ومجاهد فحسه بترك مالايرضاه .

« وماجعل عليكم فى الدين » أى فى جميع أموره، ويدخل فيه الجهاد « من حرج » من ضيق . بتكليف ما يشتد القيام به عليكم ، اشارة أنه لامانع لهم عنه .

« ملة أبيكم إبراهيم » أى وسع دينكم توسعة ملة أبيكم أو: اتبعوا ، أو: الزموا ملة والمراد بالملة اماما يعم الاصول والفروع أو: ما يخص الأصول. وجعله عليه السلام أباهم لأنه أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو كالأب لأمته من حيث أنه سبب لحياتهم الأبدية أو: لأن اكثر العرب كانوا من ذريته عليه السلام .

« هو » أى الله تعالى « سماكم المسلمين من قبل » أى من قبل نزول القرآن وذلك فى السكمتب السماوية ، كا لتوراة ، والأنجيل .

الله وفي هذا ﴾ أى في القرآن وقيل : الضمير لابراهيم عليه السلام ، تسميته اياهم بذلك في قوله ( ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ) « ليكون الرسول » يوم القيامة « شهيداً عليكم » أن قد أبلغكم « وتكو نوا شهداء على الناس » .

فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » فتقربوا اليه تعالى لما خصكم بهذا الفضل والشرف بأنواع الطاعات ، وتخصيص هذين الأمرين بالذكر لفضلهما ، • واعتصموا بالله » اى ثقوا به تعالى فى جميع أموركم ، « هو مولاكم » ناصركم ، ومتولى أموركم ، «فنعم المولى ونعم النصير » إذ لا مثل له تعالى فى الولاية والنصرة فان من تولاه لم يضع ومن نصره لم يخذل ، بل لا ولى ولا ناصر فى الحقيقة سواه عز وجل ،

وهذا اشارة إلى أن قصارى الكمال الاعتصام بالله تعالى. وتحقيق مقام العبودية ، وهو وراء التسمية والاجتباء .

اذن .. ها هنا أمور .. أن ملة إبراهيم .. ايس فيه احرج .. ايس فيها تضييق .. ايس فيها عسر .. بل هي يسر .. وسهولة .. وفطرة .

وهى نفس الاسلوب الذى بعث به محمد صلى الله عليه وسلم .. وقد استفاضت احاديثه بذلك .. وأن إبراهيم هو الذى سمى هذه الأمة .. الأمة الاسلامية .. المسلمين .

وأن محمدا صلى الله عليه وسلم .. على دين ابراهيم .. وعلى ملة إبراهيم .. التي هي دين كل نبي .. وملة كل نبي .

وأن هذا كله اسمه الإسلام .. الذى سمى الله تعالى به آخر دين .. بعث به خاتم رسله إن الدين عند الله الإسلام ».

## الحنيفية ... هي الفطرة ؟!

فال تعالى « فأقِمْ وجْهَكَ للدينِ حنيفًا ، فِطْرَتَ اللهِ ، التي فَطَرَ الناسَ عليْها ، لا تبديل لِحَلْثِي اللهِ ، ذلكَ الدينُ الـقَيْمُ ، ولكنَّ أكثرَ الناسِ لا يعلمُونَ » .

« فأقم وجهك للدين حنيفا » فعدل وجهك للدين . وأقبل عليه إقبالا كاملا ، غير ملتفت يمينا وشمالا ، واصل الحنف الميل من الضلال إلى الإستقامة ، وضده الجنف . « فطرت الله » أى الزموا فطرة الله أى : اتبع فطرة الله ، والفطرة من الفطر بمعى الإبتداء والاحتراع . وفسرها الكثير بقابلية الحق ، والنهيء لادراكه ، ومعى لزومها الجريان على موجبها ، وعدم الاخلال به باتباع الهوى ، وتسويل شياطين الانس والجن .

« التى فطر الناس عليها » لتأكيد وجوب امتثال الأس ، « سألت قتادة عن قوله تعالى : ( فطرت الله التى فطر الناس عليها ) . فقال : حدثنى أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فطرة الله التى فطر الناس عليها دين الله تعالى » والمراد بفطرهم على دين الاسلام ، خلقهم قابلين له ، غير نابين عنه ، ولا منكرين له ، ند الكونه مجاوبا للمقل ، مساوقا للنظر الصحيح ، حتى لو تركوا لما اختاروا عليه دينا آخر .

فنى الصحيحين عن أبى هريرة قال: « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ مامن مولود يولد إلا على الفطرة ، فأبواه يهودانه ، أو ينصرانه ، أو يمجسانه ، كما تنتج البهيمة بهيمة جعاء ، هل تحسون فيها من جدعاء » ، والمرادبالناس جميعهم .وقيل : فطرة الله العهد المأخوذ على بنى آدم . ومعنى فطرهم على ذلك ، خلقهم مركوزا فيهم معرفته تعالى ، كاأشير إليه بقوله سبحانه (ولئن سألهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله) . « لا تبديل خلق الله » تعليل للأمر بازوم فطرته تعالى ، أو لوجوب الامتثال به .

والمعنى: لاسمة ، ولا استقامة لتبديل فطرة الله تعالى ، بالاخلال بموجبها ، وعدم ترتيب مقتضاها عليها ، باتباع الهوى ، وقبول وسوسة الشياطين .

وقيل: المعنى: لايقدر أحد أن يغير خلق الله سبحانه وفطرته عزوجل، فلابله من هل التبديل على تبديل نفس الفطرة بإزالتها رأسا، ووضع فطرة أخرى مكانها ، غير مصححة لقبول الحق، والتمكن من إدراك ضرورة، ويحتمل أن يقال: إن الله تعالى خلق خلقه للعبادة وهم كلهم عبيده ه

لاتبديل لخلق الله ، أى ليس كونهم عهيدا مثل كون الماوك عبدا للانسان ، فأنه ينتقل عنه إلى غيره ، ويخرج عن ملكه بالعتق ، بللاخروج للخلق عن العبادة والعبودية ، وهذا لبيان فساد قول من يقول : العبادة لتحصيل السكال ، وإذا كمل العبد بها لايبقى عليه تكليف . « ذلك » إشارة إلى الدين المأمور بإقامة الوجه له . أو: إلى لزوم فطرة الله تعالى ه « الدبن القيم » المستوى الذي لاعوج فيه ، ولا انحراف عن الحق بوجه من الوجوه .

« ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ذلك فيصدون عنه صدودا . وقيل : لاعلم لهم أضلا . ولوعلموا لعلموا ذلك .

ماهذا ؟ هذا مستوى أغلى . . وأعلى . . وأعلى . ، من كل ما سبق .

إن الله تعالى هنا يكشف لنا الفطاء عن أسرار عليا .. ويكشف عن أعيننا تلك الحجب ..

فأقم وجهك للدين حنيفا .. اتجه إلى هذا الدين .. إلى هذا الاسلام .. حنيفا .. ومل عما سواه .. أى اتجه إلينا رأسا .. مباشرة .. ومل عما سوانا .

لماذا ؟ . « فطرت الله التي فطر الناس عليها » . . لأنبي حين خلقت عبادى خلقتهم حنفاء كلهم . . خلقتهم لى . . ليعبدونى . . ليكونوا عبادالى . . خلقتهم مستعدين لمعرفة ربهم . . كل الناس فطرتهم . . بدأت خلقهم مستعدين لادراك ذلك .

ما معنى هذا ؟ هل معناه أن الانسان خلق موحدًا لله ، عارفًا له ، وإذا كان الأمر كذلك ، فلماذًا اذن تضل الكثرة الغالبة من الناس عن ربها وتكفر به ؟.

اليك سر الأمركله.. إن الله تعالى فطر الانسان مستعدا للحق .. خلق الناس جميعاحنفاء.. أي موحدين لله .

هذا هو الناموس الذي يخلق الله جميع الأطفال عليه .

إن جميع الأطفال فىالعالم يخلقون وفى تركيبهم العبودية لله ، وفى أعماقهم :لا إله إلاالله. هذه هى الفطرة التى فطر الناس عليها .

ثم ماذا يحدث ؟ . يحدث الانحراف من آباء الأطفال وأمهاتهم . وموجهيهم . . فأبواه

يهودانه .. أو ينصرانه م. أو يمجسانه .. فهن كان أبواه يهوديين ما زلا به .. يدفعانه إلى اليهودية .. حتى يعتقدها .. وتحجب فطرته بذلك .. ومن كانا فصرانيين .. مازالا .. بدفعانه إلى المسيحية .. حتى يعتقدها .. وتحجب فطرته بذلك .. ومن كان مجوسيا .. كذلك .. ومن كان شيوعيا .. كذلك .. ومن كان لادينيا .. كذلك .. ومن كان على أى عقيدة .. غير الاسلام .. يصنع بأطفاله كذلك .. وتحتجب الفطرة التي فطر الله الأطفال جيعا عليها بذلك !!

هنا العقدة . . هنا الجريمة . . فحين يقول الله « فأقم وجهك للدين حنيفا » . . إنما يأمر الإنسان أن يتجه إلى فطرته . . أن يتلاقى مع فطرته . . حين يأمرك بالإسلام . . وبالاقرار بأن لاإله إلاالله . . انما يأمرك أن تتلاقى مع الحقيقة التي فطرك عليها . .

أن تنمى فطرتك التى فطرك عليها . . فالاسلام إذا دين القطرة . . ليس فقط فى الانسان . . وانما فى كل شىء . . وله أسلم من فى السماوات ومن فى الأرض . . فكأنك حين تسلم . . إنما تتلاق مع فطرتك . . وتتلاق كذلك مع فطرة الخلائق كاما . . إنما تتساوق ، وتتماوج ، وتنسجم . . مع أنغام الكون كلما . . التى تسبح بحمد ربها . . « وإن من شىء إلا يسبح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم » !!

« لاتبديل لخلق الله » أى لاتغيير لفطرة الله التى فطر الناس عليها ، ولا لفطرة الله الخلائق التى خلق الأشياء عليها .. الناس جميعا خلقو العبادا لله .. وكل شىء خلق عبدا لله. ﴿ إِنْ كُلُّ مِنْ فِي السَّمَاواتِ وَالْأَرْضِ إِلَا آتَى الرَّمِنْ عبدا » .

العبودية ناموس عام ينتظم كل شيء .. الناس .. فمن سواهم .. العبودية شيء فطر الله عليه كل شيء .. ولا تبديل لهذا الناموس .. فمن تساوق معه .. وانتظم عليه فقد فاز .. وأحسن إلى نفسه . . ومن خرج على هذا الناموس .. وخالفه . . فقد خسر نفسه . . وأهلكها . .

ذلك الدين القيم > ذلك الدين المستقيم .. ذلك وحده هو الحق .. وماسواه انحرافات لاتؤدى إلى شيء . . ولسكن أكثر الناس لايعلمون . . ولسكن المصيبة أن الناس محجو بون عن تلك الحقائق البسيطة .. لا يدركونها .. وإن أدركوها لا يصدقونها ا

إذن هذا الدين .. المسمى بالإسلام .. هو فطرة الله التى فطر الناس عليها .. وإذن هذه الدين .. ملة ابزاهيم .. هى فطرة الله فطر الناس عليها .. لأن الإسلام هو ملة إبراهيم . وإذن الأنبياء جميعا .. دعوا الناس إلى فطرتهم .. وجاءوهم ينبهوهم .. ويذكروهم أن لاإله إلا الله .. مركوزة في تكوينهم .. وما عليهم إلاأن يستجيبوا لها .. ويتلاقوا معها . وإذن السعادة كل السعادة أن ينسجم الإنسان مع فطرته .. ألا يبدل فطرته .. لأنه لاتبديل خلق الله .

والشقاء كل الشقاء أن يتصادم الإِنسان مُع فظرته .. أن يبدل خلق الله .

وإذن ملة ابراهيم هي طريق السعادة .

وأن هذا الإسلام الذي يتطابق مع هذه الملة .. هو طريق السعادة كذلك .. والآن نلقي هذاالسؤال ؟.

# ماهي ملة ابراهيم ١٢

هل هي شيء كهنو تي ، لاهو تي ، يحتاج إلى صفوف متراصة من الطقوس ،والالغاز؟ كلا .. بلهي شيء بلغ من البساطة حدا لايتصوره إنسان .

إن ملة أبراهيم .. باختصار .. هي الفطرة .. التي فطر الله الناس عليها .. فما هي هذه الملة إذا ؟ .

هو الاتجاه المباشر إلى الله .. دون وساطة .. ودون حجب .. ودون شفعاء .. ودون اضرحة .. ودون أولياء .. ودون أى شيء .

مامعنی هذا ؟ معناه أن ننظر ماهی فطرة الخلائق ؟ ماهی فطرة العصفور مثلا إذا أراد أن يسبح ربه ، أو يسأله ؟ .

ومعلوم أن العصافير تسبح ربها وتسأل ربها بنص قوله تعالى « وإن من شيء إلا يسبح بحمده » وقوله « يسأله من في السهاوات والأرض .. »

ماهي فطرة هذا العصفور إذا أراد أن يسبح ربه ، أو أراد أن يدعوه ؟ .

هل يُذُهب العَصفُور يلتمس له صما يتوسل به ؟ أوغصفورا أُ سُمِر يتقرب به إلى ربه ؟ أوعصفورا ميتا يتشفع به إلى الله ؟

أو ماذا يفعل ؟ إنه يفعل شيئا عجيبا .. تمليه عليه فطرته .. وتوحيه إليه غريزته .

إذن ماذا يفعل ؟ انه يتجه رأسا إلى ربه .. يتجه مباشرة إلى خالقه .. فتراه يسبحه .. ويسأله .. ويدعوه .. 'بلا وسطاء .. وبلاشفعاء .. وبلا أصنام .. وبلا أضرحة .. وبلاأولياء يقربو نه إلى ربه -

هذه هى الفطرة .. هذه الأعداد التي لاحصر لها من الطيور ، والحيوانات ، والحشرات .. كيف تسبح ربها ، وكيف تسأله ؟ . لاشيء هناك .. إلا أنها تتجه رأسا إلى ربها .. مسبحة ، آوسائلة .. لاشيء إلا أن توجه قلوبها اليه سبحانه .. لاشيء إلاأنها تحقق الحنيفية .. إلاأن تميل عن كل شيء ، وتتجه إلى ربها مستقيمة .، مباشرة .

وكذلك الملائكة .. وكذلك مالانعلم من خلق الله .. تتجه إلى ربها مباشرة .. بلاوسائط .. وبلا حجب .. وبلا شفعاء .. إلا هذا المخلوق المسمى بالانسان .. فقد بلغ من الحاقة ، والجهل ، والاظلام .. حدا .. جعله يتصور .. ويعتقد .. أنه كن يتصل بربه .. لابد له من كهنو نية .. وطفوس .. والتواءات لا أول لها ولا آخر .. فتارة يتخذ أصناما .. لتقربه إلى ربه .. وترفع حاجته إلى الله .. وتارة يتخذ الموتى .. وسطاء بينه وبين الله .. ويختار هؤلاء الموتى من الأولياء الصالحين .. ليستطيعوا أن يقربوه إلى الله .. فتربهم هم من الله .. وتارة يتخذ مقابر هؤلاء الموتى ، واسطة بينه وبين الله .. ويتصور أنها رافعة حاجته اليه .. وتارة يتخذ رجال الدين ، من قسيسين ، ورهبان وأحبار .. واسطته إلى الله ، ليرفعوا حاجته اليه .. ويتوسطوا له لديه ليففرله ، ويستجيب فأحبار .. وتارة .. وتارة .. إلى آخر هذه السلسلة من الظامات .. والانحرافات .. والأوهام !!!

لماذا هذا ؟ لماذا هذا كله .. وقد أعلنها الله على لسان رسلهجيعا .. أنه قريب منهم وأن الاتصال به لا يحتاج إلى أكثر من مجرد التوجه اليه ٠٠ مجرد أن تريده هو سبحانة .

وليسمع العالم اجمع قول ربهم تبارك وتعالى : « ولقَدْ خلقنا الإنسان ، ونعلُمُ ماتُوسوسُ به نفسُه ، ونحنُ اقرَبُ اليهِ من حيْلِ الوريدِ » . [ ق ١٦ ]

إذن هو سبحانه اقرب إلى الإنسان من هذا الشريان الذى يخرج من قلبه ويوزع عليه دم الحياة .. إذن هو سبحانه أقرب إلى الإنسان من قلبه .. إذن هو قريب جدا إلى الإنسان .. قريب قربا فوق ما يتصور هذا الإنسان ..

ويعلنها تبارك وتعالى لتذاع على الناس جميعا .

«وإذا سأَ لَكَ عِبادِى عَنى، فإنى قريب ، أُجيبُ دَعْوَةَ الداعِ اذا دَعانِ، فليسْتجيبوا لى ، وَ لُيُؤ منوا بى لعلهم يرشدون . »

انه قريب جداً جداً جداً .. منك . كما قال .. « أقرب اليه من حبل الوريد » .. أقرب اليك من نفسك .. اذن ما عليك اذا أردت أن تتصل به الا أن تتجه بهذا القلب اليه حينئذ تجده فورا .. ما عليك الا أن تتجه اليه سبحانه مباشرة .. أن توجه قلبك اليه مباشرة .. حينئذ سوف تجده مباشرة .. بدون وسائط .. بدون التواءات .. بدون شفعاء من الأموات أو الأحياء .. مباشرة .. حنيفا .. متجها اليه مستقما .

هذه هي ملة ابراهيم .. أو أسلوب إبراهيم .. أو طريقة إبراهيم .. التي هي ملة الانبياء جيعا .. وهذا هو الطريق المستقيم .. وهو الطريق الاوحد المؤدى إلى الله .

وهو الطريق الذى فطر الله تعالى الإنسان عليه .، وفطر جميع خلقه عليه وهو الفطرة الني تجدها فى الاطفال .. يتجهون إلى ربهم مباشرة ، لا يعرفون وسائط ولا شفعاء .. وهو أبسط طريق . . وأقصر طريق . . وأسهل طريق .

لايكاف الإنسان شيئا .. ولا يدفع فيه مليا . . ويحفظ عليه كرامته . . ويحفظ عليه عزته .

هما للناس عن هذا يعرضون ؟! ويستبدلون به أو هاما من صنع انحرافاتهم ؟! ويوم يعرف الناس هذا الاسلوب .، اسلوب ابراهيم .. فقد عرفوا ربهم .. وادركوا دينهم الحق .. وتحرروا من أوهامهم .. وارتفعوا بانسانيتهم إلى مقامها الطبيعى . Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وجعلنا في ذرسية النبوة والكناب



## لاينال عهدى الظالمين ؟!

قال تعالى : « قال : إلى جَاعُلُكَ للناسِ إمامًا )، قالَ : ومن ذُرِّ يَّتَى ، قالَ لا يِنالُ عَنْهِدى الظالمين . »

« قال » إبراهيم . « ومن ذريتي » الذرية المسل الرجل وأصلها الاولاد الصغار ، ثم عمت السكلبار والصغار ، الواحد وغيره . « قال » الله .

لاينال عهدى » لاينال الإمامة ، وليست هى هنا الا النبوة ، وآثر النيل على الجمل
 إيماء إلى أن إقامة الانبياء من ذريته عليه السلام أيست بجمل مستقل بل هى حاصلة فى ضمن
 أمامته ، تنال كلا منهم فى وقته المقدر له .

« الظالمين » المتبادر من الظلم ، السكفر ، ويؤيده قوله تعمالي ( والسكافرون هم الظالمون ).

ماهذا؟ إن الله ينبىء إبراهيم انه جاعله للناس إماما .. أى قلوة يهتدى بها .. فيسأل إبراهيم : ومن ذريتى ؟ أنبعل كذلك أثمة من ذريتى ؟ إن ابراهيم يعلم أنه يوما ما سيموت.. وهو يخشى أن تنقطع النبوة بمو ته .. ويريد أن يطمأن على امتدادها .

فاذا كان جو آب رب العالمين ؟ لاينال عهدى الظالمين . لاتنال تلك الامامة من كان ظالما من ذريتك يالبراهيم . وذلك أعدل . وأدق . مقياس . يقرره الله تعالى .

ليس الأمر إذا فوضى . ولامجرد انتساب إلى إبراهيم . كلا . بلابد من الاستعداد والمعدن الطيب . والجوهر النقى .

لابدأن يكون طاهراً مطهراً .. ليس به أدنى أثارة من ظلم أو اظلام .. وبذلك يكون النبى الدى يختاره الله من ذريته مستعدا لحمل الأنوار الالهية .. والاشراقات الربانية . هو في ذاته نور .. والوحى ينزل عليه نور .. فالأمر نور على نور .. أما من كان

مظلما .. معدنه سيئا .. ظالمــا لنفسه .. أو غيره .. في سلوكه .. فذلك لن تناله النبوة .. ولن يناله عهد الله .. وبذلك تقرر أعظم ناموس .. ناموس النبوة في ذرية إبراهيم .

محيح أن الله تعالى حصر النبوات فى ذريته .. ولكن ليس على اطلاقها .. وإنما سوف تهميب من كان أهلالها . وبذلك يخرج من ذرية إبراهيم .. من كان ظالما . والظلم هناما بين أدنى ظلم يكون من الانسان .. إلى أعلى مستوى من الظلم يكون منه . . وهو يقع ما بين ها تين فالكفر أعلى مستوى فى الظلم .. «والكافرون هم الظالمون » والشرك من وراءه .. « إن الشرك لظلم عظيم » . ثم بعد ذلك تأتى مستويات متفاوتات من الظلم .

حتى تتناهى الى صغار الذنوب .. التى تقع من الانسان .. كل ذلك ظلم .. وظلمات .. لأن الظلم ظلمات .

والمطلوب فى الشخص الذى يمكن أن يكون نبيا .. أن يكون بعيدا كل البعد عن الظلم فى شي مستوياته .. فلا يصلح للنبوة من كان كافرا .. لأن الكفر تمام الظلم .. فسكين يضيء للناس من كان هو فى نفسه مظلما اظلاماتاما ؟

والشرك ظلم عظيم . ، فكيف يدعو الناس إلى التوحيد من هو فى ذاته مشركا بالله ؟ والمعاصى كلها ظلم على نسب متفاوتة . ، فكيف يدعو الناس إلى التطهر من كان هو فى نقسه غير طاهر ؟

من هنا . . حرمت النبوة . . وحرمت الإمامة . . على كل من كان به ظلم . . كبير . . أو صغير .

وصار ناموسا إلهيا مقررا . . لاينال عهدى الظالمين . . لن تنال النبوة . . لن يكون الماما من كان ظالما . .

وهذا الناموس شيءتقرر وتحقق .. فلن تجد نبيا من ذرية إبراهيم .. أوغير إبراهيم .. إلا وكان قبل النبوة معدنا طاهرا .. نقبا .. بعيدا بعدا تاما عن الظلم .. بانو اعه كلها ..

لاينال عهدى الظالمين ؟!! ماأشد لألائها . . واعلى نورها . . وأصدق ناموسها !!! لا . . ولن . . ينال عهده سبحانه الظالمين . . لابدمن الاستعداد . . حتى إذا جاءت النهوة . . كانت شيئا طبيعيا . . تتلاقى انوارها مع انوار قلوبهم الشريفة . لابد أن تسكون قلوب أولئك الانبياء أجهزة — ان صح ذلك التعبيرَ — صالحة الاستقبال الاذاعات الالهية — ان صح ذلك التعبير كذلك — وإذا عنها على العالم ..

فَكُلُ نِي .. هو في ذاته .. وقبل أن يُكُون نبيا .. معدن طاهر ..طيب .. منير.. وسلوك رفيع .. وأخلاق عظيمة .. قبل أن يختاره الله لرسالته ..

وادركها إبرَاهيم.. ووعاها .. وعلم منهاأن الله جاعلَ في ذريته النبوة .. إلا أنها محرمة على الظالمين من ذريته .

وسوف رمى .. ونحن نجوس خلال تلك الشجرة الطيبة .. شجرة النبوة .. كيف أن الله تهارك وتمالى اختار لنبوته أشخاصا دون أشخاص .. فتسأل لماذا هذا دون غيره ٤ فلا يكون الجواب الا : لأن هذا هو المعدن المؤهل لتلك النبوة .

لماذا يوسف هون اخوته الاحد عشر ؟ لأن يوسف هو المعدن الكريم من دونهم أجمين ولقد تبدى ذلك واضحا .. خلال قصته معهم ..

وقالوها في نهايتها .. « .. تالله لقد آثرك الله علينا .. » !!! [يوسف ٩١] وقالوها في نهايتها .. « .. تالله لقد آثرك الله عليان .. فرن أجل هذا حرموها .. وأعطاها الله يوسف .. من دونهم .. عن استجقاق .. وعن جدارة ..

وحسبه أنسيد الرسل شبهدله بذلك في حديثه «إن الكريم ، بن الكريم ، بن الكريم ، بن الكريم ، الكريم ، الكريم ، ابن الكريم ، يوسنف ، بن يعقوب ، بن اسحاق ، بن إبراهيم ،

هو اذن الكريم . . المعدن الكريم من بين اخوته اجمعين . . ومن أجل هذا آتاه الله . . أو آثره . . بلغة اخوته .

ولكن على اى قاعدة ؟! قاعدة العدل الالهى . . الناموس الالهى الخالد . . لاينال عهدى الظالمين. وفي هذا رد على أو لئك الذين يتخذون انتسابهم إلى السلالة النبوية الطاهرة راسما لهم .

لعلهم يدركون أن الإمامة محصورة فى العدول .. ومحرمة على من كان ظالماً .. ولا أدنى ظلم .

# لماذا اشعاع النبوات ١٩

قال تعالى: «كان الناسُ أمَّةً واحدةً ، فبعث اللهُ النبيين ، مبشرين ، ومنذرين ، وأزل معهمُ الكتاب بالحق ، ليحكم بين الناس فيما اختاَهوا فيه وما اختلف فيه إلا النبين أو توه ، من بعد ماجاء مهم البينات ، بغياً بينهم ، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من يشاء إلى صراط مستقيم » . اختلفوا فيه مِن الحق بإذ نه ، والله تيهدى من يشاء إلى صراط مستقيم » . [ البقرة ٢١٣ ]

د كان الناس أمة واحدة » أمة واحدة ضالة . كانو اكفارا . كانو ا جميعا في ظلمة . . فأراد الله تعالى أن يرحمهم . . ويرسل إليهم من نوره . .

« فبعث الله النبيين » أرسل حؤلاء النبيين تباعا .. « مبشرين » من آمن بالنبوات «ومنذرين » من كفر بالمذاب وم كثيرون .

« وأنزل معهم الكتاب » والكتب المنزلة مائة واربعة في المشهور « بالحق» متابسة بالحق « ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه » أى في الحق الذي اختلفوا فيه ، بناء على أن وحدة الأمة بالاتفاق على الحق وإذا فسرت الوحدة بالاتفاق على الجهالة والكفر فالمنى: فيا التبس عليهم « وما اختلف فيه » أى في الحق ، أوفي الكتاب المنزل ، متلبسا به بأن حرفوه ، وأولوه بتأويلات ذائنة .

إلا الذين أوتوه » أى الكتاب المنزل لازالة الاختلاف ، وازاحة الثقاق ، أى
 عكسوا الأمر حيث جعلوا ماأنزل مزيحا للاختلاف سببا لرسوخه واستحكامه .

« من بعد ماجاءتهم البينات » أى رسخت في عقولهم الحجج الظاهرة الدالة على الحق « بنيا بينهم » البغى ، الظلم ، أو الحسد \_ وفيه اشارة إلى أن البغى قد باض وفرخ عندهم فلا مطمع له في غيرهم \_ ومنشأ ذلك مزيد حرصهم في الدنيا ، وتسكالهم عليها .

« فهدى الله الذين آمنو الما اختلفو ا فيه من الحق بإذنه » أى بأمره وتوفيقه وتيسيره والضدير عام شامل للمختلفين السابقين واللاحقين والقرينة على ذلك عموم الهداية للمؤمنين

السابقين على اختلاف اهل الكتاب، واللاحقين بعد اختلافهم « والله يهدى من يشاء. إلى صراط مستقيم » وهو طريق الحق الذي لايضل سالكه .

إذن هذه البشرية كانت أمة واحدة . . أى متفقة كلها على الضلالة . . والظلام. . وليس هذا شيئاكان ومضى .

بمنى أن البشرية كانت ضالة فيا مضى ، وفى عهو د انحظاطاتها .. وأنها الآن اصبحت رشيدة .. عارفة للحق .. مدركة لربها .. أوأنها كلا ارتقت .. فى مستقبل الأيام .. سوف تعرف ربهاأ كثر كلا .. بل ان الأمر ناموس عام.. خالد .. مقرر. لاتنييرله ولاتبديل. وكان الناس أمة واحدة > . . كانو ا .. وما زالوا .. وسوف يكونون .

أمة واحدة . كلهم ضالون . . حاثرون . ، مظلون .

ومن كان في شك من هذا القانون .. قلينظر إلى الكرة الأرضية .. وليشر بأضابهه .. الله الذين عرفوا ربهم . . في هذه الحياة القائمة على الأرض . . وكم يبلغ عددهم ؟ ا آحاد .. عشرات .. ألوف .. بضعة ملايين ؟! وأين هذه الارقام .. بالتسبة إلى سكان هذه الأرض من الناس الذين يبلغ عددهم ثلاثة آلاف مليون؟ كان الناس أمة واحدة ؟! كانوا .. وماز الوا .. وماز الوا .. وهكذا سيكونون في مستقبل الأيام . . ولينظر من شاء إلى تلك الملايين الكافرة بربها . . أولئك الشيوعيين . ، في إنحاء العالم . . ليدرك صدق الناموس الالهي «كان ألناس أمة واحدة > .

لماذا هذا ؟ لماذا دائما .. هذا الإنسان .. يتمتع بالجهل التام . والظلام العام ؟ لأنه يعتمد على العقل وحده .. والعقل أداة تصلح للهدى وتصلح للضلال .. ومركب تركبه إلى الكفر .. كما تركبه إلى الإيمان .

وكأين من عالم خطير ،. في الذرة .. أو في ابحاث الفضاء .. وهو جاهل بربه لايعتقد له وجودا .. ولايرجوله وقارا ؟!!

فما تمسير ذلك ؟ لماذا لم يهده عقله الكبير . . الذي برع في علوم خطيرة كتلك العلوم ؟ الجواب " لأن العقل وحده قاصر عن بلوغ الحقيقة من أسرار الحياة الكبرى!

المقل حدوده عالم المادة.. يبحث ويسخر ، ويبدع فيها ..أما الله الذى هو وراء تلك المادة.. فيقف العقل حياله لايدرى شيئا . . يقف فى اظلام تام إلا أن يبعث الله له خلال تلك الظلمات نورا من غنده .

هنالك يدرك ذلك العقل مالم يكن يدرك ، ويعلم مالم يكن يعلم . . هنالك يرى افعال الله . . ويدرك الحقيقة من هذه الحياة كلها .

«كان الناس أمة واحدة » . كل الناس مظلمون . . عاجزون . . حائرون . . بعقولهم وحدها .

إلا أن أبعث إليهم نورا من عندى .. ولذلك قال تعالى مباشرة ..

« فبعث الله النبيين » .. من أجل ذلك .. بعثت إليهم النبيين .. أرسلت إليهم تلك الانوار . . تلك النبوات .. أرسلت إليهم اشعاعا من عندى .. نورا يكشف لهم الحجب .. ويريهم الحق من أمرى .

«مبشرین ومنذرین» .. وحددت لهم رسالتهم .. أن بشروا من أطاع بالجنة .. وانذروا من عصى بالنار .. هناك أذن حیاة أخرى وراء هذه .. هناك أمور لاسبیل للمقل وحده أن یدر کها .. إلا أن ارسل إلیه نورا من عندى .

« وأنزل معهم الكتاب بالحق» .. وأنزل مع هؤلاء النبيين كتبا تنطق بالحق .. وتبينه .. وتوضحه .. « ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه » من شئون حياتهم كلها .

هناك طوفان .. سيال .. لا يتوقف من الخلافات الفكرية .. في البشر جميعا ..

فلا بد من ميزان يزنون به افكارهم .. ليعرفوا باطلها وحقها .

وتلك رسالة الرسل ، ومهمة الكتب التي أنزلناها معهم.

ثم عاد فبين أنه لايستفيد من تلك المواذين .. الا الذين آمنوا .. الا الذين استضاءت قلومهم بانوار الله.

أولئك وحدهم هم المستفيدون من تلك النبوات .. ومن نلك الكتب .. أماالذين لم يؤمنوا .. فهى عليهم عمى .. ودليل ذلك أنك تجد اكبر الخلافات ، وأعملها ،

وأكثرها تعقيدا، وترسبا في النفوس، في أولئك العلماء، الذين درسوا، وأحترفوا مهنة الأديان، تراهم يختلفون، ويتراشقون، لااشيء إلا ليبغى بعضهم على بعض، ويتعالى بعضهم على بعض .. طلبا للدنيا .. لاطلبا للحق في ذاته .. « وما اختلف فيه إلا الذين اوتوه من بعد ماجاءتهم البينات بنيا بينهم » .

وكان الظنأن يكون علماء الأديان ابعد الناس عن الخلاف، فاذا بهم عكس ذلك .. إذا بهم اكثرهم خلافا .. وأشدهم عداء!! إنه الانسان .. هناك استحالة أن يهتدى إلى الحق .. ما لم ينزل عن هواه .. ويستنير بنور الله وحده .

فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه .. والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم.

وبغير هذا النور الإلهي .. لايستطيع العقل وحده أن يبصر الأمر على حقيقته .

ومن هنا ندرك خطورة تلك السلسلة من النبوات التي جعلها الله تعالى فى ذرية ابراهيم .

. وتلك السلسلة من الكتب السماوية التي أنزلها على من بعثه من النبيين من ذريته .

إنها اشعاعات لازمة للبشرية .. لازمة لعقولها .. كى تستنيربها .. وتدرك موقفها من ربها .. ومن هذه الحياة .

### هل الرسل سواه ١٤

كلا .. ليسوا سواء .. واليك الدليل -

قال تمالى . « تلك الرسلُ ، فَضَّلْنا بعضَهُمْ على بعض ، منهم من كُلَّمَ اللهُ ، ورَفَعَ بعض ، منهم من كُلَّمَ اللهُ ، ورَفَعَ بعضهُمْ درجاتٍ ، وآ تَيْنا عيسى بنَ مرتبمَ البيناتِ ، وأيدُ ناه برُوحِ القُدُسِ . . » بعضهُمْ درجاتٍ ، وآ البقرة ٣٥٣]

ليسوا سواء .. هؤلاء الرسل العظام .. ولابد أن يكونوا كذلك .. وان الحسكة

لتتلألأ فى تفضيلهم أكثر مما تتلألأ فى اتحادهم فى الدرجة والفضل .. هم يتفاضلون .. وهم يتفاضلون .. وهم يتفاوتون فى الدرجات .. ولكنهم جميعا .. سلسلة .. وثمار .. وأنوار .. وأزهار .. لتلك الشجرة الطيبة .. شجرة ابراهيم .، شجزة المرساين .

ولقد تلألأ فضل الله العظيم ، عليهم ، فيهم .. فآ تاهم ماشاء .. وفضلهم بما شاء .. وبعثهم لمن شاء .. وارسلهم متى شاء .. ورفعهم كيف شاء .. وأيدهم بما شاء .. وابتلاهم بما شاء .. وابتلاهم بما شاء .. فكانوا جميعا رحمته المهداة إلى خلقه .. ونوره الموهوب إلى عباده .

إلا أنهم أولا .. وقبل كلشىء .. فروع من شجرة أبيهم .. ابراهيم . فأى بركات أعطاك ربك فى ذريتك .. ياابراهيم ؟! وأى رحات .. تنزلت على النبيين من ذريتك ؟ . وأى فضل آتاك .. فيهم .. يا ابراهيم ؟!

# هل نفرق بين أحد من رسله ١٢

كلا .. ثم كلا .. لانفرق بين أحد من رسله .. وإليك الدليل . قال تعالى : « آمَنَ الرسولُ بما أنزلَ إليه من ربِّه ِ ، والمؤمنونَ ، كلُّ آمَنَ بالله ِ ، وملائكته ِ ، وكتبِه ِ ، ورُسُلِه ِ ، لا نَهَرِّقُ كَبين احدٍ من رسُلِه ِ . . >

[ البقرة ٢٨٥ ]

إذن نحن نؤمن بجميع الرسل .. نحن لانفرق بين أحد من رسله .. نحن لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض .. كلا .. وإنما اتجاه عام .. اتجاه عالمي .

نحن نؤمن بالرسل جميعا .. من آدم حتى محمد .. عليهم صلوات الله وسلامه أجعين . لاذا ؟ لأنهم جميعا أرسلوا من إله الاالله .. لأنهم جميعا أرسلوا من إله واحد .. فن آمن بذلك الإله .. وجب أن يؤ من برسله إلى الناس .. وإلا فهو مكذب به سبحانه ... وإذا علم أن جميع الأنبياء بعد ابراهيم من ذرية ابراهيم .. أمكننا أن ندرك إلى أي مدى نؤمن بابراهيم .

فنحن لانؤمن بابراهيم فىذاته . ونقف بعد ذلك . بل نحن نؤمن به فى تفصيله . . فى تسلسله فى البشرية . . فى أولئك الدين من ذريته . . فى النبيين من بعده . . الذين هم ابعاضه . فنحن آمنا بابراهيم كفرد . . وآمنا به مرة أخرى . . فى الأنبياء من بعده . . من ذريته .

#### لماذا الاصطفاء وا

لماذا لاتقع النبوة حيثًا اتفق؟ لماذا لايختار الله لها أى إنسان .. بصرف النظر عن سلالته ، وأصوله ؟

لماذا هذه الارستقراطية في اختيار الأشخاص الصالحين لأن يكونوا أنبياء ؟ اليك الجواب .

قال تعالى : « إِن الله اصطفى آدم ، ونوحاً ، وآل إبراهيم ، وآل عران ، على العالمين ، ذرية بعضها من بعض ، والله سميع عليم .» [آل عمران ٣٣ و ٣٤] ماهذا ؟ إن الله اختار .. آدم .. ونوحاً .. وآل ابراهيم .. وآل عمران .. على سائر الناس .. على العالمين .

لماذا ؟ . لأنهم أصلح الناس لحل هذا الأمر .. فليس الأمر أمرا سهلا ، يحمله كل من هب ودب .

وانما هوأثقل شيء .. وأشق شيء .. وأخطر شيء .

ومن هنا تحتم أن يختار له خلاصة ، وصفوة البشر .. فكانوا هؤلاء .. اختارهم الله على علم « الله أعلم حيث يجعل رسالته » .. وأنزل عليهم كتبه .. وأوحى اليهم كلامه .. وكلفهم أن يبلغوه إلى الناس .. حقيقة أن لله مطلق الحرية في اختيار من شاء ، لماشاء .

إلا أنه يجب أن نفهم جميعا أن الإختيار الإلمى يطابق دائما الحكمة فى كل شىء .. لأن صفات الله تبارك وتعالى لاينقض بعضها بعضا .. وإنما كلها كال-مطلق .. يؤدى إلى حكمة مطلقة .

# وآتيناهم ملكا عظيما ؟!

ولم يقف الأمر بَآل إبراهيم ٠٠ أن جعل الله فيهم النبوة والكتاب ٠٠ بل تجاوزه إلى الدنيا ٠٠ فآتاهم الله تعالى ملكا عظيا ٠

وسَلْسَلَه فى ذرياتهم . . فكان منهم الملوك ، والرؤساء ، والدول ، والخلافة ، وتاريخا عظيما . . فجمع الله بذلك لهم بين الامامة وبين الدولة . . بين الآخرة وبين الدنيا . وهذا أقصى ماتطمح اليه الأبصار !!

قال تعالى : دأم يحسُدُونَ الناسَ على ما آتاهُمُ اللهُ من فضلِهِ ، فقد آتينا آلَ إبراهيمَ الكتابَ ، والحسكمة ، وآتينا هم مُلْكاً عظيا ، فمنهم من آمنَ به ، ومنهُم من صدَّ عنهُ وكنى بجهم سعيراً »

« أم يحسدون الناس » انتقال من توبيخهم بالبخل ، إلى توبيخهم بالحسد الذى هو من أقبح الرذائل المهلكة ، من اتصن بها دنيا واخرى . والمراد من الناس سيدهم ، بل اخليقة على الإطلاق ، محمد صلى الله عليه وسلم .

وعن ابن عباس : قال : «قال أهل الكتاب : زعم محمد أنه أوتى ماأوتى فى تو اضع وله تسع نسوة ، وليسهمه إلا النكاح فأى ملك أفضل من هذا ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية وقيل : المراد بهم جميع الناس الذين بعث اليهم النبى صلى الله عليه وسلم من الأسو دوالأحر أى : بل أيحسدونهم .

« على ما آتاهم الله من فضله » يعنى النبوة ، أوبعثة النبى صلى الله عليه وسلم منهم ، ونزول القرآن بلسانهم . أو جمعهم كمالات تقصر عنها الأمانى .

« فقد آتينا » أيحسدوا الناس على ما أوتوا فقد أخطأوا ، إذ ليس الايتاء ببدع منا ، لأنا قد آتينا من قبل هذا .

« آل إبراهيم الكتاب » أى جنسه والمراد به التوراة . والزُّنجيل ، أوها والزبور . « والحكمة » أى النبوة ، أو اتقان العلم والعمل ، أو الاسرار المودعة فى الكتاب . أقوال . « وآتيناهم » مع ذلك .

فر ملكا عظيما » لايقادر قدره . والمعنى أنهم لاينتفعون بهذا الحسد، فإنا قد آتينا هؤلاء ما آتينا مع كثرة الحساد الجبابرة ، فلم ينتفعَ الحاسد ، ولم يتضرر المحسود .

والمراد من آل ابراهيم أنبياء ذريته. عن ابن عباس: الملك في آل ابراهيم ملك يوسف، وداود ، وسليمان عليهم السلام ، وعلى الثانى : فالمراد بهم ذريته كلها ، فان تشريف البعض عاذ كر تشريف للسكل ، لاغتنامهم بآثار ذلك ، واقتباسهم من أنواره . أى أن ايتاء الملك ، فلم يعيبون على هذا النبى ذلك ؟

« فهنهم » أى من جنس هؤلاء الحاسدين وآبائهم ، « من آمن به » بما أوتى آل ابراهيم « ومنهم من صد » أى أعرض . «عنه» ولم يؤمن به ، وقيل : فمن آل ابراهيم من آمن به ، ومنهم من كفر ، ولم يكن فى ذلك توهين ، فكذلك لا يوهن كفر هؤلاء أمرك . «وكنى بهم سعيرا » أى ناراً مسعرة ، موقدة ايقادا شديدا ، أى إن انصرف عنهم بعض العذاب فى الدنيا ، فقد كفاهم ، ما أعد لهم من سعير جهنم فى العقبى .

إذن فضل الله تعالى على آل إبراهيم لم يقف عند ايتائهم النبوة والكتاب .. بل تعداه إلى ايتائهم الملك العريض .. ومكن لهم فى الأرض تمكينا .. يريد الله بذلك أن يمكن لكلمة «لا إله إلا الله » فى الأرض.. فمكن لها .. أولا.. فى قلب إبراهيم

ثم جعلها «كلـة باقية فى عقبه » تنقل من قلب نبى ، إلى قلب نبى آخر ، من ذريته .

ثم تتمدد اشعاعاتها .. من قاوب هؤ لاء جميعا .. إلى قاوب الجماهير من ورائمهم الذين بو منون بها ، ولهم يتبعون .. وبذلك استقرت لا إله الا الله في الباطن .

إلا أن استقرارها فى الباطن لا يكفى ضمانا لتمددها .. فلابد لتمكينها فى الظاهر .. من استقرارها فى الدنيا .. من تقرير وضعها فى الدول والمجتمعات وحياة الناس .. ومن هنا يأتى دور « الملك » .. ودور « وآتيناهم ملكا عظيما » .

لا ليكونوا ملوكا جبارين .. ولا ليعلوا في الأرض بغير الحق ..كلا .. وإنما

« لتكون كلية الله هي العليها » .. اعطام الملك . . اعلاء لدينه وتقريرا لكلمته في ارضه .

حكمة ؟ !! بالما من حكمة .. ولكن أكثر الناس لا يعقلون !!

ولننظر الآن . . لمساذا يحسد هؤلاء الجاهلون الناس على ما آتاهم الله من فضله ؟ لماذا ا يحسد الكفار محمدا صلى الله عليه وسلم على ما آتاه الله من النبوة ؟ أنه الجهل . . يجهلون أن الأمر بيد الله . . وأنه هو وحده العليم بالقلوب الصالحة لحمل رسالته .

ثم لننظر إلى الآية كيف ردت عليهم أبلغ رد حين قالت « فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكة ، وآتيناهم ملكا عظما ».

أى لا يمنع ايتاء الكتاب والنبوة لشخص، أن يؤتيه الله الملك إلى جو ارها . . فيجمع له بين الامامة وبين الملك . . ولقد حدث هذا لكثيرين من ذرية إبراهيم . . فليس محمد بدعا من الرسل .

والآن .. نتفكر .. ما هذه الشجرة العجيبة .. شجرة ابراهيم ؟! جعل الله فى ذريتها النبوة والكتاب .. وزادها فضلا .. فجعل فيها .. ملوكا .. ورؤساء.. ماهى فى التاريخ ؟ . وما هى فى توجيه البشرية كلها ؟

ویکنی أن تلقی بنظرة عاجلة إلی بنی إسرائیل .. فرع اسحاق .. وما خرج منه من ماوك عظام .. كيوسف .. وداود .. وسليان .. وكثير غيرهم .

وإلى فرع اسماعيل .. وماكان منه من ظهور النجم الاعظم .. محمد صلى الله عليه وسلم وما انبثق منه من ملك سيطر على العالم كله بعد ثلاثين عاما .

تلك الدولة السكبرى التي أسسها محمد صلى الله عليه وسلم .. وأثمها أبو بكر ، وعمر ، وعَمْر ، وعَمْر ، وعَمْر ، وعَمْل ، ومن بعدهم .

فلنتفكر في هذا لندرك أنى شجرة شجرة إبراهيم .. وأى نبوة ، وأى كتاب ، وأى ملك ، كان فيها ؟!

أنها اعجب شجرة . كانت في هذا الجنس . المسى بالبشر ١١١

# الكواكب التي تلألات من الشيعرة ؟!

قال تعالى: «إِنَّا أو حينا إليك ، كما أو حَيْنا إلى نوح ، والنبيين من بعده ، وأوحَيْنا إلى ابراهيم ، واسماعيل ، واسحاق ويعقوب ، والأسباط ، وعيسى ، وأيُّوب ويونس ، وهارون ، وسلمان ، وآ تينا داوود زبوراً . ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ، ورسلا لم هصصهم عليك ، وكلم الله موسى تكلما ، رسلا مبشرين ومنذرين ، كثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ، وكان الله عزيزا حكيما . »

[ النساء ١٦٣ — ١٦٥ ]

« انا أو حيبًا اليك كما أو حيبًا الى نوح والنبيين من بعده » عن ابن عباس : « قال سكين ، وعدى بن زيد : يامحمد ، ما نعلم الله تعالى أنزل على بشر من شيء بعد موسى عليه السلام ، فأنزل الله تعانى هذه الآية »

أى : أو حينا النيك ايحائناالى نوح وبدأسبحانه بنوح تهديدا لهم ، لأنهأول نبى عوقب قومه « وأو حينا الى ابراهيم » كما أوحينا الى ابراهيم .

« وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط » إن الأسباط في ولد اسحاق كا نقبائل في ولد إسماعيل وقد أرسل فيهم عدة رسل ، فيجوز أن يكون أراد سبحانه بالوحى اليهم الوحى إلى الأنبياء منهم .

« وعيسى وأيوب ويو نس وهارون وسليمان » ذكروا تشريفالهم ، وإظهارا لفضلهم ، على ماهو المعروف ، من ذكر الحاص بعد العلم ، في مثل هذا المقام . بدأ بذكر ابراهيم بعد التكرير ، لمزيد شرفه ، ولأنه الأب الثالث للأنبياء عليهم الصلاة والسلام .

« وآتينا داود زبورا » كتابا ، اسمه الزبور ، وهو اسم الكتاب المنزل على داود عليه السلام . وكان انزاله عليه عليه السلام منجما ، وبذلك يحصل الالزام . قال القرطبي : كان فيه مائة وخسون سورة ليس فيها حكم من الأحكام ، وإنما هي حكم ومو اعظ، والتحميد والتحميد ، والتنام على الله تعالى شأنه .

« ورسلا » أى أرسلنا رسلا « قد قصصناهم عليك » أى قصصنا أخبارهم وتعريف شأنهم وأمورهم « من قبل الى من قبل هذه السورة أو اليوم . وقال بعضهم : قصهم عليه عليه الصلاة والسلام بالوحى فى غير القرآن ، ثم قصهم عليهم بعد فى القرآن .

« ورسلا لم نقصصهم عليك » أى من قبل ورد فى الخبر : أن الرسل ثلثمائة وثلاثة عشر. والأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا . وعن كعب: أنهم ألف ألف واربعائة ألف وأربعة وعشرون ألفا .

«وكلم الله موسى تكليا» المعنى أن التكلم بغير واسطة منتهى مراتب الوحى وأعلاها وقد خص به من بين الانبياء الذين اعترفتم بنبوتهم موسى عليه السلام ، ولم يقترح ذلك فيهم أصلا ، فكيف يتوهم أن نزول التوراة عليه جملة قادح فى نبوة من أنزل عليه الكتاب مفصلا مع ظهور حكمة ذلك .

« رسلا مبشرین » من آمن وأطاع بالجنة والثواب « ومنذرین » من كفر وعصى بالنار والعقاب .

« لئلا يكون للناس على الله حجة » أى معذرة يعتذرون بها قائلين ( لولا أرسلت الينا رسولا) فيبين لنا شرائعك ، ويعلمنا مالم نكن نعلم من أحكامك لقصور القوى البشرية عن ادراك جزئيات المصالح ، ومجز أكثر الناس عن ادراك كلياتها .

« بعد الرسل » أى بعد ارسالهم وتبليغ الشريعة على ألسنتهم « وكان الله عزيزا » لا يغالب فى أمر يريده « حكيما » فى جميع أفعاله .

هذه مجموعة .. من تلك الكواكب التي تلألأت بانوار النبوة .. من تلك الشجرة الطيبة .. شجرة إبراهيم .. مجموعة يسردها الله تعالى .. على سبيل المثال .. لاعلى سبيل الحصر .. على سبيل الاشارة لاعلى سبيل التاريخ .. ولذلك جاءت غير مرتبة ترتيبا زمنيا .. حتى لا تمل الاسماع ترتيبها .. وإنما تفاجىء القارىء بهم .. اسما .. اسما .. اسما .. الأسباط .. فتحدث عنده انتباها .. كاملا .. إبراهيم .. إسحاق .. يعقوب .. الأسباط .. عيسى .. أيوب .. يونس .. هارون .. سليان .. داود .. موسى .

هكذا .. كأنما يقول لك: انظر إلى فوق .. إلى هذه السماء .. وتأمل تلك السكو اكب المنتثرة فيها .. بصرف النظر عن مستواها .. أوتاريخ شروقها وأنما انظر اليها في مجموعها ... وزيناها للناظرين .. زينا سماء الحياة البشرية بزينة السكو اكب .. بهؤلاء الأنبياء .. يتلألأون في ليلها البهيم .. في ظلماتها الشديدة .

ولو أنك دققت النظر بمين بصيرتك إلى كل نجم من هؤلاء النجوم .. لوجدته نورا عظيما .. يشع إشعاعا باهرا .. عاليا .

وسوف تدهش أشد الدهشة .. إذا علمت أن هؤلاء جميعا .. انبثقوا عن النجم الأكبر .. ابراهيم ؟!

## لو أشركوا .. لحبط عنهم .. ماكانوا يعملون ١٤

قال تعالى: « ووهبنا له إسحاق، ويعقوب، كلاً هد ينا ، ونوحاً هد ينا من قبل، ومن ذر يته داوود ، وسليمان ، وأيوب ، ويوسف، وموسى ، وهارون ، وكذلك بجزى الحسنين ، وذكريا ، ويحيى، وعيسى، وإلياس ، كل من الصالحين ، وإسماعيل ، وأليسم ، ويو نس ، ولوطا ، وكلاً فضاً لنا على العالمين ، ومن آبائهم ، وذرياتهم ، وإخوانهم ، واجتبينا هم ، وهدينا هم إلى صراط مستقيم ، ذلك هدى الله ، يهدى به من يشاء من واجتبينا هم ، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ، أولئك الذين آتينا هم الكتاب عباد م ، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ، أولئك الذين آتينا هم الكتاب والحبي هدى الله ، يهدى الله م الكتاب الذين هدى الله ، فهم الا فتد ، قل لا أسالكم عليه أجراً ، إن هو إلا ذكرى النالم عليه ، والأنعام ٨٤ — ٩٠ ]

« ووهبنا له» أى لابراسيم عليه السلام .

« اسحاق » وهو ولده من سارة ، عاش مائة وثمانين سنة . « ويعقوب » وهو ابن اسحاق عاش مائة وسبعا وأربعين سنة . « كلا » أى كل واحد منهما . « هدينا » لاأحدها دون الآخر . « ونوحا هدينا من قبل » أى من قبل ابراهيم — عليه السلام —

« ومن ذريته » النصمير لابراهيم — عليه السلام — « داود » من سلالة يهوذا بن يعقوب جمع له بين النبوة والملك . قيل : إنه عاش مائة سنة ومدة ملكه منها أربعون ، وله اثنا عشر ابنا .

« وسليمان » قيل : كان أبيض ، جسيما ، وسيما ، وضيئا ، جملا ، خاشعا . متو اضعا . وكان أبوه بشاوره فى كثير من أموره فى صغر سنه لوفور عقله وعلمه ، عن ابن عباس : انه ملك الأرض .

« وايوب » وهو ابن موص بن روم ، بن عيم ، بن أسحاق .

د ویوسف » بن یعقوب ، بن اسحاق ، بن ابراهیم عاش مائة وعشرین سنة .

« وموسى » وهو ابن عران بن يصهر ، بن ماهيث ، بن لاوى ، بن يعقوب ، وعاش

« وهارون » أخوه شقيقه .

وكذلك نجزى الحسنين » أى نجزيهم مثل ماجزينا إبراهيم ـ عليه السلام ـ برفع درجاته وكثرة أولاده والنبوة فيهم . والمراد مطلق المشابهة فى مقابلة الاحسان بالاحسان ، والمركفات بين الأعمال .

« وزكريا » بن ازن ، بن بركيا ، كان من ذرية سليان \_ عليهما السلام \_ وقتل بعد قتل ولده ، وكان له يوم بشر به اثنتان وتسعون .

« ویحیی » بن زکریا .

« وعيسى » بن مريم .

« وإلياس ∢ بن يس ، بن فبحاص ، بن العيزار ، بن هارون أخى موسى .

«كل »كل واحد من أوائك المذكورين « من الصالحين » الـكاملين في الصلاح الذي هو عبارة عن الاتيان بما ينبغي والتحرز عما لا ينبغي .

« وإسماعيل » أكبر ولد ابراهيم « ويو نس » بن متى « ولوطا » ابن أخى إبراهيم « وكلا » كل واحد من هؤلاء « فضلنا » بالنبوة « على الدالمين » أى عالى عصرهم وفيها

دليل على أن الأنبياء أفضل من الملائكة «ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم» أى وهدينا من آبائهم وأبنائهم واخوانهم جماعات كةبيرة . أو : فضلنا بعض آبائهم ...الخ.

« واجتبيناهم» أى اصطفيناهم «وهديناهم إلى صراط مستقيم» تمهيد لبيان ماهدوا إليه . «ذلك» أى الهدى إلى الطريق المستقيم «هدى الله» الاضافة للتشريف « يهدى به من يشاء » هدايته « من عباده » وهم المستعدون لذلك ويفيد أنه تعالى متفضل بالهداية .

« ولو أشركوا » أولئك المذكورون « لحبط » لبطل وسقط « عنهم » مع فضلهم وعلو شأنهم . «ماكانوا يعملون» أى ثواب أعمالهم الصالحة ، فكيف بمن عداهم ، وهم م وأعملهم أعمالهم ؟!

«أولئك» إشارة الى المذكورين من الأنبياء المانية عشر . « الذين آتيناهم الكتاب» أى جنسه والمراد بايتائه التفهيم التام لما فيه من الحقائق ، والتمكين من الإحاطة بالجلائل والدقائق ، أعم من أن يكون ذلك بالانزال ابتداء ، وبالإيراث بقاء ، فان بمن ذكر لم ينزل عليه كتاب معين . « والحكم » أى فصل الأمر بين الناس بالحق . أو : الحكة ، وهى معرفة حقائق الأشياء ، « والنبوة » فسرها بعضهم بالرسالة .

« فان يكفر بها » بهذه الثلاثة ، بالنبوة الجامعة للباقين . « هؤلاء » أى أهل مكة ، أوالكفار الذين جحدوا بنبوته صلى الله عليه وسلم . « فقد وكلنا بها » أمرنا برعايتها ، ووفقنا للايمان بها ، والقيام بحقوقها . « قوما » فخاما . « ليسوا بها بكافرين » فى وقت من الأوقات ، بل مستمرون على الإيمان بها ، والمراد بهم : أهل المدينة من الأنصار . وقيل : أصاب النبى صلى الله عليه وسلم مطالقا . وقيل : كل مؤمن من بنى آدم عليه السلام .

« أولئك » أى الأنبياء المذكورين . أو: الاشارة إلى المؤمنين الموكلين . « الذين هدى الله » أى هديناهم إلى الحق وصراط مستقيم . « فبهداهم اقتده » أى اجعل هداهم منفردا بالاقتداء ، واجعل الاقتداء ، مقصورا عليهم . والمراد بهداهم عند جمع طريقهم فى الايمان بالله تعالى و توحيده ، وأصول الدين ، دون الشرائع القابلة للنسخ . ومعنى أمره صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بذلك الأخذ به ، لامن حيث انه طريقة أولئك الفخام . بل من حيث

أنه طريق العقل والشرع ، فنى ذلك تعظيم لهم ، وتنبيه على أن طريقهم هو الحق الموافق لدليل العقل والسمع .

«قل لاأسألكم » أى لاأطلب منكم . «عليه » أى على القرآن أو على التبليغ . «أجرا » أى جعلا ، قل أوكثر كما لم يسأله من قبلى الأنبياء عليهم السلام أجمهم . قيل: وهذا من جله ماأسرنا بالاقتداء به من هداهم — عليه السلام — . « إن هو » أى القرآن ، « إلا ذكرى » أى تذكير . « للعالمين » كافة ، فلا يختص به قوم دون آخرين . واستدل يالآية على عوم بعثته صلى الله عليه وسلم .

ماهذا ؟ هذه هي النجوم التي تسبيح في سماوات متعددة .. ولـكل منها فلك معاوم .. إلا أنها جميعا تدور حول قطب واحد .. هولا إله إلا الله .

ومن هنا يقرر الله تعالى ذلك الناموس الخالد «ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون » .. رغم جلالة قدرهم .. وعظمة درجاتهم .. ورغم ماهم عليه .. فإن الله يعلن على الناس كافة .. أن أحداً منهم لوأشرك بناأ دنى إشراك لسقطت أعماله كلها .. ولأبعدناه عنا بعدا .

لماذا ؟ لأنه اختارهم لنفسه .. وعرفهم نفسه .. واختصهم برسالته .. فلا يتصور أن يشركوا به شيئاما .. وقد علموا من جلاله وجاله وصفاته وقهروته وكبريائه مالم يعلم الناس جميعا .. فلا يقبل منهم إلا التوحيد .. في أعلى مستويات التوحيد . لو أشركوا .. أدنى شرك .. أو أقل شرك .. لحبط عنهم .. لسقط .. لبطل .. لضاع .. ما كانوا يعملون .. في دنياهم .. من الخيرات .. والجهاد في سبيلنا .

ان هؤلاء الرسل لهم عندنا مقامات كبرى .. وأعددنا لهم مالا خطر على قلوب البشر، فهم بأعيننا .. ونحاسبهم حسابا لا نحاسبه أحدا من العالمين .. شيء رهيب جدا .. إن هؤلاء الرسل محاسبون جميعا .. من أجل هذا كان خوفهم من الله شديدا .. شديدا .. وعاشوا .. وما توا .. لله .. وحده .. ظاهرهم .. وباطنهم .. له سبحانه .. لاسبيل للاشراك إلى قلوبهم .. لأنها خالصة لله .. ربهم .. دون سواه .

والآية تتهدد كل انسان .. كل من أراد أن يتجه إلى الله .. لن يقبل الله عملا فيه أدنى مقدار من شرك .. لابد أن يكون العمل خالصا له سبحانه .. وإلا .. حبط .. بطل .. لايقيم الله له وزنا .

اذن هؤلاء النجوم اللامعة في سماء التوحيد .. نجوم لا إله إلا الله .. هؤلاء الأنبياء .. جاءوا ليكو نو إ دعاة إلى لا إله إلا الله .. دعاة إلى الإخلاص .. دعاة إلى التوحيد .. دعاة إلى نفى الشرك نفيا تاما من قاوب البشر .

ومن هنا أمر محمد صلى الله عليه وسلم باتباعهم جميعا .. دون تفريق .. لأنهم جميعا يدعون إلى أمر واحد .. إلى لا إله إلا الله .. وأمرنا جميعا كذلك بالايمان بهم كلهم .. واتباعهم في سلوكهم نحو الله .. لأن الطريق واحدة .. والغاية واحدة .. هي رب العالمين .. وأمرنا جميعا أن نهتدى بهداهم .. الذي عماده التوحيد .. أن نكون مخلصين في الانجاه اليه .. لاشريك له .. وبذلك أمرت .. انها الحنيفية التي جاء بها ابراهيم .. واتبعها جميع النبيين من بعده .. من ذريته .

انها المحلمة الباقية في عقبه .. انها لاإله إلاالله .. التي جاء بها جميع الأنبياء .. ابراهيم. اسحاق .. يعقوب .. داوود .. سايان .. أيوب .. يوسف .. موسى .. هارون .. زكر المحيي .. عيسى .. إلياس .. اسماعيل .. اليسع .. يو نس .. لوط .. وغيرهم .. وغيرهم .. من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم .

# أمر الى محمد .. أن الله برى من المشركين ..؟!

قال تعالى « وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج ً الأكبر ، أنَّ الله برى، من المشركين ورسوله . . »

إن الله يأمر محمدا صلى الله عليه وسلم . . يأمره بماذا ؟ يأمره أن يعلن نيابة عنه . . ونيابة عن جميع النبيين من قبله . . ونيابة عن ابراهيم . . والنبيين من ذريته . . أن يعلن إلى الناس كافة . . في أعظم يوم . . يوم عرفة . . حيث بجتمع أكبر حشد من الناس . . يوم

الحج الأكبر .. أن الله برىء من المشركين ورسوله . لماذا ؟ . لأن هذه الحياة .. وهؤلاء الناس جميعا .. خلقوا ليعرفوا الله .. ليعبدوه .. ولا بشركوا به شيئا .. ولأن جميع الرسل أرسلوا من أجلهذا .. وهذا وحده .. فوجب أن يعلن خاتم الرسل .. هذا البيان إلى جميع الناس .. إلى يوم القيامة .. حتى لا يكون للناس حجة بعد ذاك على الله .

انه نفس التحذير .. ونفس التهديد .. كاحذر الرسل جميعا « لوأشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون » .. فهو هنا يحذر الناس جميعا « أن الله برىء من المشركين » .. ايعلم من لم يعلم .. أن الله لا يقبل من أحد عملا إلا إذا كان خالصا لوجهه .

وليعلم الناس أن الله خلقهم من أجله .. له وحده .

وليعلموا أن هذه الشجرة . . هذه السلسلة المتتابعة من الأنوار . . من الأنبياء . . انما كانت كلها . . ليعلم الناس تلك الحقيقة الجامعة . . حقيقة الحقائق . . وهكذا . . تتلاقى الرسالات كلها . . وتتوحد النبوات كلها . . وتتحد ثمار شجرة ابراهيم . . وتؤتى أكلها كل حين باذن ربها . . لا إله إلا الله .

### ويوسف يعلنها ... الى المصريين ...؟!

قال تعالى : « وا تَبَعْت ملَّة آباءى إبراهيم ، وإسحاق ويعقوب ، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ، ذلك من فضل الله علينا ، وعلى الناس ، ولكن أكثر الناس لايشكرون » [ يوسف ٣٨]

ماكان لنا أن تشرك بالله من شيء ؟ هناك استحالة .. أن يشرك يوسف .. أو أى نبي .. بالله .. استحالة أن يكون ذلك من أحدهم .. لأنهم اختيروا لله واصطفاهم لنفسه.. ولأنهم يعلمون عنه سبحانه ما لا نعلم.

## وابراهيم ... يعلنها ١٤

حين قال: « . . ياقوم إنَّى بَرى؛ بما تشركون . إنى وجَّهْتُ وجهى َ للذى فطرَ السماواتِ والأرضَ ، حنيفًا ، وما أنا من المشركين » . [الأنعام ٧٨ — ٧٨]

هكذا . . كلهم يعلنون تلك الحقيقة . كلهم يتبرءون من المشركين . . ويقررون استحالة أن يشركو ا بالله . ويذيعون انهم برآء بمايشرك الناس . نجوم . . تتلألأ بنورالله . وتعلن كلها أن : لا إله إلا الله .

#### عباده ... حقا ١٤

ومن هنا .. تسكاملت فيهم العبودية .. وتحققت فيهم .. بمالم تتحقق في غيرهم مئ، خلقه .. تحققت فيهم .. خلقه .. تحققت فيهم ..

قال تعالى : « إِنّهُ لِيْسَ لهُ سلطانٌ على الذينَ آمنوا ، وعلى ربّهم يتوكّلُونَ. إنما سُلطا ُنهُ على الذين يتولّو َنهُ ، والذين هم به مشركونَ . » [ النحل ٩٩ – ١ ٠] هناك استحالة أن يكون للشيطان سلطان عليهم . . لماذا ؟ لأنهم لايشركون بالله شيئا. . لاشيطان . . ولاغيره . . فأنى للشيطان أن يكون له تأثير ماعلى قلوبهم ؟!

انهم كما قال الله تعالى : « إِنَّ عبادي ليْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سَلَطَانُ ، وكَنَى برِّبكَ وَكَلَيْمِ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ ا

بل هم قمة هؤلاء العباد . . بل هم أئمة هؤلاء العباد . . فاستحال ان يكون للشيطان على قاوبهم من سبيل . .

### ومن ذرية ابراهيم ١٤

ثم يقول تعالى : « أو اللك الذينَ أَنَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِنَ النبيينَ مِن ذُريةِ آدَمَ ، ومَنْ حَلْنا مع نوحٍ ، ومِن ذَرِيَّةِ إِبراهِم ، وإسرائيلَ ، ومَنْ هدينا ، واجتبَـيْنا ، إذا تتـلى عليْمِم آيات الرّحن ِ خرُّ وا سَجَّداً وبكيًّا » .

فن هم أولئك الذين أنعم الله عليهم من ذرية إبراهيم؟ الذين هداهم ، وا-تباهم ، وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ؟ هم المذكورون فى السورة من قبل . . الذين اثنى عليهم ثناء عظيما خلالها ، إنه زكريا .. الذي قال فيه « ذ كرُ رحمت ربّ بك عبد م زكريا » . . وإنه يحيى . الذي قال فيه « يازكريا إنّ أنبشر ك بنلام اسمه كي عبد الله آتاني الكتاب وجعلى نبيا » وإنه عيسى .. الذي قال فيه « قال إلى عبد الله آتاني الكتاب وجعلى نبيا » وإنه إبراهيم . ، باعتباره الأصل . . أصل الشجرة . . الذي قال فيه : « واذكر في الكتاب إبراهيم ، إنه كان صديقاً نبيا » وإنه اسحاق . ويعقوب ، وكلاً جعلنا نبيا » « فلما اعتراكم وما يعبدون من دون الله وهبناله إسحاق ويعقوب ، وكلاً جعلنا نبيا » وإنه موسى . الذي قال فيه «واذكر في الكتاب موسى، إنه كان خلصاً وكان رسولا نبيا » وإنه هارون نبيا » وإنه اسماعيل . الذي قال فيه «ووهبنا لهمن رحمتنا أخاه هارون نبيا » وإنه اسماعيل . الذي قال فيه « واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا» ثم يعقب على ذكرهم جميعا ، ، يقوله « أولئك الذين أنعم الله عليهم ، » انهم كوكبة . . من يعقب على ذكرهم جميعا ، ، يقوله « أولئك الذين أنعم الله عليهم ، » انهم كوكبة . . من عار إبراهيم . إعلنا نه أنهم عليهم العاما كبيرا . . وذكرهم بقوله «واذكر في الكتاب .. عند كأنه يريد أن يقول : واذكر في سجل الخالدين . . سجل العظاء . . سجل العالين . . عند رب العالمان .

### لماذا جعل في ذريته النبوة والكتاب ؟

قد يسأل كثير من الناس هذا السؤال ، . لماذا ، ولم فى ذرية إبراهيم بالذات ، تكون النبوة والكتاب ؟ لماذا يحتكر إبراهيم هذا الأمر دون الأنبياء ؟ والجواب . .

قال تعالى: « . . وقالَ : إنى مُهاجر إلى ربّى ، إنه هو العزيزُ الحكيم . ووهبنا لهُ إسحاقَ ، ويعقوبَ ، وجَمَلنا فى ذرِّيتهِ النبوةَ ، والكتابَ ، وآتيناهُ أَجْرَهُ فى الدنيا ، وإنّهُ فى الآخرةِ لَنَ الصالحينَ » . [ العنكبوت ٢٦ — ٢٧]

« وقال : إنى مهاجر إلى ربى » إلى حيث لا أمنع عبادة ربى وقيل: مهاجر من خالفنى من قومى متقربا إلى ربى « إنه عزوجل « هوالعزيز »الغالب على أمره فيمنعنى من أعدائى « الحكيم » الذى لا يفعل فعلا الا وفيه حكمة ومصلحة ، فلا يأمرنى إلا بما فيه صلاحى

روى أنه \_ عليه السلام \_ هاجر من سواد الكوفه ، مع لوط ، وسارة ، ابنة عه إلى حران ثم منها، إلى الشام « ووهبناله اسحاق ويعقوب » ولدا ، ونافلة حين أيس ، من مجوز عاقر « وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب» فى سلالته الانبياء ، والسكتب الساوية كلها «وآتيناه أجره » على ماعمل لنا « فى الدنيا » المراد آتيناه أجره بمقابلة هجرته الينا ويعد اعطاء الولد والذرية الطيبة ، واستمرار النبوة فيهم ، ونحوذلك ، بماكان له \_ عليه السلام \_ بعد الهجرة من الأجر .

والآن .. لماذا جعل الله فى ذرية إبراهيم وحده النبوة والكتاب؟ الجواب .. من هنا .. ومن هنا وحده .. من قوله : « إنى مهاجر إلى ربى » .. هذه هى التى رفعته كل هذه الرفعة .. لماذا ؟ لأنها كانت عالية جدا .. جدا .. جدا .

كيف هذا ؟! لأنها صدرت عن إبراهيم وهو في حالة غربة . . تامة . . كاملة . ، كان ابراهيم ساعها . وحده . وحده . وحده . وحده . وينجو منها . وحده . ويخالف كل معتقدات بالله . وحده . ويالتي إلى النار . وحده . وينجو منها . وحده . ويخالف كل معتقدات عصره . وأهل عصره . وحده . ويخرج على مفاهيم أبيه . وقومه . واقرائه . وحده . كان عاليا . عاليا . عاليا . سلام عليك ياابراهيم . حين قلتها : إنى مهاجر إلى ربى . وانشقت عن قلبك . فيها آلام الوحيد . في عالم . لايعرفه . ولايرق إلى مستواه . وخرجت من قلبك . فيها آلام الوحيد . في عالم . دين عصره . سبقا عجيبا . هو ينادى : وجهت وجهى للذى فطر السهاوات والأرض ، حنيفا ، وماأنامن المشركين . وهم يتنادون بالأصنام . التي ينحتون ؟

إنى مهاجر ؟! إنى تارك وطنى .. إلى أرض الله الواسعة .. إنى تارك أبى . . إلى حيث لا أهل لى .. إنى تارك أفكاركم .. إلى حيث اعيش افكر مع نفسى .. وحدى .. إنى تارك دنياكم .. بزينتها . . وأهلها . . إلى حيث أجد ربى . . إنى مرتفع عن شهو اتسكم .. إلى حيث أبزه ربى . . وأمجده . . واثنى عليه . . إنى معرض عن كل ماسوى الله ، . متبعه اليه وحده ..

إنى مهاجر ؟! انخلع إبراهيم عن وجوده كله .. عن شخصه .. عن وضعه الاجماعى .. عن صلاته بقرباه .. عن مفاهيم عصره .. انخلع عن ذلك كله .. واعلن افتقاره التام إلى ربه .. هنالك .. اعظاه .. هنالك .. آتاه .. هنالك .. تفضل وجازاه ،. هنالك .. استحق إبراهيم من ربه كل شيء . .

يا إبراهيم ؟! .. جئتنا .. وحدك .. تويدنا ؟! إذن لنعطينك .. توكت وطنك من أجلنا اذن لاعطينك بدلا منه . . الأرض التي باركنا فيها للما لمين .. الأرض التي اغتربت فيها من أجلنا .. وأعطاه الله فلسطين أقام فيها .. ثم أعطاها للريته من بعده .. ففتحوها باذن الله ، وسكنوها .. ملوكا .. وانبياء .. ورسلا .. وكانو جميعا من ذريته .. وليس ذاك وحده .. بل اعطاه .. أرضا أخرى .. أعطاه مكة .. حين اعطاها لاجماعيل .. وكان منها ذلك الشعب العربي العظيم .. وذلك النبي الاوحد .. خاتم النبيين .

واغتربت يا إبراهيم عن ابيك ... وانعزلت عنه من صغرك .. اذن لأعطينك عوضا عنه اسماعيل ... واسحاق د. يؤنسوا وحدتك ... ويكونوا لك أنسا ورحمة.. ولأجعلن في ذريتهما نبوتي ... وكتبي ... عوضا عن ذلك ... وألقوك جيعا في النار .. اذن لألقينهم جيعا في النار « فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين . وقال : إلى ذاهب إلى ربى سيهدين» .. وواضح جدا .. وجه الربط بين المعنيين .. أي جعلناهم الأسفلين . لأنه قال إلى ذاهب إلى ربى سيهدين .

وذهاب ابراهيم إلى ربه ليس كذهاب أحد إلى ربه .. ولكنه ذهاب يناسب جلال مقامه ؟ وعظمة ارتفاعه . . ان ما يقطمه ابراهيم في لحظة . . قدلا تقطمه الأجيال مجتمعة في سنين . .

لماذًا ؟ لأنه تركيب وحده .. لأنه قلب رفيع .. رفيع .. رفيع .. يم من الله ما لايسلم أقل عصره جيما .. كمثل الصاروخ الذي يطلقونه هذه الأيام في اتجاه القمر . . فيقطع

ملايين الأميال في ساعات .. بينما الإنسان العادى مازال يدب على الأرض لم يقطع في نفس هذه الساعات سوى أمتار!!

لاذا ؟ لأنهذا الصاروخ مصمم تصميا خاصا .. يعطيه القدرة على الانطلاق الصاروخى بغير حدود .. بينها هذا الانسان العادى مازال أسير حيوانيته المحدودة .. كذلك ابراهيم .. تصميم ربانى .. أعده خصيصا ليصعد اليه مباشرة فى أقرب وقت يتصور .. قلب صنعه الله لنفسه .. وجعل فيه من الأسرار والأنوار . . ما يؤهله للانصال به فورا .. مع الغاء الزمان والمكان .. أما سائر الناس .. أما أولئك الذين مازالوا عاكفين على أصنامهم التى ينحتون .. وعلى عقائدهم الميتة . . فلا يستطيعون الابتعاد عن سطح الأرض . . أوالانفصال عن هذا المتراب ..

وإذا كان الانسان استطاع بعقله أن يصنع الصواريخ التى تنطلق انطلاقا باهرا.. فكيف بابراهيم وهو يحلق بقلبه .. والقلب لا يخضع لزمان أو مكان .. وهو أعلى وأعلى من العقل. . لأن العقل أداة مادية . . أما القاب فأداة روحية .. ونفخت فيه من روحى . . ولأن العقل مهما ارتفع لا يعدو أن يكون احدى ادوات القلب .. التى يسخرها لتحقيق اهدافه .

فن أجل أن ابراهيم . . اغترب عن كل شيء . . وآوى الى الله وحده . . ومن أجل أنه انفصل عن كل شيء واتجه الى ربه وحده . . ومن أجل أنه عاش فى غربة تامة . . وأنس بالله وحده . . ومن أجل انه ارتفع عن سائر بنى زمانه . . واقترب من الله وحده . . ومن أجل أنه لم يشرك بربه أحدا . . لتثمر فى سائر الأجيال من بعده . . ومن أجل أنه صاحب مذهب الحنيفية وهى الاتجاه الى الله مباشرة . . مستقيا . . مع اسقاط السوى اسقاطا تاما . . ومن أجل مالانعلم . . وما لا يعلمه الا الله . .

من أجل ذلك كله .. جعل الله فى ذريته النبوة والكنتاب .. حتى لاينطنىء المصباح الطاهر ، الطيب ، أمام عواصف الشرك ، وفى ظلمات الشهوات .

## ومن ذريتهما محسن .. وظالم ؟!

قال تعالى : « و بشّر ناهُ بإسحاقَ نبيا من الصالحينَ . وبارَ كُنا عليه ِ ، وعلى إسحاقَ ومن ذرِّ يتهما مُعسنُ ، وظالمُ لنفسه ِ مبينُ . ﴾ [ الصافات ١١٢ — ١١٣ ]

« وبشر ناه باسحاق نبياً » حال من اسحاق . « من الصالحين » تعظيم شأن الصلاح ، وفي تأخيره ايماء إلى أنه الغاية لها ، التضمنها معنى السكال والتسكيل . أى بشر ناه بوجود اسحانى نبيا ، أى مقضيا كو نه نبيا ، مقضيا كو نه من الصالحين . « وباركنا عليه » أى على ابراهيم — عليه السلام — « وعلى إسحاق » أى أفضنا عليهما بركات الدين والدنيا ، بأن كثر نا نسلهما ، وجعلنا منهم أنبياء ورسلا ، « ومن ذريتهما محسن » في عمله ، أو على نفسه ، بالكفر والمعاصى ، ويدخل فيها ظالم الغير .

« مبين » ظ هر ظلمه . وفى ذلك تنبيه إلى أن النسب لاأثر له فى الهدى والضلال . وأن الظلم فى الأعقاب لا يعود على الأصول بنقيصة وعيب .

فا منى هذا ؟ معناه أن مجرد الإنتساب إلى ابراهيم لاوزن له فى الأمر . ولذلك أعلنها الله تعالى « ومن ذريتهما محسن وظالم . . » أى أن هناك من تلك الذرية قوم محسنون . وهناك قوم الغاية من الإجرام والضلال . . وهذا يشير اليه قوله « مبين » أى واضح الظلم . . شديد الاجرام . . ولم يمنع هؤلاء المجرمين انتسابهم إلى ابراهيم أن يكونوا مجرمين .

لماذا ؟ لأن العدالة الإلهية تقتضى ذلك .. ومثل ابراهيم فى ذلك مثل آدم .. كان نبيا .. وها هى ذريته .. بنو آدم .. منهم المحسنون .. وأكثرهم المجرمون ، الكافرون .. كذلك ابراهيم .. جعل الله فى ذريته النبوة .. ولكن هذا لا يمنع أن يكون من ذريته الظالمون ، والمجرمون ، والمكافرون . وقد نبه الله تعالى على ذلك حين قال له ابراهيم : « ومن ذريتى ؟ » فقال : « لا ينال عهدى الظالمين » .

عدالة مطلقة .. من كان أهلا للنبوة من ذرية ابراهيم صار نبيا .. ومن كان أهلا ـ

للايمان صار مؤمنا .. ومن كان أهلا للاحسان صار محسنا .. ومن كان بطبيعته ظالما .. صار ظالما ، مجرما .. ومن كان مستعدا للكفر .. صار كافرا .. انها الألوهية .. عداله الألوهية التي تعطى كلا حسب استعداده الطبيعي .

### وجملها كلمة باقية في عقبه ؟!

قال تعالى : « وإذْ قالَ إبراهيمُ لأبيهِ ، وقومِهِ ، إَّ ننى بَرالا بماتعبدونَ . إلا الذى فَطَرَ نَى فإنهُ سَيَهْدِينِ . وَجَعَلَهَا كُلَةً باقيةً ، فى عقبِهِ ، لعلهم يرجعونَ . » فَطَرَ نَى فإنهُ سَيَهْدِينِ . وَجَعَلَهَا كُلَةً باقيةً ، فى عقبِهِ ، لعلهم يرجعونَ . » [ الزخرف ٢٦ – ٢٨ ]

« إننى براء مما تعبدون» إننى براء من آلهة تعبدونها . « إلا الذى فطرنى » غيرالذى فطرنى . « فإنه سيهدين » يثبتنى على الهداية ، سيهدين إلى وراء ماهدانى إليه . «وجعلها» الضمير لابراهيم أو الله والضمير المنصوب لكلمة لاإله إلا الله . أى وجعل الله « لا إله إلا الله » ، « كلة باقية فى عقبه » فى ذريته – عليه السلام – فلايزال فيهم من يوحد الله تعالى ويدعو إلى توحيده عزوجل ، « لعلهم يرجعون » جعلها باقية فى عقبه ، كى يرجع من أشرك فيهم ، بدعاء من وحد ، أوبسبب بقائها فيهم ،

ماهذا ؟ انه ناموس يعلنه الله تعالى .. أنه سبحانه جعل « لا إله إلا الله » كلة خالدة فى ذريه ابراهيم إلى يوم القيامة .، جعل فيهم أنبياء يدعون إلى تلك الكلمة .. وبوجود أولئك الأنبياء يتحقق بقاء تلك الكلمة .. بخروج أتباعهم المؤمنين بها .. تباعا .. خلال القرون :، يدعون اليها الناس .. إنها نفس قوله « وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب» أن النبوة التي تنبثق من ذريته .. والكتب التي تنبزل على هؤلاء النبيين . . هو الأسلوب العملى ، التطبيق . لجعل « لا إله إلا الله » باقية فى عقبه .. وهكذا .. هذا القرآن .. كتاب الله .، يفسر بعضه بعضا !!!

## وكثير منهم ... فاسقون ١٢

قال تعالى: « ولقَدْ أُرسَلْنا نوحاً ، وإبراهيم . وَجَعَلْنا فى ذرِّيتُهما النبوَّةَ ، والكتابَ ، فَمْهم مهتديه ، وكثير منهُمْ فاسقون . » [ الحديد ٢٦ ]

« فمنهم » من الذرية وقيل. من المرسل اليهم . المدلول عليهم بذكر الإرسال والمرسلين . « مهتد وكثير منهم فاسقون » خارجون عن الطريق المستقيم .

وهذا بيان أوسع .. وأوسع .. ان ذرية نوح .. التى منها ابراهيم .. وذرية ابراهيم .. التى جعل الله فيها ، النبوة والكتاب ، قليل منهم مهتدون .. وكثير .. الأغلبية .. فاسقون !! قانون طبيعى .. ناموس عام .. وهذا هو الحاصل .. لم ينفعهم أنهم أولاد أنبياء .. ولم ينتفعوا بتلك الرسالات ، ولا بتلك النسبة .. وأيما هم مجرمون .. بطبيعتهم قاسقون .. متمردون .

## فكرة عامة .. عن شجرة الانبياء؟

والآن . ، نقدم إلى الناس كافة فكرة . ، مبسطة عن تلك الشجرة . . شجرة ابراهيم . . وكيف تفرعت ؟ . والأنبياء الذين انبقوا عنها . . والكتب التي أنزلت عليهم . أخذ ناها من مصادرها العليا . . الكتب المنزلة . . والأحاديث الصحيحة . . ليدرك العالم كله إلى أى مدى أثرت هذه الشجرة في توجيه البشرية كلها ، إلى ربها . . وإلى أى مدى أثرت وستظل تؤثر تلك الشجرة في كشف حقائق الوجود للناس . وإلى أى مدى بلغ تعداد الذين اتبعوها من الناس .

# الفرعان العظيان

ابراهیم ولد سنة ۲۰۰۰ قبل المیلاد تقریبا ، أی منذ ۲۰۰۰ سنة ، عاش ۲٬۰۰ سنة



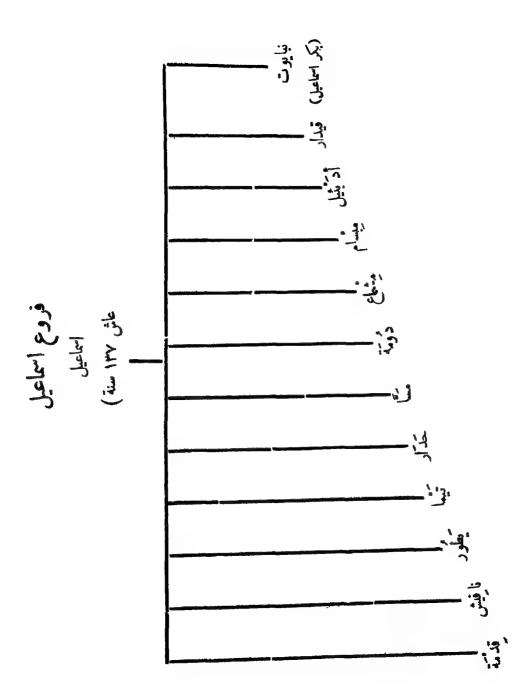

# فروع اسحاق

اسحاق

عاش ۱۸۰ سنة

تزوج این ٤٠ سنة

من رفقة بنت بتو ئيل

وكان ابن ستين سنة لما ولدتهما توأمان

يِيدُو َ يعقوب (اسرائيل)

مات في مصر - ولكنه نقل فيا بعد ، حيث دفن في حبرون أو عفرون ( الخليل الآن ) ، حيث دفن من قبل ابراهيم وسارة امرأته ، واسحاق ورفقة امرأته .

## يعقوب وأولاده .. الاثنى عشر ..

١ -- من زوجته ليثة :

شَمْمُونَ . لاوى . آيهوذا . بَسَا کُر . زُبُولُون . دِينَة (أَنْي) .

٧ -- من بِلْهَة (جارية راحيل).

دانا . نفتالي .

٣ – من زلغة (جارية ليُّئة).

جاد أشير .

٤ — منزوجته راحيل.

يوسف (عاش ١١٠ سنة ودفن بمصبر ).

بنيامين (ماتت راحيل في ولادته ).

( ولدا في النهاية .. بعد مولد جميع اخوتهم ) .

ومن هؤلاء الاثنى عشر كان بنو اسرائيل .. حيث انبثق عنهم خلال القرون الأنبياء والمرسلون .. حتى اختم ذلك الفرع بالمسيح – عليه السلام – . نلاحظ أن النبوة انتقلت من ابراهيم .. إلى اسحاق .. إلى يعقوب .. إلى يوسف .. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . « إن الكريم ، ابن الكريم ، ابن الكريم ، ابن الكريم ، يوسف ، نبى الله ، ابن يعقوب نبى الله ، ابن اسحاق نبى الله ، ابن ابراهيم خليل الله » . هذه هى الساسلة المباركة المتوالية .. وسكن يوسف مصر .. وعاش يوسف مائة وعشر سنين .. ودفن فى مصر .. ثم بعد ذلك يحدث فراغ .. من النبوة فى الشجرة .. ويتكاثر بنو إسرائيل جدا بمصر .. حتى يبلغوا نحوا من ثلاثة أرباع المليون .. ويستعبدهم فرعون مصر .. وأخيرا .. بعد نحو ٢٠٠٠ سنة من قدومهم إلى مصر .. ينبثق عن الشجرة نبى عظيم يعتبر وأخيرا .. بعد نحو ٢٠٠٠ سنة من قدومهم إلى مصر .. ينبثق عن الشجرة نبى عظيم يعتبر أعظم نبى كان من هذه الشجرة بعد ابراهيم . . نبيا . . خرج من سبط لاوى . . اسمه . . وأرسل معه أخاه .. نبيا كذلك .. وكان اسمهما ..؟ موسى . وهارون .

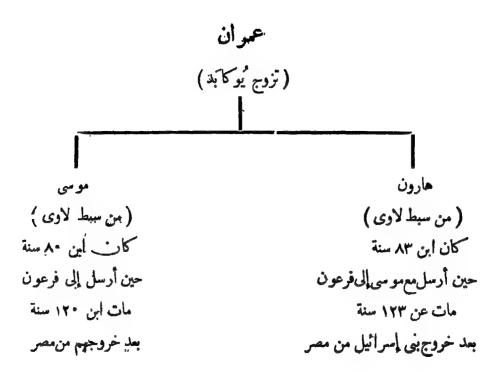

#### موسی وهارون ۱۶

هذان ها النجان اللامعان ، اللذان انبثقا عن تلك الشجرة ، وأرسلهما الله إلى فرعون، وحدث على يديهما تلك المعجزات الباهرات التي الشهرب عنهمًا ..

ولما مات موسى .. أرسل الله في بني إسرائيل .. كَيْشُوع بن نون نبيا ..

وخلف موسى فىقومە ..

وهو المشار آليه في القرآن بقوله « وإذ قال موسى لفتاه » · ·

لأنه كان في خدمة موسى ، وملازما له ..

وُلَدُلك حَكَمَة إلهمية جليلة ..

أن يتلقى يشوع .. عن الكليم آداب النبوة .. وأنو ار القاوب ..

ختى إذا ماصار نبيا ..كان مؤهلا لمقامه ..

ثم ماك يشوعُ بن نون وهو ابن ١١٠ سنة .

ثُمُ مازالت النبوات تتسلسل في بني إسرائيل . كلا مات نبي قام نبي . • حتى انبثق من الشجرة ذلك النجم العظيم . • المسمى . • داوود •

وكان داوود ملكا نبيا ملك بنى إسرائيل أربعين سنة .. ثممات .. وهو الذى أوتى الزبور أوالمزامير .. ثم انبثقمن الشجرة نجم آخرهو سليان .. ابن داوود .. وكان كذلك ملكا نبيا .. على بنى إسرائيل .. وهو الذى وهبه الله ملكا لاينبنى لأعد من بعده ..

وورث سليان داوود . ملكا .. ونبيا وكان ملكه عظيا .. وهو الذي بني بيت الرب بعد ٤٨٠ سنة من خروج بني إسرائيل من مصر .. « فتعاظم الملك سليان على كل ماوك الأرض في الغني والحكمة » .

ثم قام فيهم أُ لِيشعُ نبيا .. ولعله المذكور في القرآن بقوله « والْيَسَع » .

وأيوب .. قام فيهم نبيا .. كذلك .

وقام فيهم إشَّمياء بنُ آموص.

وقام فيهم إر ميًا • وقام فيهم حِزَّ قَيَالَ • ثم قام فيهم دانيآل. مم قام هُو شَع . تُم قام يُونيلِ . ثم قام عامُوس • ثم قام عُو بَدْ يَا • ثُم بعث فيهم أيو نان ُ بن أرمتًاى • وبعثه إلى نينوى .. وهو يو نس بن متى . ثم قام فيهم مِيخًا . ثم قام فيهم كَنْاخُوم . ثم قام فيهم حَبَقُوق. ثم قام فيهم صَفَّنياً. ثم قام فيهم حَجَّى . ثم قام فيهم ذكريا بن بَرَخِيًّا . ثم قام فيهم مَلاَ خِي . ثم قام فيهم يحيى بن زكريا . ثم قام فيهم عيسى بن مريم .. وهو المسيح عليه السلام . وبذلك .. اختتمت النبوة في ذلك الفرع .. فرع اسحاق .

هؤلاء بعض النجوم .. أومشاهير النجوم التي أنبثقت عن فرع واحد من فرع شجرة إبراهيم.. فرع اسحاق .. وقدراً يناكيف أن النبوة لم تنقطع خلالها ..على فترات متفاوتات لا أن الكلمة الباقية .. مستمرة فيهم . . يدعون اليها .. والكتاب مستمر فيهم . تارة يستقلون بكتاب .. وتارة يتمون رسالات سابقيهم .. إلا أن الكتاب مستمر فيهم . والآن نعود إلى ذلك الفرع الثانى .. فرع اسماعيل . لننظر ماذا كان منه .

### ماذاكان من اسماعيل ١٢

تناسل طبيعى . . حتى كان محمد صلى الله عليه وسلم . . فتم الله به النبوة فى ذلك الفرع . . وفى غيره . . وفى النبيين جميعا . . لتلتق البداية بالنهاية . . فبداية الشجرة إبراهيم . . ونهايتها محمد . . وبذلك تمت الدائرة . . دائرة النبوة واكتمل الاشعاع . . اشعاع الهدى . . فى ظلمات البشر وكان الأنبياء جميعا بينهما . . بين إبراهيم ومحمد . . كواكب . ، تضيىء فى زمانها . . حتى أشرقت الشمس . . فى مماء الحياة البشرية . . فنسخت أضواء تلك الكواكب كلها.

وحق قوله تعالى « ياأيها النبيُّ إِنا أرسلناكَ شاهداً ، ومُبشراً ونذيراً . وداعياً إلى الله بإذْ يُهِ وسراجاً منيراً » [ الأحزاب ٤٥ — ٤٦ ]

فمحمد صلى الله عليه وسلم هو السراج المنير. • شمس النبوات كلها . • وهم جميعا كو اكب تدور فى الفاك . وصف الشمس بقوله «وجَعَلْنا سراجاً وَهَاجاً» [النبأ ١٣]. • ووصف محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله « وسراجا منيرا » إشارة إلى أنه فى الأنبياء شمس . • تؤدى نفس الدور الذى تؤديه الشمس فى الكو اكب . • إلا أنه سراج منير يعطى نورا . • لاوهج فيه . • لااحتراق فيه . • لا كاتتو هج الشمس نارا حارقة .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

إرَّانة حميد وعواست ابراهميم ؟



ندخل . . الآن . . إلى فصل . . من أعجب فصول حياة إبراهيم . . فصل نلحظ فيه ظاهرة مجيبة ! أن إبراهيم لم يدع ربه بدعوة لااستجاب ربه لدعائه . . وحققها له . . وسوف نمر . . سريعا . . على جميع دعوات ابراهيم في هذا الباب . . لننظر أصدقت تلك الظاهرة ؟

#### ومن ذريتي ١٩

هذا هو المطلب الأول لابراهيم .. أو الدعاء الأول للخليل .

قال تعالى : « وإذ ابتلى إبراهيمَ رُّبهُ بكلمات فأيْمُن ً ، قال : إنى جاعلك للناس إماماً ، قال : ومِن ذُرِّيتي ، قالَ : لا ينالُ عهْدى الظالمينَ » . [ البقرةُ ١٢٤ ]

ولا نعنى بالأول . الترتيب الزمانى . . كلا . . وإنما نعنى بالأول فى الماذج التى نعرضها من دعواته المستجابات . . ومن ذريتى ؟ . . أى : اجعل الامامة فى ذريتى ، كا جعلتها فى الجعل النبوة فى ذريتى كا جعلتها فى ابراهيم . . إبراهيم يطلب . . إبراهيم يدعو ربه أن يجعل الامامة . . النبوة . . فى ذريته فهاذا كان الجواب . . هل استجيب لدعائه ؟ نعم . . نعم . . مع تعليمه ماخنى عليه من النواميس الالهية . . لا ينال عهدى الظالمين ؟ . . سأجعل من ذريتك يا إبراهيم أئمة يهدون بأمرنا . كا جعلتك للناس إماما ، ولكن سوف أحصر تلك الامامة وتلك النبوة . . فيمن كان أهلالها من ذريتك . . أما الظالمين من ذريتك . . فلن يكونوا أئمة ، ولن يكونو ا انبياء . . لأنى قررت ناموسا عاما . . لاينال عهدى الظالمين . . لاتصيب النبوة . . من كان ظالمه أو كثر . . ظلم نفسه أوغيره . استجابة للدعاء . . وكشف النبوة . . من كان ظالم أنه النبوة والكتاب فى ذريته ـ عليه السلام . . فا من فاين هومن علم الله ؟ فازم التعليم . . والارشاد . . فعم العلم علم ربه ونعم الارشاد ارشاده ، في ولا كتاب من بعده الا فى ذريته ـ عليه السلام . . فا من في ولا كتاب من بعده الا فى ذريته ـ عليه السلام . . فاي ولا كتاب من بعده الا فى ذريته ـ عليه السلام . . فاي ولا كتاب من بعده الا فى ذريته ـ عليه السلام . . فاي ولا كتاب من بعده الا فى ذريته ـ عليه السلام . . في ولا كتاب من بعده الا فى ذريته ـ عليه السلام . . في ولا كتاب من بعده الا فى ذريته !!!

# اجعل هذا بلدا آمنا ؟!

قال تعالى: « وإذْ قالَ إبراهيمُ : ربِّ اجْعَلْ هذا اَبلداً آمِناً ، وأُرزُقْ أَهلَهُ من النمرات من آمَنَ منهم باللهِ واليوم الآخر ،قال :ومن كفَرَ ، فأَمَتعُهُ قليلاً ، ثم أَضْطَرَّهُ إلى عذاب النابِر ، وبئس المصيرُ . [ البقرة ١٢٦ ]

وهذه دفعة ، من مطالب إبراهيم.. أودعوات إبراهيم وإذ قال إبراهيم ؟ ماذا قال.. ماذا دعا .. ماذا طلب ؟ اجْعل هذا بلدا آمنا .. فهل استحيبت هذه الدعوه ؟ نعم .. حرّ م الله مكة . . حين طلب إبراهيم تحريمها . . وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكد ذلك التحريم . . فهي حرام إلى يوم القيامة . . لايحل فيها قتال . . ولايقطع شجرها . . ولايجوز صيدها .. إلى عير ذلك عما يضمن الأمن في تلك البلدة ١١ ثم ماذا ؟ ثم دعا ابراهيم دعاء آحر . وارزق أهله من المرات ، من آمن منهم بالله واليوم الآخر . . فهل استحيب ذلك الدعاء ؟ نعم . . مع التصحيح لابراهيم . . تصحيح ماصادم الناموس . . طلب ابراهيم أن يزرق أهل مكة من الثمرات من آمن مهم بالله واليوم الآخر!! فصحح الله له المطلب. قال : ومن كفر . . أي سأرزق بالبراهيم أهل مكة من الثمرات ، من آمن منهم . • ومن كفر لماذا؟ فأمنته قليلا؟ ..أى إنوك الكفار يتمتعون في هذه الحياة برزق ..كا لبهائم.. ثم أضطره إلى عذاب النار .. ثم الجئه إلى الموت .. الذي يلجئه إلى دخول النار .. جزاء كفره وبئس المصير.. وهو اسوأمصير يصير إلية إنسان .. هناك إذا استجابة للدعاء .. مع التصحيح .. إبراهيم يويدأن يحصر الله تعالى الرزق فىالمؤمنين .. والله يقول له :كلا.. ان الرزقالجيمع ياابراهيم .. سأرزق من آمن .. ومن كفر.. نم كشف له السر .. فأمتعه قليلا ، ثم اضطره ..مسائل رفيعة جدا .. حوار يدور بين خليل الرحمن .. قمة البشر .. أعلم أهل زمانه .. وبين الله .. رب الأرباب ... الذي وسع كل شيء علما .. وحوار كهذا يعتبر في تقديري أمتع .. وأحلى .. وألذ .. وأجمل.. وأشهى . مايتصور بشر !! لمسادًا . لأنه أعلى مستوى من التفكير .. يمكن أن يصل اليه علم انسان .. وإذا كان هدف البشرية كلها في

مجهوداتها العلمية المتواصلة هوأن تحقق ادراكا أكبر لحقائق هذه الحياة .. فانهذا الحوار الذي دار بين ابراهيم .. ذروة العلم البشرى .. والله .. الذي أحاط بكل شيء علما .. يعتبر حصيلة هائلة .. والمعة .. من المعارف التي لايمكن أن يرق اليها بشر .. ابراهيم .. وغدد المطلوب جلالة قدره في العلوم اللدنية .. والمعارف الالحمية .. يتواضع في طلبه .. ويحدد المطلوب رزقهم بالثمرات بالمؤمنين .. والله .. الذي يعلم مالا يعلم ابراهيم .. والذي يعتبر علم ابراهيم والخلائق أجمعين إلى علمه سبحانه .. كنقرة عصفور في محيط .. يوفع من معلومات ابراهيم .. ويزيده علما .. ويعلمه .. فيقول : ومن كفر .. ماأحلاها .. وماأعلاها .. وما أسماها !! إنه ويزيده علما .. ويعلمه .. فيقول : ومن كفر .. ماأحلاها .. وماأعلاها .. وما أسماها !! إنه الله .. يتكلم .. بالناموس الذي قرر .. ومن كفر ؟! أنها نظرية عموم الرزق .. أوناموس الذي المحميع .. وهذا هو المشاهد دائما .. هذه هي البشرية الأغلبية منها تكفر ربها .. الرزق للجميع .. وهذا هو المشاهد دائما .. هذه هي البشرية الأغلبية منها تكفر ربها .. ومع هذا أرزاق الله تعالى نازلة اليها .. من السها .. والأرض .. لاتتوقف !! ماهذا ؟ انه ناموس « ومن كفر » .. ماأوسع رحمتك ربي .. وماألطن حكمتك !! وسمها ابراهيم .. وعلم منهامالا نستطيع نحن جيها .. سكان هذه الأرض أن نعلم .. فكانت في قلبه .. بحارا من الأنوار الالهمية .. التي تكشف له كثيرا .. كثيرا .. من أسرار النواميس .. إنهالله!!

### تقبل مناء

قال تعالى « وإذْ يرفعُ إبراهيمُ القواعدَ منَ البيتِ وإسماعيلُ ، ربنا تقبُّلُ منا ، إنَّكَ أنتَ السميعُ العليمُ . »

وهذا دعاء آخر .. لا براهيم .. وقد انضم اليه فيه .. ابنه البكر .. الذبيح . . اسماعيل — عليه السلام — . . فتموج الدعاء إلى ربهما يحمل اخلاص الخليل .. واسلام الذبيح .. فكيف كان ؟! تقبل منا ؟!! فيها أنو ار عجيبة .. فيها التمسكن لله .. وهو أغلى ما يكون من المشاعر فى قلوب العباد .. وفيها الافتقار اليه .. وهو مقام رفيع لا يكون إلا من صفوة العباد .. وفيها عدم رؤية الأغيار .. ورؤية الله وحده .. وهو مقام لا يرتفع اليه إلا من أهله الله لذاك . . وفيها الالتبجاء اليه .. واستصغار الأعمال بالنسبة اليه .. وعدم رؤية العمل مهما

كان عظيما .. وفيها الخوف والرجاء .. والأمل .. والحب .. وفيها أنوار بعيدة جدا .. لا نستطيع الوصول اليها .. بطاقاتنا البشرية المادية .. فهل استجيب لهما ؟ وأى استجابة ؟! تقبل منهما ذلك البيت الذي يرفعان قواعده أحسن قبول . . فجعله قبلة لكل من أراد التوجه اليه تعالى بصلاة في هذه الأرض! وجعله أكرم مكان في الأرض عليه! وجعل حجه فريضة على كل إنسان إلى يوم القيامة .. و.. و .. و .. وأى قبول بعد هذا القبول ؟!

#### اجعلنا مسلمين لك ١٥

ثم يقول تعالى : « ربنا واجعً لمنا مسلمين لك َ ، ومن ذرِّ يتنا أمَّةً مسلمة لك َ ، وأركا مناسِكنا وتُبْ علينا ، إنك أنت التوابُ الرحيمُ . » [ البقرة ١٢٨ ]

هذه جملة مطالب لابراهيم واسماعيل .

الحلب الأول .. اجعلنا مسلِمَيْن لك .

المطلب الثاني .. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك .

المطلب الثالث .. أرنا مناسكنا .

إلمطاب الرابع .. تب علينا .

أما عن الأول .. فقد استجيب على أعلى وأرفع ما يكون الاسلام لله .. انهما يسألان ربهما أن يزيدها من فضله .. ان يثبتهما على الإسلام له .. وان يزيدها تثبيتا واسلاما .. ماكان إبراهيم ولا اسماعيل غير مسارين لله .. وانما يريدان أن يزدادا اسلاما له .. ولاسبيل إلى ذك إلا بالإلتجاء له سمحانه .. فيزيدهم نورا على نورهم .. ويرفعهم درجات على الى ذك إلا بالإلتجاء له سمحانه .. ولقد استجاب الله لهما أحسن الاستجابة .

## ومن ذريتنا .. أمة .. مسلمة لك ١٤

هذا هو المطلب الثانى . فهل استجيب ؟ وأى استجابة ؟ . هذه الأمة الرائعة . . أمة محمد صلى الله عليه وسلم . . التي بدأت به صلى الله عليه وسلم . . ومازاات تتمدد فى المشارق والمفارب . . إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . . هذه هى الأمة . . قد حققها الله تعالى

لها .. من ذريتهما .. فاسماعيل أبوالعرب .. ومحمد .. هو ابن اسماعيل بن ابراهيم .. وهو من ذريتهما .. وهو رأس هذه الأمة .. وأول المسلمين .

وهذه الأمة الاسلامية .. من ورائه .. لا أول لها ولا آخر .. فأى استجابة . . وأى قبول ؟ وأى دعاء كان هذا الدعاء ؟.

ويعلنها الله تبارك وتعالى فيقول: « وجاهدوا فى الله حقّ جهاده ، هو اجتباكم، وما جَعَلَ عليه كم الدين من حَرَج ، مِلَّةَ أَبِيكُمْ إبراهيم ، هو سَمَّاكمُ المسلمين وما جَعَلَ عليه كم الدين من حَرَج ، مِلَّةَ أَبِيكُمْ إبراهيم ، هو سَمَّاكمُ المسلمين ومن قَبْلُ . . »

إبراهيم اذن هو الذى سمانا المسلمين من قبل .. وقت أن دعا واسماعيل ذلك الدعاء: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك . . فكان تحقيق ذلك . . تلك الأمة الإسلامية العظيمة . . التي جاءت تصحيحا للعقائد كلها . . تحمل لواء الاسلام لله . . وحده لاشريك له .

هذا هو أوسع مدى لتحقق ذلك الدعاء .. ولا يمنع ذلك من تحققه نسبيا .. فى تلك الأمة التى كانت من نسل إسماعيل على دين ابراهيم .. قبل أن يبدل العرب دين أبيهم ويعبدوا الأصنام .. وقبل أن يبعث الله فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم .. إلاأن التحقق الأعظم كان هذه الأمة الإسلامية .

### أرنا مناسكنا ١٤

هذا هو المطلب الثالث .. فهل استجيب ، وهل تحقق ؟ نعم .. نعم .. لقد علمهماالله مناسكهم .. معالم عباداتهما .. وتعلمت الأمة من ورائهما تلك المعالم .

فكل ماشرع الله لابراهيم .. واسماعيل .. هو من هذه المناسك .. إلاأن هناك لطيفة في قولهم « أرنا » لم يقولا « علمنا » وانما « أرنا » .. لماذا ؟ لعلهما يريدان أن يريهما الله تعالى تلك المناسك .. أن يكشف لهما أسرار العبادات التي تعبدهم ويتعبدهم بها .. يريدان أن يكشف لقلوبهما مافيها من أنوار .. وأسرار .. أى أنهمًا يطلبان ما يناسب مقامهما .. يريدان أن يريا بعيون قلوبهما تلك المناسك كلها .. فلا تكون عباداتهما مجرد حركات وسكنات بالأجسام :. ولكن عبادات بالقلب .. فيها أنوار القلب .. وأسرار الروح .

وذلك لا يكون إلا بمنحة من الله .. بفضل منه .. يهبه لمن شاء من عباده .. فهل تفضل الله عليهما بذلك ؟ نعم .. نعم .. لقد كان قلب ابراهيم هو القلب السليم .. وكان قلب اسماعيل .. هو القلب السليم .. في الذروة .. من الكشف .. والعلم بالله .. أرنا ؟!! اجعل في قلوبنا نورا من نورك نراك به .. وندرك من أسرارك .. مطلب !! .. ياله من مطلب ! لايكون إلا من ابراهيم .. واسماعيل !!

#### تب علينا ١ ؟

هل كان ابراهيم واسماعيل مذنبين حتى يتوب الله عليهما ؟ حاشاهما .. ما كانا مذنبين .. وما أنّا بذنب .. وإنما ها يطلبان الترقى فى المقامات .. والرفعة فى الدرجات .. فهل استجاب الله لهما ؟ نعم . . نمم . . بنص قوله « نوفع درجات من نشاء » . . ولقد رفعها مارفعها .. أمافى الدنيا .. فهما الذكر العاطر .. والصيت الذائع .. إلى يوم يبعثون .. وأما فى الآخرة .. فهو وحده سبحانه الذي يعلم المقام الذي رفعهما اليه .. وهكذا استجيبت غيرها الل

## أبعث فيهم رسولا منهم؟!

قال تعالى : « ربنا وابعث فيهم وسوكا منهم يتلوعليهم آيا تِك، ويعلمهُمُ الكتابَ والحكمة ويزُ كِنّيهم ، إنك أنت العزيزُ الحكيمُ » [ البقرة ١٢٩ ]

فهل استجيبت! نعم .. نعم .. فكان محمد صلى الله عليه وسلم هو دعوة أبيه ابراهيم، واسماعيل .. سألا أن يبعث فيهم رسولا .. فبعث محمدا صلى الله عليه وسلم .. وسألا أن يتكون منهم . فكان منهم .. عربيا .. من سلالة ابراهيم واسماعيل .. وسألا أن يتلو عليهم آياته . فجاء بالقرآن معجزته الخالدة . وسألا أن يعلمهم الكتاب . فبين محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب خير بيان .. ووضح للناس ما نزل النهم .. وسألا أن يعلمهم الحكمة .. فكان سنته الشريفة أعلى أنواع الحكمة .. وأحسن أنواع التطبيق .. وسألا أن يزكيهم .. فكان

محمد صلى الله عليه وسلم .. خير من زكى أمته .. وأرشدها طريق الخير والتطهر والسمو .. وهكذا .. كاسألا .. استجيب لهما .. وزيادة .. !!

ولقد امتن الله على هذه الأمة تلك المنة في كتابه الكريم فقال: «كما أرسَلْنا فيكم رسو لا مَنْكُمْ ، يتلو عليكُمْ آباتنا ، ويزُ كيكُمْ ، ويعَلَمُكُمُ الكتاب ، والحكمة ويُعلَمُكُمُ مالم تبكو نوا تعلمون . فاذكروني أذ كُرْ كُمْ ، واشكروالي، ولاتكفرون.» [البقرة ١٥١ — ١٥٢]

أمل .. انها هي .. هي .. نفس ماطلبه ابراهيم !! هناك .. ربنا وابعث فيهم رسولا منها .. وهنا .. كا أرسلنا فيكم رسولا منك .. هذه .. هي تلك !! وهناك .. يتاو عليهم الكتاب آياتك .. وهنا .. يتاو عليكم آياتنا .. هذه .. هي تلك !! وهناك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم .. وهنا .. ويزكيكم ، ويعلم الكتاب والحكمة .. هذه .. هي تلك!! أكم ذه الأمة خيرا ، فوق ما طلب ابرهيم .. تكريما لابراهيم .. ولمحد صلى الله عليه وسلم .. فقال « ويعلم مالم تكونوا تعلمون » .. ممالاسبيل إلى معرفته إلا بالوحي . أي أعطيت ماسبق أن طلبه ابراهيم .. وزدت كم تلك الأفضال العظمي .. من الوحي العظيم .. الذي بثه فيكم محمد صلى الله عليه وسلم !! « فاذكروني » بالطاعة قلبا وقالبا ، فيعم الذكر باللسان والقلب والجوارح وقال أهل الحقيقة : حقيقة ذكر الله تعالى أن ينسي كل شيء سو اه . « أذكر كم » أي أجاز كم بالثواب ، « واشكروا لي » ماأ نعمت به عليكم إنما قدم الذكر على الشكر اشتغالا بنعمته والاشتغال بذاته تعالى . وفي الشكر اشتغالا بنعمته والاشتغال .. بذاته تعالى أولى من الاشتغال بنعمته . « ولاتكفرون » بجحد نعمتي وعصيان أمرى .

## أرنى كيف تحى ؟١٠

وهذا دعاء آخر .. أو مطلب عظيم من مطالب إب اهيم من ربه . قال تعالى : «وإذ قال إبراهيم : رب أزبي كين على المونى، قال : أو كم تؤمين ؟ قال ؛ بلى ولكن ليَطْمَن على قال : فحد أربعة من الطير فصر هُن الله عمر المبكن مم المجتل على كل جبل مهن مرب أو على المرب المبكن مرب المبكن المبكن مرب المبكن المب

ابراهيم يسأل: أرنى كيف تحيى الموت ؟ وعلى الفور .. كانت الاستجابة .. « فحذ اربعة من الطير .. يأتينك سعيا » !!! ويمكن أن يقال هنا أن الاستجابة هنا كانت استجابة فورية .. أو ذرية بلغة العصر الحديث .. أرنى .. خذ أربعة من الطير .. يريد أن يرى .. فأراه .. تجريبيا .. وبأسرع ما يمكن .. ثم علمه فى النهاية .. نهاية التجربة واعلم أن الله عزيز حكيم .. لا يعجزه شيء .. ولا يصنع الامافيه حكمة .. ولقد أشر نا إلى هذه التجربة هنا كنموذج لا جابة دعوات ابراهيم أما تفصيلها فقدم فى ثنا يا ذلك الكتاب .. ولا داعى إلى اعادته .

## ياابراهيم . أعرض عن هذا ١٩

وهذا أنمو ذج آخر لدعاء صدر عن ابراهيم ، وهو في الواقع رجاء ، وليس بدعاء ، . قال تعالى : «فلها ذهب عن إبراهيم الرَّوْعُ ، وجاء ته البشر كي، يجاد لنا في قوم لوط . إن إبراهيم لحليم ، أو اه ، منيب . يا إبراهيم أغرض عن هذا ، إنّه ود جاء أمر ربّك ، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود . وحود ،

هذا في الواقع رجاء .. أو شفاعة .. وليس دعاء .. ابراهيم علم أن الملائكة جاءوا لاهلاك قوم لوط .. فيعل ابراهيم يجادل عنهم : . « إن فيها لوطا ». قالوا : نحن أعلم بمن فيها .. لننجينه ، وأهله أجعين . . يريد ابراهيم أن يشفع فيهم . لعله يؤخر عذابهم .. ولي لايمس ذلك العذاب لوطا والذين آمنوا معه .. فهل قبل منه ذلك الرجاء .. أو تلك الشفاعة ؟! كلا . . بل كان الرفض صريحا . . يا إبراهيم أعرض عن هذا . . أعرض عن مجادلتك في القوم . . لا يحاول رجاءنا فيهم .. إنه قد جاء أمر ربك .. إنه قد تقرر التنفيذ .. وإنهم آتيهم عذاب غير مردود . لا يمكن دفعه عنهم . . لماذا رفضت هذه الشفاعة .. وهذا الرجاء ؟ لأن ابراهي دفعته الرأفة والشفقة أن يطلب تأخير العذاب عنهم . . وهذا مصادم المناموس العام . . الذي قرر اهلاك الفاللين .. ولأن في اهلاكهم رحمة للعالمين .. وعبرة للمنافين . . إن في ذلك لآيات للمتوسمين . . أي عبرة للمتفكرين ..

فلما أن صادم رجاء إبراهيم. . الناموس العام . . رفض . . وكان الرفض صريحا . .

« يا إبراهيم . . أعرض عن هذا » . . لأمحاول هذا الذي تحاوله . . لأنه يصادم الناموس العام . . وكان هذا تعليما لابراهيم . . وإرشادا له . . أن الحم لا يصلح في كل حال . . وأن الله أعلم بما يصلح للعباد . . وكانت هذه احدى المرات التي رفض فيها دعاء ، أورجاء لابراهيم .

أما المرة الثانية .. التي رفض فيها دعاء لابراهيم .. فقد كانت .

## رفض استغفار ابراهيم لابيه ١٤

وهذا أنجِب .. وأعجب .

قال تعالى «ماكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قر بى من بعد ماتبيّن لهم أنهم أصحاب الجحيم .وماكان استغفار إبراهيم لأبيه إلاعن وعدة وعدها إيّاه ، فلما تبين له أنه عدو لله ، تبراً منه ، إن ابراهيم لأوّاه حليم » .

#### ساستغفر لك ؟!

قال تعالى: «قال : سلام عليك ، سأستغفر لك رَبى، إنه كان بى حَفيا. وأعتز لكم ُ وما تدعون من دون الله ، وأد عو ربى ، عَسَى ألا أكون بدعاء ربى شقياً » .

[ مريم ٤٧ -- ٤٨ ]

« سأستغفر لك ربى » اى استدعيه سبحانه أن يغفرلك. « إنه كان بى حفيا » بليغا فى البروالاكرام « وأدعو ربى » اعبده سبحانه وحده « شقيا » خائبا ، ضائع السعى .

#### واغفر لأبي ١٢

هذا هو مادعا ابراهيم به .. وفاء بوعده لأبيه .. سأستغفرلك .. قال تعالى : « وانحفِر ً لأبى ، إنهُ كان من الضالين َ. ولا تخزنى يوم يبعثون َ » . قال تعالى : « وانحفِر ً لأبى ، إنهُ كان من الضالين َ. ولا تخزنى يوم يبعثون َ » .

« ولاتخزنى يوم يبعثون » بتعذيب أبى يوم القيامة .. فهل استجيب ؟ .. كلا .. بل على العكس .. سوف يمسخ أبوه ضبايوم القيامة !!! وأبوه هذا .. هو من ؟ هو بالتبعية أبو الأنبياء جميعا .

فهو آزر .. أبو ابراهيم .. وابراهيم أبو الأنبياء. ومع هذا كله . . سوف يعذب . . وسوف يمسخ ضبا .. لماذا ؟ .. لأن هذا هو العدل الالهي .. وهذا هو الناموس العام .. فليفهم ذلك اولئك الضائعين .. الذين يتمنون على الله الأماني .

## إلا قول ابراهيم لا بيه ١٢

إلا هذه .. وهذه فقط .. لا يعتبر إبراهيم فيها أسوة حسنة . . لا ينبغى الاقتداء به في ذلك القول .. ولوكان أبا .. أوأما.. في ذلك القول .. ولوكان أبا .. أوأما.. أوابنا .. أوأخا .. لأن ذلك يصادم الناموس العام .. ان الله لا يغفر أن يشرك به ..

قال تعالى : « قَدْ كَانَتْ لَكُمُ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فَى إِبِرَاهِمَ وَالذَينَ مَعَهُ ، إِذْ قَالُوا لِقُومِهِمْ إِنَّا بِرَ آلَةً منكمُ ، ومما تعبدونَ من دون الله ، كفَرْ نا بكم ، و بدا بيننا وبينا وبينك العداوة والبغضاء أبداً ، حتى تؤمنوا بالله وحده ، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن للك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا، واليك أببنا ، واليك المصير » ، الك موما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا، واليك أببنا ، واليك المتحنة ٤]

« إلا قول ابراهيم لأبيه لأستغفرن لك » استثناء من قوله (أسوة حسنة) أى أن ابراهيم أسوة - الافى استغفاره لأبيه - فانه لاينبنى الاقتداء بهقيل: إن ابراهيم عليه السلام لما أجاب قول أبيه (لأرجمنك واهجرنى مليا) بقونه (سأستغفر لك ربى) رحمة ورأفة به ولم يكن عارفا باصراره على الكفر، وفى بوعده - وقال (واغفر لأبى) فلما تبين اصراره ترك الدعاء وتبر أمنه .

- وقيل: لَـكُمُ أَسُوةَ حَسَنَةً فَى ابراهيم وأموره إلا فى استغفاره لأبيه المشرك والمعنى: إن لـكُمُ الاقتداء بابراهيم عليه السلام والذين معه فى البراءة من الكفرة، لكن استغفاره

للكافر ليس لسكم الاقتداءبه فيه ،ومآله يجب عليكمالبراءة ، ويحرم عليكم الاستغفار ،وابداء الرأفة « وماأملك لك من الله شيء » لأستغفرن لك ، ومافى طاقتي إلا هذا ، وفيه أنهلوملك اكثر من ذلك لفعل ، وعلى هذا فهو حقيق بالاستثناء

#### رفض دعاء ثالث ١٦

قال تمالى : « وإذْ قال إبراهِيمُ : ربِّ اجعلُ هذا البلد آمناً ، واجنبني وَ بَنَيُّ أَنِّ نعبد الأصنام » .

هذا دعاء ذوشطرين .. شطر استجيب بأكمله وهو « اجعل هدا البلد آمناً » .. وقدمر تفصيله .

وشطر استجيب في بعض دون بعض .. وهو قوله ( واجنبني وبني أن نعبد الأصنام» لقداستجاب الله له في بعض ذريته .. فلم يعبدوا الأصنام .. ولم يشركوا بالله .. أما باق ذريته .. فلم يستجب له فيهم .. وكان منهم عباد الأصنام .. والمشركون بالله .. كهؤلاء العرب من ولد اسماعيل الذين كانوا يعبدون الأصنام .. وجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم غرق إلى آذانهم في عبادتها وجهالها .

لماذا ؟ لأن هذا المطلب يصادم الناموس العام . . لماذا . . لأن الناموس العام قرر أن يكون هناك من الناس المؤمن والمكافر . . فلا يعقل أن يكون كل بنى إبراهيم وذريته مؤمنين . . وإنما المعقول أن يكون بعضهم مؤمنين . . وهذا ما كان !!!

#### فاجعل افتدة من الناس تهوى اليهم

قال تعالى : « . . فاجْعَلْ أفئدةً من الناس ِنهوى إليهم ، وارزقهم من َ الْمُرات ، لعلهم يشكرونَ » . [ ابراهيم ٣٧]

وهذا دعاء لابراهيم مستجاب .. لماذا .. لانه ماض مع الناموس العام .. اجعل افئدة من الناس .. بعض الناس .. بعض الناس .. لا كلهم .. وانما من الناس .. بعض الناس .. لا كلهم .. وهذا شيء طبيعي معقول .. وقد كان .. استجاب الله له .. فهذه الافئدة التي تهوى .. إلى

الهيت شوقا .. كل عام .. هي استجابة دعائه عليه السلام .. وهذه القلوب تنجه في شوق إلى القبلة : إلى السّكمة . . في كل صلاة .. هي من استجابة هذا الدعاء . . « وارزقهم من الثمرات » . . دعاء مستجاب كذلك . . وقدمر تفصيله قريبا .

#### اغفر لي ولوالدي ١٤

ويقول تعالى : « ربِّ اجْمَلْنى مُقيمَ الصلاةِ ، ومن ذُرِّ يتى. ربنًا و تقبل دعاء . ربنا اغفِر ْ لى ولوالدِّى " . وللمؤمنين يوم َ يقومُ الحساب . [ ابراهيم ٤٠ ــ ٤١ ]

وتلك دعوات مستجابات .. اجعلى مقيم الصلاة .. استجيبت .. فن ذا الذي يقيم الصلاة كاملة إن لم يكن إبراهيم ؟ ومن ذريتى . . استجيبت .. فاولئك الأنبياء من ذريته . . وتلك الأمم من اتباعهم . . يقيمون الصلاة حتى الآن . . وإلى يوم القيامة . . فأى استجابة بعد هذا؟! « تقبل دعاء » . . استجيب في من دعوة دعابها إبراهيم الا استجاب الله له فيها . . الا هذه الدعوات المعدودة التي جاءت مصادمة للناموس الالهي . . كاستغفاره لأبيه . . واستشفاعه لقوم لوط .

اغفرلى . استجهب . . فقدغفر الله تعالى له ذنو به كلها . . او إلا لمارفعه إلى مقام الخليل . . وأما استغفاره « ولوالدى » أى لأمى وأبى . . قيل أن أمه كانت مؤمنة . . فلا اشكال . . وأما استغفاره لأبيه فقد قيل في الاعتزار عنه أنه كان قبل أن يتبين له أنه عدو لله سبحانه ، والله تعالى قد حكى ماقاله عليه السلام في أحايين مختلفة . . اذن هذا الشطر من دعائه لم يستجب . . لم يغفر لأبيه . . لأن الله لا يغفر أن يشرك به ، ، وللمؤمنين ، استجيب لأنه يدعو للمؤمنين يوم يقوم الحساب .

#### لا تخزنی ۱۶

قال تعالى : «رَبِّ هَبْ لَى حُكُمُا ، وأَلْحَقَى بالصالحينَ ، واْجَعَل لَى لسانَ صدْق فى الآخِرين ، واْجَعَانى من وَرَ ثَقْرِ جنة النعِيم . واغْفِرْ لأبى ، إنه كان مِن الضالين . ولا تخرُنى يوم يبعثون » . [الشعراء ٨٣ ـ ٨٧ ـ ٨٧

وهذه دعوات استجيبت كلها .. على أوسع مايكون من الاستجابة .. الاقوله لا واغفر لأبي » .. لأنها صادمت الناموس الإلمى . وإنالله لا يغفر أن يشرك به .. هبيلي حكا .: اعطني الحسكة التي هي كال القوة العلمية بان يكون عالما بالخير لأجل العمل به .. أعطني كمال العلم المتعلق بالذات والصفات وسائر شئو نك سبحانك .. ولقد أعطاه .. وعلمه من الله مالم يكن يعلم .. وكشف له العجائب والأسرار .. حتى كان لله خليلا .. اجعل لى لسان صدق في الآخرين .. استجيبت .. أي اجعل ذكري الجيل في الدنيا .. وقد كان .. فامن أهل دين إلا ويثنون على ابراهم الم اجعلي من ورثة جنة النميع .. استجيب .. فهو صاحب المقام الأعلى فيها .. ولا يفضل عليه فيها .. إلا محمدا صلى الله عليه وسلم .. اغفرلأبي انه كان من الضالين .. لم تستجيب .. لأنها خلاف الناموس الالمي .. كاقدمنا .. ولا تخزني يوم يبعثون .. بتعذيب أبي يوم القيامة .. ان كان هذا هو المراحت ، أو بعاتبتي على مافرطت ، أو بنقص رتبني عن يوم يبعثون .. فإن كان هذا هو المقصود .. فقد استجيب له في ذلك .. قانه س كبار بعض الوراث .، فإن كان هذا هو المقصود .. إنه الخليل .

### اني مهاجر الى ربى ١٢

استجيب ذلك الدعاء م أوذلك الرجاء م أو ذلك التوجه م أو ذلك الحال م فليس حمّا أن يكون الدعاء لفظا باللسان. والماقديكون خالا بالقلب م أونية بالقؤاد م أو إضمارا في النفس م كل أولئك يمكن أن يكون دعاء م فكيف إذا صدر عن الأنبياء م وكين إذا كان ابراهيم ؟؟

قال تعالى: « فآمن لهلوط ، وقال : إنى مُهاجر الى ربِّى ، إنه هو العزيزُ الحكمِ . وُوهَبْنا لهُ إسحاق ويعقوب ، وجعَلْنا فىذرِّ يتهِ النبوَّةَ والكتابَ ، وآتيناهُ أَجْرَهُ فى الدُّنيا ، وإنه فى الآخرة إن الصالحين .» [ العنكبوت ٢٦ – ٢٧ ]

ابراهيم .. يقول: إنى مهاجر إلى بن الها عزيمة .. ارادة .. نية .. توحه ...

إن قلبه يريد أن يتجه إلى الله .. إن فؤاده يريد الله وحده .. هذا التوجه الباطن .. الصادق الخالص .. استجاب الله تعالى له على القور .. فقر به اليه .. ورفه درجات .. وآتاه .. وهداه .. واجتباه .. وانظر إلى سلسلة الاستجابات .. والتحققات .. ووهبنا له إسحاق ويعقوب .. على أثر توجهه هذا .. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب .. على أثر توجهه الينا .. انه يريدنا فلابد أن نكرمه بمالا يخطر على باله .. كتب .. نبوات .. رسل .. أمّة . سلاسل متدافعة من النور .. في ذريته .. فإذا ؟ لأنه أرادنا .. لأنه هاجر الينا .. وآتيناه أجره في الدنيا .. استجابة أخرى .. ليس فقط أعطيناه فرية .. وجعلنا في تلك الذرية النبوة والكتاب .. وانما كذلك سنوزقه في البنيا .. ونؤى أولاده في الدنيا .. وآتينا آل ابراهيم ملكا عظيما .. وإنه في الآخرة لمن الصالحين .. استجابة أخرى .. لموجهه .. لدعائه .. إنه عندنا في الآخرة من كبار كبار الكلملين في الصلاح .. لاينقص ماأعطيناه في الدنيا شيئا من حظه في الآخرة .. استجابات .. عطايا .. متنابعات .. لماذا ؟ لأنه أرادنا .

#### هب لى من الصالحين ؟!

قال تعالى : « ربِّ كَعَبْ لى من الصالحين . فبشر ناهُ بغلام حليم . » [ الصافات ١٠٠ - ١٠١ ]

دعاء آخر .. فهل استجيب ؟ نعم .. نعم .. بنص القرآن .. هب لى .. فبشر ناه بغلام .. هويطلب ولدا صالحا .. فتأتيه البشرى مباشرة .. فبشر ناه بغلام حليم .. أبرز صفات هذا الغلام أنه حليم .. ويرث عن أبيه تلك الصفة الكريمة .. فكان اسماعيل عليه السلام .. فهل وقفت الاستجابة عند هذا الحد ؟ . كلا .. بل زاده الله من فضله .. فبشره بعد ذلك بسنين .. حيث لم يك يتوقع أن يعطيه شيئا بعد اسماعيل . . بشره باسحاق .. بغلام آخر .

قال تعالى : ﴿ وَبَشَرْ نَاهُ بِاسْحَاقَ ﴾ نبيا ، من الصالحينَ . وباركنا عليه ، وعلى إسحانَ .. »

وهذه استجابة فوق ماطلب .. انه طلب غلاما واحدًا .. فأعطاه .. ثم زاده آخر .. فوهبه اسحاق .. ثمزاده من فضله .. فجعله نبيا كذلك من الصالحين .. ثم زاده فيارك على ابراهيم نفسه .. ثم زاده .. قبارك على اسحاق .. وكذلك الله سبحانه .. إذا أعطى.. أعطى بغير حساب !!

#### ألا الذي فطرتي ا

وهذا أمجب دعاء ٠. ولكنه ليس بدعاء .. وانما هو اتجاه .. في قلب ابراهيم .. وفي روحه .. وسر فؤاده .. فـكان عند الله دعاء .. وأقوى الدعاء ماكان سرا .. يتموج من الفؤاد إلى رب العالمين .. ماهو هذا السر ؟

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبِرَاهِيمُ لَأَبِيهِ وَقُومِهِ : إِنَّنِي بَرَاءٌ مَا تَعْبِدُونَ . إلا الذي قَطرَ نَي ، فإ نهُ سَيهدين . وجَعَلَم الله الله الله عليه ، في عقبه ، لعلهم يرجعون . »

[ الزخرف ۲۶ – ۲۸ ]

هذا هو السر .. الذي تموج منروح ابراهيم .. من أعماق فؤاده .. من صميم كيانه.. إلى الذي فطره ..

إنه برىء ممايعبد الناس جميعا ..

إنه برىء من كل شيء ..

إنه لايعرف إلا الذي فطره .. إلا الذي أوجده من عدم ..

إنه لايتحه إلا اليه .. ولا يعبد إلا إياه ..

وإنه يرجو لذلك أن يهديه .. بل هو يوقن أن هناك حتمية أن يهديه الله مادام هو يتجه اليه وحده .. « فانه سيهدين » .. تأكيد .. بانه سوف يهديه .. مادام هو متجها اليه .. وحاله هكذا .. أنه برىء مما يعبد كل الناس .. إلا الذى فطره .. لا يعرف إلا إياه . فاذا كانت الاستحابة ؟ . .

عجباً .. ولا عجب من أمر الله ..

وجعلها كلة باقية في عقبه .. كانت هذه هي الإستجابة!!

إن الله علم ماذا بقلب ابراهيم ؟ . ﴿

ماذا يريد ابراهيم ؟ .

إلى من يتجه ابراهيم ؟ .

فلما أتم ابراهيم كل ذلك .. واتجه بأسرار فؤاده .. وصميم كيانه اليه ..

جعل الله تعالى ذلك الإحساس . . ذلك التوجه ألحالص اليه . . ذلك التوحيد الصافى المجرد . . الذي توجعته اللفظية . . لا إله إلا الله . . جعل ذلك كله كلة باقية . . خالدة . . في نيسله . . وتلألأت أجيانا في صورة أنبياء . . أو رسل . . أو كتب . . أو أثمة م أو هداة . . أواتباع مؤمنين . . أو أمم مسلمة !! إ

overted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

واتخذالتدارهسيم خليلاً؟



هذا في ظنى .. أخطر باب من ابو اب تلك الشخصية العجيبة .. إبراهيم .. وهو باب مغلق لاأحسب ان أحداً يستطيع فتحه . . إلا أن يأذن الله له في ذلك . . بأن ذلك شيء أعطاه الله ابراهيم .. وخصه به .. ولم يعطه أحداً سواه .. فهو مقامه وحده .. فكيف يتأتى لأمثالنا .. ونحن في الحضيض .. أن نذوق .. أو ندرك ذلك المستوى ؟! واتقد قالوا أقوالهم في شأن الآية .. و نشروا ماعندهم في تفسيرقوله تعالى « واتخذ الله إبراهيم خليلا » .. فجاءت كلها . . لاتؤدى إلى شيء يأنس اليه الفؤاد !! قالوا : خليلا .. أى أحب الله ابراهيم حبا شديدا . . فهل هذا شيء يقال ؟ وماذا يريدون بقولهم شديدا . . وأحب إبراهيم ربه حبا شديدا . . فهل هذا شيء يقال ؟ وماذا يريدون بقولهم أن الله أحب ابراهيم عن سرئر الباس ؟ قال تعالى : « يجبهم ويجبونه » .. إذا هذا شيء تحقق الكثير . . وايس ميزة لابراهيم !! وقالوا : خليلا . . أى تخلل حب الله كل قلبه . . وماذاك ؟ فإن النمة .. يتخلل حب الله شغاف قلبها . . فبأى شيء امتاز ابراهيم ؟ وقيل . وقيل . وعلى . وكلها متاهات .. تقيه فيها العقول .. ولا تبصر شيئا !! لماذا لأن الذين يتحدثون .. ويفسرون . كلهم . . دون مقام الجاهيم . . دون مقام الحلة . . فكيف يتحدثون ، عن شيء لم بذوقوه ؟

ولندخل الآن إلى الآية المحكمة .. التي سجل الله تعالى فيها ذلك الأمر لابراهيم .. لعلنا ندرك من خلالها شيئا .. يهدينا سواء السبيل . .

قال عز من قائل : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دَيِناً مِّمَنْ أَسَلَمَ وَجُهَهُ لِلَّهِ ، وَهُو َ يُحْسِنُ ، وا تَبَعَ مِلَّةَ إبراهيمَ حنيفاً ، واتخذَ اللهُ إبراهيم خليلاً »

هذه ألآية .. هي رأسمالنافي أشق بحث نخوضه .. في تلك الشخصية العجيبة !!! يسجل الله تعالى أنه لا يو جد دين أحسن من ذلك الدين .. فما هو ذلك الدين الذي هو أحسن دين ؟ هو « من أسلم وجهه لله » . . اذن الذي أسلم وجهه لله . . هو أحسن الناس دينا .. «ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله» أي أخلص نفسه له تعالى ، لا يعرف لها ربا سواه وقيل:

أخلص توجهه له سبحانه وڤيل: بذل وجهه له عز وجل فى السجود والمقصود مدح من فعل ذلك على أتم وجه وفيه تنبيه على أن صرف العبد نفسه بكليتها لله تعالى أعلى المراتب التى تبلغها القوة البشرية .

حتى هنا .. ونقف .. إذا ابراهيم كان متحققا فيه تلك الصفة .. أسلم وجهه لله ؟!وذلك بنص الكتاب «إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين» وهذه الصفة التي جعلها الله أحسن دين ، وأحسن مافي أي دين هي ذروة الارتفاع البشري . . وأقصى ما يمكن أن يرتفع اليه مجهود بشرى لماذا الأن الله ركب هذا الانسان أعجب تركيب وضعفيه الحيوان بكل مافيه من شهوات ونزوات . . ووضع فيه الملاك بكل مافيه من طاعات وتقربات . . ثم اعطاه ارادة حرة . . ان شاء اتبع شهواته . . أى غرائزه . . وان شاء اتبع الأخرى . . واعطاه شيئا اسمه العقل . . أداة من أدوات التنفيذ . . يستطيع بها أن يحقق ارادته . . في عالم المادة .. فان اراد الشهوات سخر عقله في الحصول على تلك الشهوات .. وان ارادالسمو .. والارتفاع إلى أعلى . . سخر عقله في تحقيق ذلك السمو . . وذلك الارتفاع . . ثم يأتى دور الرسالات الالهية .. إلى الانسان .. تحاول أن ترتفع به عن بهيميته .. عن الخضوع لغرائزه.. فتأمره بأوامر .. لاتخرج كلما . عن كونها محاولات للارتفاع به إلى أعلى .. فان أطاع.. ارتفع ..واقترب من الله .. واصبح صالحا لأن يتلقىمنه تعالى نفحات القرب.. وان عصى.. واتبع شهواته . . انحط . وابتعد عن ربه . . واستحال أن يتلقى عنه سبحانه شيئا . . فعنى «إذ قال له ربه: أسلم» .. أي اذ أمره بأوامر ..وأمره أن يطيعها .. ومعنى «قال: أسلمت» أى أطاع تلك الأوامر . . على أحسن ما يتصور من الأداء . . انها عين قوله تعالى ﴿ وَإِذْ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن» .. اختبره باوامر .. فأطاعها كلها ، وأتمها خير الأتمام .. ونجح في الإمتحان ١٠٠٪ وزيادة .. « ابراهيم الذي وفي » ..

ولننظر هل أطاع ابراهيم ربه طاعة مطلقة وزيادة! نعم.. وهاهى حياته كلها .. سلسلة من أعلى ما يمكن أن يرقى اليه بشر من طاعة لله .. وماذا بعد ذبح الابن بيده .. وبذل النفس لتحرق في سبيل الله ! وهذه هي العبو دية .. في أعلى تحققها .. ولقد كانت ممثلة في ابراهيم أعلى

تمثيل . . هذا في الظاهر ... أما في الباطن فلقوله « أسلم ، قال ؛ أسلمت » رموز أخرى . . . أى استسلم تنا . . في سرك .. قال ، أسلمت . . أى استسلمت لك وحدك . . فقله كيس فيه عالى لنهر ربه . . وليس به النشالات إلا بالله ولله ، ومن الله . هذا هو السلام القلب لله . أو إسلام الوجه لله ، أو ارادة الله وحده في أمره كله . . أسلم وجهه لله ؟ أنجه إلى الله . . في كل شيء . . ثم ماذا ! ثم قوله الله وحده في أمره كله . . أسلم وجهه لله ؟ أنجه إلى الله . . في كل شيء . . ثم ماذا ! ثم قوله الأول . ليس رجل عقيدة حالمة لا تؤدى إلى شيء تطبيق . . تجريبي . . انه يدخل التجربة تجربة الحياة بكل مافي طاقاته من قوة . . لماذا ا لتتحقق فيه فكرة الحياة التي يريدها الله أن تتحقق . . فليس يكفي أن يكون الانسان سليم القلب . . ثم لاشيء وراء ذلك . . وإنما ينبغي أن تكون سلامة القلب دافعا عظيا . . يدفعه إلى خوض غرات الحياة . . اعلاء للحق ، وانتصارا لله . . وهذا هو ابراهيم . . خير نمو ذج لهذا الاتجاه العملي وقف وحده بجاهد أباه . . وقومه . . ووطنه . . ويعلن إليهم أنهم مغفلون . . اذ يعبدون حجارة ينحتونها بايديهم . وما وما زحزح . . وماوهن . . وما ضعف . . وما هادنهم . . حتى ضاقوا به وألقوه في الجميم . . هذا هو الأمو ذج . . رجل قلبه سليم . . وجهه أسله لله ثم بعد هذا هو عملي . . من الطراز وما وحهادا .

ثم ماذا ! ثم تأتى المرحلة الأخطر .. والأخطر .. « واتبع ملة إبراهيم » واتبع اسلوب ابراهيم .. أوطريقته .. « حنيفا » أى متجها مباشرة إلى الله . ماثلا عماسواه .. هذه هى الحنيفية . . فى كلات معدودات . . الاتجاه المباشر إلى الله .. والاعراض التام عما سواه .. هذه هى ملة ابراهيم . . التى اعتبر الله تعالى من اتبعها فقذاتبع أحسن دين ، وأحسن ملة .. وفى النهاية .. يعلن الله تعالى إلى الناس كافة .. أنه اتخذ ابراهيم خليلا . . « واتخذ الله إبراهيم خليلا » . وهنا ينكشف السر . ويسطع النور . ويتمدد الاشعاع . . فنستطيع أن نقول: لعل الله تعالى اتخذه خليلا من أجل هذا !

من أجل أمور ثلاثة . اسلام الوجه لله .. احسان الأعمال لله .. الاتجاه المباشر

إلى إلله .. التى ذكرت فى صدر الآية .. واعتبرت أحسن الأديان .. من أجل ذلك، اتخذه الله خليلا .. وبصورة أشد تركيزا.. وأقوى اشعاعا .

نقول: من أجل أن دينه أحسن الأديان .. اتخذه الله خليلا .

وعندى أن هذا الرأى .. قديكون أقوى الآراء التى يعتد بها فى هذا السياق .. ذلك أننا لم نأت بالبرهان من خارج منطوق الآية الكريمة .. وانما جئنا به من الآية نفسها ، وفى حدود كلاتها .. حيث يقول نصها : « ومن أحسن دينا ، ممن أسلم وجهه لله ، وهو محسن ، واتبع ملة ابراهيم حنيفا ، واتخذ الله ابراهيم خليلا » .

كأنها تريد أن تقول: إن دين ابراهيم أحسن دين . من أجل هذا اتخذه الله خليلا. فلا وجه الربط ، أو الالتحام ، بين السبب والنتيجة ؟ الوجه أنه لو فرض ان الله سبحانه أراد ان يختار لنفسه عبدا من البشر ، فانه سوف يختاره أحسن هؤلاء البشر على الاطلاق . لسبب بسيط . أن الله يصطنى ، أو يجتبى اليه . خير الجنس كله . جنس الآدميين . لأن أكرم الناس هو أصلح الناس للتلقى عن الله . والانفعال بأمر الله . وهذاما كان . فقد نظر الله تعالى إلى أهل الأرض جيعا . . فوجد خيرهم ابراهيم . . فاختاره لنفسه ، فاقد نظر الله تعالى إلى صراط مستقيم . . ومازال به يرفعه درجات ، فوق درجات . واصطفاه . وهداه إلى صراط مستقيم . . ومازال به يرفعه درجات ، فوق درجات . واتخذ الله حتى وصل به إلى أعلى مقام تسمح طاقته أن يرتفع اليه . . مقام الخلة . . واتخذ الله ابراهيم خليلا .

كأن الذى حدث ان ابراهيم لم يتخذ خليلا من أول لحظة في سلوكه إلى الله .. كلا .. وانما مربه على أشق وأدق الاختبارات .. فلما نجح فيها كلها .. أعطاه مؤهلا إليها اسمه « اني جاعلك للناس إماما » .. وذلك المؤهل لم يمنح لابراهيم عفوا .. أو محض فضل إلحى .. وأنما نتيجة اختبارات شاقة ، لا يطيقها بشر .. وقوله تعالى « وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن ، قال : إني جاعلك للناس إماما » .. يشير إنى ذلك أوضح اشارة . اختبره بشتى الطرق . وامتحنه بأقصى ما يستطيع بشر أن يحتمل .. فأداها كلها بنجاح تام .. فغاز بالمؤهل الالهى الأعظم «إني جاعلك للناس إماما » ..

إنى جاعلك لجميع الناس إلى يوم القيامة يا إبراهيم .. قدوة .. يقتدون بك فيأى زمان وأى مكان .. لأنى وجدتك خير الناس .. وأحسنهم دينا .. وأسلوبك أحسن الأساليب المؤدية الينا .

ثم ماذا ؟ ثم التدرج التالى .. صار ابراهيم اماما ..صار قدوة .. وبدأ السير إلى الله .. وما زال ومن يو مها وهو يسير إلى الله .. وهذا يؤيده قوله تعالى « إنى مهاجر إلى ربى » .. وما زال ابراهيم سائرا إلى الله .. لأن الأنبياء .. لا تنتهى حياتهم .. ولا يقف ترقيهم بموتهم .. بل يزدادون رقيا .. ويزدادون سيرا إلى الله بعد مماتهم .. وهذا ناموس عام .. ماض فى كل البشر .. كل حسب مقامه .. قال تعالى « ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا ، بل أحياء عندربهم يرزقون . فرحين بما آتاهم الله من فضله ، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ، ألاخوف عليهم ولاهم يحزنون » . إذن ابراهيم .. أو غير ابراهيم .. كل البشر .. أحياء جد موتهم .. يو اصلون حياتهم .. وترقيهم اما إلى الناس .. كل البشر .. أميا إلى التقرب من الله .. واما إلى الابتعاد عن الله .. قال أعلى .. واما إلى أسفل . إما إلى التقرب من الله .. واما إلى الابتعاد عن الله .. قال اذن أهل فرعون .. أهل العذاب كذلك أحياء .. ولكن حياة تعذيب .. حياة إلى أسفل !!!

ماهذا ؟! هذا نبأ خطير جدا . ينبغى أن يلتفت اليه الناس جميعا .. ابراهيم اذن مارال يواصل سيره إلى الله .. إذا ابراهيم يرقى .. ويرقى .. ويرقى .. إلى أعلى .. مقامات .. بعدها مقامات .

ثم ماذا ؟ ثم تأتى المرحلة الثالثة .. التي هى نثيجة طبيعية لماسبقها .. وثمرة حتمية لما قبلها .. واتخذ الله ابراهيم خليلا .. مادام ابراهيم قد وصل فى سيره إلى الله .. إلى مستوى بمسمح له أن يعلم ، ويرى ، ويدرك ، عن الله أكثر من أى بشر سواه .. إذا فقد أصبح أهلا لأن يحكون خليلا لله .. لأن يحبه الله تفالى أكثر من حبه لجميع البشر .. هنالك ..

ينعم الله على ابراهيم بمالم ينعم به على غير ابراهيم .. ولكل مقام النعامات .. ولكل مستوى هبات .

هذه هي القضية .. ولقد تفضل الله تعالى .. ففتح علينا فيها فتحا .. نظنه أن شاء الله أقرب الظنون إلى الحق، وأبعدها عن التيه .

ومن هنا أعلن الله تعالى على جميع الناس « ومن أحسن دينا » .. اعلموا أيها الناس جميعا أن دين ابراهيم عندى أحسن الأديان .. وأعلن أنه يعتمد على قو اعد ثلاثة « من أسلم وجهه لله ، وهو محسن ، واتبع ملة ابراهيم حنيفا » .. اعلموا جميعا أنه يعتمد على .. الاتجاه إلى الله .. إرادة الله وحده .. ثم احسان الأعمال لله .. بأن تمكون خالصة لنا .. ثم اتباع ملة ابراهيم .. بأن تتجهوا الينا مباشرة .. غير ملتفتين إلى سوانا ..

من عبدنا على هذا النحو .. من أرادنا علىملة ابراهيم .. فهو سائر الينا .. فهو سالك طريقنا .. فهو سالك طريقنا .. فهو وراء ابرإهيم .. فهو فائز بانعاماتنا كما قاز ابراهيم .. على قدر طاقته .. على على قدر قدرته على السير الينا .. على قدر المستوى الذى يستطيع الوصول اليه .

#### المقام الذي كان فيه .. ابراهيم ... ليلة المعراج ١٤

ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم وجد ابراهيم عليه السلام فى السماء السابعة ، مسندا ظهره بالبيت المعمور ، الذى يدخله كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة ، ثم لا يعودون اليه آخر ماعليهم فامعنى هذا ؟ . معناه أن ابراهيم عليه السلام يو اصل حياته البرزخية . . يو اصل ترقيه من مقام إلى مقام . . ولقد وجده محمد صلى الله عليه وسلم فى ليلة الإسراء والمعراج ، فى السماء السابعة . . وهو أعلى مقام وجد فيه نبيا من الأنبياء . . فلماذا الأن ابراهيم هو أشرف الرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم . ولأن طاقته استطاعت أن تحلق إلى هذا المستوى الرفيع . . حيث يباشر عليه السلام نعيم مقام الخلة . . وانعامات تلك الدرجة !!

#### لماذا فاق محمد .. الرسل جميعا ١٢

وهنا سؤال من أخطر الأسئلة ،. لماذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم بعد ابراهيم .. ومع هذا سبق ابراهيم فيالسير إلى الله ! أولماذا جاء محمد آخر الأنبياء وسبق جميع الأنبياء في

السير إلى الله ! أو بمعنى أقرب : كيف يتأتى لحمد أن يسبقهم جميعا إلى ربه ، رغم انه بدأ السير بعدهم بمثات السنين بل ألوفها ، وكان المفروض أن يسبقوه هو إلى ربهم اوالجواب بسيط جدا .. ليس المول عليه هو بدء السير زمنيا ولكن المهم هو مقدار سرعة السير إلى المدف .. مثال ذلك .. رجلان .. يريدان السفر من الاسكندرية إلى نيويورك. وركب الأولى السفينة من الاسكندرية إلى نيويورك فيأول يناير ، وركب الثانى الطائرة النفائة من الاسكندرية إلى نيويورك في المنافرة بين المدينتين ... وكياو من الاسكندرية إلى نيويورك أن المائرة تقطع في الساعة ١٠٠ كياومترا وأن الطائرة تقطع في الساعة ١٠٠ كياومترا. في يصل كل منهما إلى نيويورك !. الجواب : الأول = ١٠٠٠ ب ١٠٠٠ عن يوما الثانى في نفس اليوم !! أي أن الثانى الذي ركب بعد الأول بخسة عشريوما .. وصل قبله بأربعة وعشرين يوما .. فها معنى هذا ! معناه أن المعول عليه هو مقدار السرعة لا بداية السير وعشرين يوما .. فها معنى هذا ! معناه أن المعول عليه هو مقدار السرعة لا بداية السير وسلامه عليهم أجمعين .. بدءوا جميعا السير إلى الله قبله .. وسار هو إلى الله .. بعده جميعا .. ومع هذا فاقهم جميعا .. وسجل هدفا .. قريها جدا من ربه .. لم يسجلوه جميعا .. ومع هذا فاقهم جميعا .. وسجل هدفا .. قريها جدا من ربه .. لم يسجلوه جميعا ..

لماذا ! لأنه سار إلى الله بسرعة أكبر من سرعتهم جبيعا .. لأن استعداده أعلى من استعدادهم كانهم ..

لأن طاقته على التحليق أكبر منهم جميعا .. فقطع إلى الله فى وقت قصير .. مالم يقطعوه فى وقت طويل .. ووصل إلى مقام « قاب قوسين أوأدنى » وهم مازالوا دون ذلك بكمير ..

وهذا واضح جدا فى أحاديث الإسراء والمعراج .. حيث مر محمد صلى الله عليه وسلم على الأنبياء .. فى السلموات السبع .. حتى انتهى إلى ابراهيم فى السابعة .. وهو أعلاهم مقاما ..

ثم خلفه .. وارتفع .. وارتفع .. حتى وصل إلى مقام تخلف فيه عنه جبريل عليه السلام ..

ثم واصل .. وواصل السير .. حتى انتهى إلى مقام .. له وحده .. لم يرتفع اليه أحد من البشر قبله ولا بعده .. هنالك فرضت الصلاة .. وكان ما كان .. ومن هنا ندرك لماذا أعلن محمد صلى الله عليه وسلم أن الله اتخذه خليلا كااتخذ ابراهيم خليلا.. فالمعنى انه صلى الله عليه وسلم قد جاز تلك المرتبة ا

اثناء سيره إلى الله الا أنه مؤهل لما هو أعلى منها .. مؤهل لمقام « الحبيب » .. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء !!

### محمد .. يملن بنفسه ... أن الله اتخذه خليلا ؟!

ثبت فى الصحيحين ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ﴿ أَيُّهَا النَّاسِ ، إِنَّ اللَّهِ النَّاسِ ، إِن الله اتخذتى خليلا ، كما اتخذ ابراهم خليلا » .

مكذا أعلنها محمد بنفسه على الناس . أن الله اتخذه خليلا ، كما اتحذ إبراهيم خليلا .. فما معنى هذا !

معناه أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بلغ في سيره إلى الله ما بلغه ابراهيم .. رغم أن بينهما نحو ا من ٢٥٠٠ سنة ! أى أن السرعة التي يسيربها محمد في ترقيه إلى الله ، أسرع بكثير جدا من سرعة ابراهيم .. فرغم أن ابراهيم سبق الناس جميعا إلى ربه .. إلا أن محمدا ادركه سريعا ولم يقف عندهذا بل جازه .. و بقه إلى مقام اعلى .. وأعلى .

#### محمد .. لا يتخذ من الناس خليلا ١٩

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى آخر خطبة خطبها : « أيها الناس ، لوكنت متخذا من أهل الأرض خليلا ، لاتخذت أبا بكر خليلا ، ولكن صاحبكم خليل الله »

إن محمدا .. خليل الله .. وحده .. إن أحدا من البشر لا يصلح أن يكون خليلا لمحمد .. حتى الصديق .. خير صحابته .. لا يصلح لهذا المقام .. لماذا الأن محمدا صلى الله عليه وسلم مؤهل لما الله يكون خليلا لله .. لا لأبى بكر .. إن مقامه فوق الناس جميعا .

#### أنى حبيب الله ١٢

هذا هو مقامه ..

وإنه لهو المقام الأوحد ..

أعلنه .. بنفسه .. وهو يردد ويسكرر .. ولا فخر .. ولا فخر .. إنه يذيع حقائق .. نواميس مقررة .. لاعلى سبيل الفخر .. وحاشاه .. وإنما تبليغا للرسالة .. واعلانا لحقائقها .. واذاعة للنواميس ..

روى البخارى فى صحيحه .. قال: ﴿ إِنْ مَعَاذَا لِمَاقَدُمُ الْمِينُ صَلَى بَهُمُ الصَّبَحُ فَقُرُ أُواتَخَذَ اللهُ ابراهيم » .

وعن ابن عباس: قال: « جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه

« فخرج ، حتى إذادنا منهم سمعهم يتذاكرون

« فسمع حديثهم ، وإذا بعضهم يقول : عجب أن الله اتخذ من خلقه خليلا فابراهيم خليله

« وقال آخر : ماذا بأعجب من أن الله كلم موسى تـكليا

« وقال آخر : فعيسى روح الله وكليته

« وقال آخر : آدم اصطفاه الله

فرج عليهم ، فسلم ، وقال : قد سمعت كلامكم ، وعجبكم ، أن ابراهيم خليل الله وهو
 كذلك

د وموسى كليمه ، وهو كذلك

وعيسى روحه وكلته ، وهو كذلك

« وآدم اصطفاه الله ، وهو كذلك !

﴿ أُولًا وإنَّى حبيب الله ولا فخر !

﴿ أَلَا وَإِنَّى أُولَ شَافِعِ وَأُولَ مَشْفِعِ وَلَا فَحْرٍ .

« وأنا أول من يحرك حلقة باب الجنة فيفتحه الله فيدخلنيها ومعى فقراء المؤمنين!

« وأنا أكرم الأولين والآخرين يوم القيامة ولا فخر »

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

صحف ابراهِ يم وشريعيت ؟



هل كان لابزاهيم شريعة مستقلة ، متكاملة ؟ هل كان له كتاب سماوى معروف ، كانتوراة ، أو الزبور ، أو الانجيل ، أو القرآن ؟

قال تعالى : « قولوا آمنًا باللهِ ، وماأُنزِلَ إلينا ، وما أُنزِلَ إلى إبراهيم ، وإسماعيل، وإسحاق ، ويعقوب ..»

اذن هناك شيء أنزل إلى ابراهم !

وقال تعالى : «ياأيها الذين آمنو كُتِبَ عليكم الصيام كَا كُتِبَ على الذين من قبلكم لعلكم تتقون » .

حكاكتب على الذين من إقبلكم > أى الأنبياء والأمم من لدن آدم إلى يومنا هذا والمراد بالماثلة الماثلة فى أصل الوجوب، وإما فى الوقت والمقدار . إذن هناك صيام فرض على ابراهيم . واتباع إبراهيم . كما فرض على غيره من الأنبياء والأمم .

\* \* \*

ا وقال تعالى . « كان الناسُ أمةً واحدةً ، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ، وأنزل معهم الكتاب بالحقّ ، ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه .. » [ البقرة ٢١٣] إذن هناك كتاب انزل على النبيين .. وإبراهيم من أفضل أولى العزم الخمسة .. والمظون أن الله خصه بكتاب من هذه الكتب .. خاصة وهو في الأنبياء قمة .. ومركزه فيهم مركز الامامة والأبوة .

\* \* \*

وقال تعالى : « إِنَّا أُوحينا إليكَ كما أُوحَينا إلى نوحٍ . والنبيين من بعده ، وأُوحَينا إلى إبراهيم ، وإسماعيل ، وإسحاق ، ويعقوب ..»

اذن هناك وحي إلى ابراهيم .. كغيره من الرسل الذين أوحى اليهم .

وقال تعالى : « وجعلْنا ُهُمْ الْمُمَّا أَمُّهُ مَّ يهدونَ بأمرِنا ، وأوحَيْنا إِلَيْهِمْ فَعْلَ الخيرات . وإقامَ الصلاة . وإيتاءَ الزكاة ِ . وكانوا لنا عابدينَ ﴾ .

والضمير يرجع إلى ابراهيم واسحاق ويعقوب إذن هناك وحى إلى ابراهيم - وحى أن يفعل الخير ، ويقيم الخير ، ويقيم الصلاة ، ويؤتى الزكاة .

وقدل تمالى : « وأذِّن في ألناس بالحجِّ ، يأتوك رجالاً ، وعلى كلِّ ضامر ، يأتينَ من كلِّ فج عيق » .

وهذه الآية . على قول من قال ان الخطاب فيها لابراهيم - . تعتبر نصافى أن الله فرض عليه الحج . وأمره أن يدعو الناس اليه ، ووعده أن يستجببوا له ، ويأتوا إلى أدائه من كل فج عيق .

إذن فرض الحج على ابراهيم . واتباع ابراهيم . . وقد ورَد أنه عليه السلام حج وأدى المناسك . وقال تعالى : «وجَعلْنا المناسك . وقال تعالى : «وجَعلْنا في ذريته النبوة والسكتاب . . »

اذن .. من باب اولى أن يكون لابراهيم كتاب .. فهو أصل هذه الذرية كلها . . الني حمل الله فيها السكتاب كله .

وقال تعالى : « وإذ أخذ نا من النبيين ميثاقهم ، ومنك ، ومن نوح ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى ابن مر يم ، وأخذنا منهم ميثاقاً غليظا . » [الأحزاب ٧] اذن هؤلاء هم الخمسة اولو العزم من الرسل . نص الله تعالى على أنه أخذمن كل منهم ميثاقا غليظا . .

اذن من باب اولى أن يكون لابراهيم كتاب .. يرشده الى تفصيل ذلك الميثاق .

وقال تعالى: «ولقد أرسَلنا نوحاً، وابراهيمَ، وجَعلناُفى ذَريتهما النبوةَ والكتابَ..» [ الحديد ٢٦]

اذن . . من باب أولى أن يجعل فى ابراهيم نفسه كتابا . . مادام قد جعل فى ذريته كل كتاب . . هذه كلها نصوص . . تشير من بعيد . . أوقريب . . أن ابراهيم أوحى اليه . . وأنه أنزل اليه . . وأنه صاحب كتاب . . وصاحب شريعة مستقلة .

وقد رأينا كيف نص القرآن على أن الصيام كتب عليه .. ضمن الذين من قبلنا . . وكيف نص كذلك على أنه أمر بالحج ، وأمر أن يأمرا تباعه به .

فاذا ضمناكل ذلك إلى ايحاء الله الله أن يفعل الخير ، ويقيم الصلاة ، ويؤتى الزكاة . شع علينا اشعاع عظيم .. باهر :. يكشف عن شيء خطيرا جدا . . أن ابراهيم صاحب شريعة . . تامة . كاملة . متكاملة .

وأن شريعته تطابق الاسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم تطابقا كاملا.. واليك الدليل مماسر دناه في هذا الباب من نصوص .

فالمعلوم أن هذا الاسلام بنى على خس: شهادة أن لا إله إلاالله . وان مجمدًا رسول الله . وإقام الصلاة . . وإيتاء الزكاة . . وصوم رمضان . . وحج البيت من استطاع اليه سبيلا . . هذه هى الفروض الخسة التى بنى عليها الاسلام .

فلننظر الآن هل فرض الله على ابراهيم صلى الله عليه سلم نفس مافرضه على مجمد صلى الله عليه وسلم .

نعم . . نعم . . واليك الأدلة القاطعة أماشهادة أن لا إله إلاالله . . فمقطوع بالتواتر والمشهور نصا أنها فرضت على ابراهيم كما فرضت على محمد . . ويكنى هنا . . ماردده القرآن عن ابراهيم من دعو ته للناس أن سبدوا الله ولا يشركو ابه شيئا .

وأما شهادة أن محمدا رسول الله .. فطبيعى أن يستبدل بها وأن ابراهيم رسول الله لأن محمدا لم يكن قدبعث بعد !! انتهينا الآن من الفرض الأول .. شهادة أن لاإله إلاالله .. وانها عند ابراهيم . . كما هى عند محمد . ، بل إن محمدا أمر باتباع إبراهيم فى ذلك « أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين » ..

ثم ماذا ؟ ثم ننتقل إلى الفرض الثابى .. الصلاة .. فنحد أن ابراهيم أمر بالصلاة .. كما أمر محمد صلى الله عليه وسلم بالصلاة .. واليك الدليل .. « .. وأوحينا اليهم فعل الخير ات ، وإقام الصلاة ، وايتاء الزكاة .. » اذن الصلاة مفروضة فى شريعة ابراهيم .. كما هى مفروضة فى

شريعة محمد ، ، ثم ننتقل إلى الفريضة الثالثة .. الزكاة .. فنجد أنها مفروضة عند ابراهيم ، كما هي مفروضة عند محمد .. والدليل .. هو نفس النص . . « وإيتاء الزكاة . . »

ثم ماذا ؟ . . ثم الفريضة الرابعة . . الصوم . . فنجد أن شريعة ابراهيم تشتمل على الصيام ، كما تشتمل شريعة محمد عليه . . والدليل . . قوله تعالى « ياأيها الذين آمنوا كتب على الذين من قبلكم . . ◄ وابراهيم من الذين قبلنا . .

ثم ماذا ؟ ثم الفريضة الخامسة .. والأخيرة .. الحج .. فنجد أن ابراهيم فى شريعته الحج كافى شريعة محمد .. بل أكثر من هذا .. إن ابراهيم هو مؤسس فريضة الحج .. ومحمد صلى عليه وسلم متبع فيها .. فابراهيم هو الذى بنى البيت ، وبنى المسجد الحرام ، وحدد مناسك الحج كلها .. ثم حج هو ومعه اسماعيل ، واتباعه .. وأذن فى الناس بالحج كما أمره الله .. ومرت الأيام .. وجاء محمد .. فشرع للناس الحج .. طبق الأصل كافعل أبوه ابراهيم .. في نفس الأماكن .. وبنفس المناسك !!

تطابق .. تطابق تام .. بني الإسلام على خمس ..

وبنى دين ابراهيم على خمس .. نفس الخمس .. ومن هنا يمكن أن يقال أن الإسلام الذى دعا اليه محمد .. هو هو الاسلام الذى دعا اليه ابراهيم .. وهذا واضح جدا جدا .. فى توجيهات الله رسوله صلى الله عليه وسلم فى اتباع ملة ابراهيم حنيفا .. وأن الله هداه إلى صراط مستقيم .. دينا قيما .. ملة ابراهيم .. أفبعد هذا من دليل .. أن ابراهيم صاحب شريعة مستقلة ، كاملة ، متكاملة .. وأنها تطابق شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمام المطابقة ؟

## الدليل القاطع ١٤

قال تعالى : « شَرَعَ لَكُم منَ الدينِ ، ماوَضَى بهِ نوحاً . والذى أوحَيْنا إليْك ، وماوضَّيْنا بهِ إبراهيم ، وموسَى ، وعيسى، أن أقيموا الدين ، ولا تتفرُّقوا فيه ، كبر على المشركين ما تدعُوهُم إليه ، الله يجتبى إليه من يشاء ، ويَهْدى إليه من يُنيبُ . » المشركين ما تدعُوهُم إليه من أينيب . » [ الشورى ٢٣ ]

أى شرع لسكم من الدين ماوصى به نوحا ومن بعده ، من أرباب الشرائع ، وأولى العزم ، من مشاهير الأذبياء ، عليهم الصلاة والسلام ، وأمرهم به أمرا مؤكدا . وتخصيص المذكورين بالذكر لماأشير اليه من علو شأنهم ، وعظم شهرتهم ، ولاستمالة قلوب الكفرة إلى الاتباع ، لاتفاق كل على نبوة بعضهم ، وايذان بأن ماشرع دينا قديما أجمع عليه الرسل .

«أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه »أى دين الاسلام الذى هو توحيد الله تعالى . وطاعته ، والإيمان بكتبه ورسله وبيوم الجزاء ، وسائر ما يكون العبد به مؤمنا . والمراد باقامته تعديل أركانه : وحفظه من أن يقع فيه زيغ ، والمواظبة عليه . « ولاتتفرقوا فيه » شامل للنبي واتباعه ، والأنبياء ، والأمم ، قبلهم ، وضمير (فيه) للدين . أى : ولا تتفرقوا في الدين الذي هو عبارة عما تقدم من الأصول بأن يأتي به بعض ولا يأتي بعض ، أو يأتي بعض منه ، دون بعض ، أى لا تختلفوا فيه .

فمنى الآية ؛ شرعنا لكم ماشرعنا للانبياء ، دينا واحدا ، فى الأصول ، وهى التوحيد، والصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحج ، والتقرب بصالح الأعمل ، والصدق ، والوفاء بالعهد، وأداء الأمانة . وصلة الرحم ؛ وتحريم الكبر والزنا ، وإيذاء الخلق ، والاغتداء على الحيوان، واقتحام الدناءات ، وما يعود بخرم المروءات ، فهذا كله مشروع دينا واحد ، وملة متحدة، لم يختلف على ألسنة الأنبياء ، وإن اختلفت اعداده . «كبر » عظم وشق ،

«على المشركين ما تدعوهم اليه » من التوحيد ، ورفض عبادة الأصنام ، وهو أصل الأصول ، وأعظم ماشق عليهم . « الله يحتبي اليه من يشاء » أى يصطفى اليه سبحانه من يشاء اصطفاءه ، ويخصصه سبحانه بفيض إلهى ، يتحصل له منه أنواع النهم . « ويهدى اليه من ينيب » ويهدى اليه عز وجل بالإرشاد والتوفيق من يقبل اليه تعالى شأنه للدلالة على أن أهل الاجتباء ، غير أهل الاهتداء .

هذا هو الدليل .. القاطع .. الساطع . المانع .. الدى لا وجه لتلمس الأدلة بعده ..

وما وصينا به إبراهيم ٢٠٠٤ شرع لنا .. نفس ما وصى به إبراهيم .. فرض علينا نفس ما فرض علي الله الله الله إبراهيم علينا نفس ما فرض على البراهيم .. تطابق تام .. واتحاد عام !! هذا من ناحية الشريعة .. فهل كان لابراهيم كتاب سماوى مستقل ؟ ..

### ماذا في صحف ابراهيم ١٤

قال تعالى: «أمْ لمْ يُنَبَأْ بمانى صُحُف موسى، وإبراهيم الذي و في . ألا تزرُ واذرة وزر أخرى . وأن ليس للانسان إلاماسبقى . وأن سعيه سوف يُرى . ثم يجزاه الجزاء الأوفى . وأن إلى ربك المنتهى . وأنه هُو أضعك وأبكى . وأنه هو أمات وأخيا ، وأنه خَلق الرو جَبْنِ الذكر والأنبى . من نطفة إذا تمنى . وأن عليه النشأة الأخرى . وأنه هو أغنى وأنه هو رب الأسمرى . وأنه أهلك عاداً الأولى . وثمود فا وأنه هو رب الأسمرى . وأنه أهلك عاداً الأولى . وثمود فا أبقى . وقوم نوح من قبل إلهم كانوا هم أظم وأطنى ، والمؤ تفكة أهوى . فنشاها ماغتى . فبأى آلاء ربك تمارى ، هذا الحديث تعجبون . وتضحكون ولا تبكون واشم ماغتى . فاسجدوا لله واعبدوا له واعبدوا . وتضحكون ولا تبكون . وأشم سامدون . فاسجدوا له واعبدوا . والمؤ النجم ٣٦ – ٢٢]

هذا بما كان في صف موسى ، وابراهيم الذي وفي .

أنها كلها حقائق كلية .. ونواميس إلهية .. عامة .. لاتبديل فيها .. ولاتغيير ..

أوحيت إلى موسى . كأوحيت من قبل إلى ابراهيم .. وجاءت في صحف موسى .. كاجاءت من قبل في صحف ابراهيم .. وهاهى تأتى من بعدهم .. لتوحى إلى مجمد .. آخرنبى. وتنزل في كتابه آخر كتاب .. تأكيدا أن الحقائق التي الزلت إلى جميع الأنبياء واحدة .. لا تبديل لكلمات الله ..

« أم لم ينبأ » بل ألم يخبر « بمانى صفّ موسى » وهى التوراة . « وابراهيم » بمانى معن ابراهيم التي أنزلت اليه . « الذي وفي » وفر. وأتم ماأمربه .أو : بالغ في الوفاء بماعاهد عليه الله تعالى .

وعن ابن عباس: وفى بسهام الاسلام كلها، ولم يوفها أحدغيره. وقيل: فى تبليغ هذه العشرة: أنلا تزر إلى آخره.. والأولى العموم.. ماأمره الله تعالى بشىء إلا وفى به. وتخصيصه - عليه السلام - بهذا الوصف لاحماله مالا يحتمله غيره، وفى قصة الذبح مافيه الكفاية.

« ألا تزروازرة وزر أخرى » أنه لاتحمل نفس من شأنها الحل حمل نفس أخرى . كأنه قيل : مافى صحفهما ؟ . فقيل : (أن لاتزر) الخ . والمعنى أنه لايؤاخذ أحد بذنب غيره، ايتخلص الثانى من عقابه . وهذا ناموس عام .. تقرر فى صحف موسى .. وابراهيم .. ومحمد ... لاتبديل له .. ولاتغيير .. إلى يوم القيامة ..

ثم ماذا ؟ «وأن ليس للانسان إلاماسعى » بيان لعدم اثابة الإنسان بعمل غيره ، إثر بيان عدم مؤاخذته بذنب غيره . أى ليس له إلاسعيه . وقيل : اللام بمعنى على ، أى ليس على الإنسان غير سعيه .

ثم ماذا ؟ . ثم الناموس الثالث .. الخالد .. « وأن سعيه سوف يرى » أى يعرض عليه ويكشف له يوم القيامة في صحيفته يراه حاضر ويوم القيامة . ويطلعون عليه ، تشريفا للمحسن ، وتو بيخا للمسىء .

ثم ماذا ؟ ثم الناموس الرابع .. الخالد .. « ثم يجزاه » أى يجزى. الإنسان سعيه . « الجزاء الأوفى » مصدر مبين للنوع .

ثم ماذا ؟ ثم الناموس الخامس . . الذي لاتبديل له . . « وأن إلى ربك المنتهى » أي أن انتهاء الخلق ، ورجوعهم اليه تعالى ، لا إلى غيره سبحانه ، استقلالا ولا اشتراكا والمراد بذلك رجوعهم اليه سبحانه يوم القيامة حين يحشرون .

وقيل: أنه عز وجل منهى الأفكار فلا تزال الأفكار تسير في بيداء حقائق الأشياء، وماهياتها، والاحاطة بما فيها، حتى إذا وجهت إلى حرم ذات الله عز وجل وحقائق صفاته سبحانه، وقفت وحرنت وانتهى سيرها.

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فى الآية : ﴿ لَا فَكُرَةٌ فَى الرَّبِّ ﴾ . وروى

عنه عليه الصلاة والسلام « إذا ذكر الرب قانتهوا » وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس قال: « مر النبى صلى الله عليه وسلم على قوم يتفكرون فى الله فقال: تفكروا فى الخلق، ولاتفكروا فى الخلق، ولاتفكروا فى الخالق، قانكم لن تقدروه».

وأخرج أبو الشيخ عن أبى ذر قال: « قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تفكروا فى خلق الله ، ولا تفكروا فى الله فتهلكوا » . واستدل بذلك من قال باستحالة معرفته عز وجل بالكنه .

ثم ماذا ؟ ثم الناموس السادس .. الخالد .. « وأنه هو أضحك وأبكى » خلق فعلى الضحك والبكاء . وقيل : المراد خلق السرور والحزن ، أوما يسر ويحزن ، من الأعمال الصالحة والطالحة .

ثم الناموس السابع .. « وأنه هو أمات وأحيا » تناسب الاماتة والاحياء لاسيا والموت يعقبه البكاء غالبا ، والاحياء عند الولادة الضحك ـ وقيل : أنحك أهل الجنة ، وأبكى أهل النار ، لايقدر على الاماتة والإحياء غيره عز وجل .

ثم ماذا ؟ . . ثم الناموس الثامن . . الخالد . . الخطير ، . « وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى » من نوع الإنسان وغيره من أنواع الحيوانات . « من نطفة إذا تمنى » أى تدفق في الرحم .

ثم الناموس التاسع .. « وأن عليه النشأة الأخرى » أى الاحياء بعد الاماتة ، وفاء بوعده جل شأنه .

ثم ماذا ؟ ثم الناموس العاشر . . «وأنه هوأغنى وأقنى اعطى القنية وهو ما يبقى ويدوم من الأمو ال ببقاء نفسه أو أصله كالرياض والحيوان والبناء . وقيل : أغنى وأفقر ، وقيل : أغنى نفسه سبحانه ، وأفقر الحلائق اليه عزوجل . . إنه ناموس عجيب .، فيه من الأسرار مافيه اثم ماذا ؟ ثم الناموس الحادى عشر . . « وأنه هو رب الشعرى » نجم مشهور . . ومن العرب من كان يعظمها ، ويعتقد تأثيرها في العالم ، ويزعمون أنها تقطع الساء عرضا وسائر النجوم تقطعها طولا . . إشارة إلى نفي تأثيرها . . « وأنه أهلك عادا الأولى » أى القدماء

لأُنهم أولى الأُمم هلاكا بعد قوم نوح. « وثمود فما أبقى » فما أبقى عليهم : أى أخذهم بذنوبهم .

« وقوم نوح من قبل » من قبل اهلاك عاد ونمود ، « إنهم كانوا هم أظلم وأطغى » أى من الفريقين كانوا يؤذونه ويضربونه حتى لايكاد يتحرك وكان الرجل منهم يأخذ ابنه يتمشى به اليه يحذره منه ويقول: يابنى إن أبى مشى بى إلى هذا ، وأنا مثلك يو مثذ ، فإياك أن تصدقه ، فيموت الكبير على الكفر ، وينشأ الصغير على وصية أبيه !! ولم يتأثروا من دعائه ، وقددعاهم ألف سنة إلا خسين عاما .

« والمؤتفكة» قرى فوم لوط ، سميت بذلك لأنها التفسكت بأهلها أى انقلبت بهم « أهوى » أى أسقطها إلى الأرض بعد رفعها على جناح جبريل عليه السلام إلى السماء وقيل : جعلها تهوى « فنشاها ما غشى » تهويل للعذاب وتعميم لمما أصابهم منه .

هذا شيء بمــاكان في صحف موسى وابراهيم .

والله اختلف المفسرون هل كان السكلام من ( ألا تزر وازرة وزر أخرى ) حتى آخر السورة .. كله فى صحف ابراهيم .. أم بعضه .

وعندى . . أن الأولى العموم . . وأن الآيات حتى آخر السورة كانت في صحف موسى وابراهيم . . خاصة وأنها كلها عبارة عن نواميس الهية عامة . . ليس فيها نشريع . . أو تقنين . . يتغير بتغير الانبياء . . والأزمنة . . وإنما هي سنن الهية لا تتغير . ، ولا تقبدل . . إلى يوم القيامة . . ومثل هذه النواميس الخالده تجدها في جميع الكتب السهاوية التي أنزلت على الانبياء والمرسلين . . لا تبديل لكلمات الله . . فقوله تعالى « وأنه هو أمات وأحيا » . . ناموس عام . . لن يتغير إلى يوم القيامة . . ولا يمكن أن يتغير . . هو وحده المختص يالاما تة والاحياء ولاشيء يستطيع ذلك على الأطلاق . . وهكذا تلك النواميس العلى . . التي ذكرت بتلك الآيات .

# حلاصة ما في صحف ابراهم ١٢

ثم يفصل الله تبارك وتعالى في القضية .. قضية : ماذا كان في صحف ابراهيم ؟.. فيقول ِ عز من قائل : ﴿ قَدْ أَنْفَلَحَ مَن تَزَكَى ۚ . وذَ كُرَ اسمَ ربهِ فصلى ، بل مُتُو يُرونَ الحياةَ الدنيا . والآخِرَةُ خِيرِ وأُ بَقِي . إِنَّ هذا لني الصُّحُفِ الْأُولِي . صُحُفِ ابراهيمَ وموسَى .» [ الأعلى ١٤ \_ ١٩ ]

« إن هذا » اشارة إلى قوله تعالى ( والآخرة خير وأبقى ) وقيل : اشارة إلى ماذكر من قوله سبحانه (قد أفلح من تزكى) .. الخوهذا ماأميل اليه وقيل: اشارة إلى القرآن ﴿ لَهُ الصحف الأولى » أى ثابت فيها معناه « صحف ابراهيم وموسى » فى ابهامها، ووصفها بالقدم تفخيم شأنها ما لايخنى وكانت صحف ابراهيم عشرة وكذا صعف موسى عليه السلام ، والمراد مها مأعدا التوراة .

عن أبي ذر: قال: قلت: يارسول الله ، كم أنزل الله تعالى من كتاب ؟

« قال : مائة كتاب واربعة كتب.

« أنزل على شيث خسين صيفة .

« وعلى ادريس ثلاثين صحيفة .

« وعلى إبراهيم عشر صحائف.

وعلى موسى قبل التوراة عشر صحائف .

« وأنزل التوارة ، والانجيل ، والزبور ، والفرقان .

« قات : يارسول الله ، فما كانت صحف ابراهيم ؟

«قال: أمثال كلها.

« أيها الملك المتسلط ، المبتلي ، المغرور ، لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض .

﴿ وَلَكُنَ بِعَثْنَكَ لِتَرْدُ عَنِي دَعُوةَ الْمُظَالُومِ . فأني لأأردها وَلُوكَانِتْ مِنْ كَافُرٍ .

وعلى الماقل ، ما لم يكن مغلوبا على عقله ، أن يكون له ثلاث ساعات .

« ساعة يناجي فيها ربه .

« وساعة يحاسب فيها نفسه .

« ويتذَّكرفيا صنع .

« ونباعة يخلو فيها لحاجته من الحلال.

« فان في هذه الساعة عو نا لتلك الساعات ، واجتماعا للقاوب، وتفريغا لها.

« وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه . مقبلا على شانه . حافظا للسانه .

« فان من حسب كلامه من عمله . أقل السكلام الافيا يعنيه .

« وعلى العاقل أن يكون طالبًا لثلاث ,

« مرمة لمعاش .

« أو نزود لمعاد .

أو تلذذ فى غير محرم .

« قلت : يارسول الله . فما كانت ضحف موسى ؟

« قال : كانت عبر اكلها .

« هجبت لمن أيقن بالموت ثم يفرح !

« ولمن أيقن بالنار ثم يضحك ا

« ولمن يرى الدنيا ، وتقلبها باهلها ثم يطمئن إليها !

« ولمن أيقن بالقدر ثم يغضب ا

ولمن أيقن بالحساب ثم لايعمل؟

« قلت : يارسول الله ، هل أنزل عليك شيء مما كان في صحف إبراهيم وموسى ؟

« قال : ياأباذر ، نعم ، قد أفلح من تزكى . وذكر اسم ربه فصلى ، بل تؤثرون الحياة

الدنيا . والآخرة خير وأبقى » .

وأخيرا .. مامعني هذا؟

معناه أن الله تبارك وتعالى تفضل فبين لنا ماذا كان في صحف إبراهيم . . او انزل الينا خلاصة مركزة مماكان فيها .

وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنسا ذلك حين سأله أبوذر: هل أنزل عليك شيء مماكان في صحف إبراهي وموسى ؟

فقال صلى الله عليه وسلم : نعم .. ( قد أفلح من تزكى ) الآية ..

اذن تولى الله ورسوله بيان ما كان فى تلك الصحف . . باذاعة تلك الخلاصة المركزة لما فيها .

وبالتأمل في هذه الخلاصة .. نجد أنها كلات معدودة .. إلا أنها تحوى كل مايحتاج اليه الانسان .. في حياته كلها .

وهذا من دلائل الامجاز في الكتاب.

ومن جو امع الكلم التي أوتيها محمد صلى الله عليه وسلم -

انظر .. ها هي .

« قد أفلح من تزكى » . . تأكيد بأن من طهر نفسه باطنا وظاهرا . . طهر باطنه من المعاصى اياما من الشرك والسكفر والظلم وسائر الظلمات النفسانية ، . وطهر ظاهره من المعاصى اياما كانت . . والانحرافات مهما كانت . . تأكيد بان من فعل هذا فقد أفلح . . أوتحتم أن يفاح . . وأن يفوز في حياته كلها .

ثم ماذا ؟

ثم كيف هذا يكون ؟

هاهو الاسلوب.

« وذكر اسم ربه » . . عاش دائما ذاكر اسم ربه . . بقلبه .. عاش سليم القلب . . عامرا بالايمان بالله .. وذكر الله ..

« فصلى » . . وعاش دائم الصلاة لله . . محافظاعليها . .

شم ماذا ؟

ثم بيان هام .. بان الناس يصدون دائما عن طريق الفلاح .. وينحرفون عنه .. لسبب و احد .. ليس الا .. هذا السبب هو .

« بل تؤثرون الحياة الذنيا » .. "محبون العاجلة . . "محبون هذا الحياة القريبة التي أنم فيها .. هذه الحياة الدنيا التي انتم منغمسون فيها ليلاونهارا .. تقضلون الظهور فيها .. والاستمتاع بها .. على كل شيء .

وهذا هو مايحجبكم أيها الناس عن الحقيقة . . ويصرفكم عن سلوك طريق الفلاح . . طَرَيق النّزكي ، وذكر اسم الله ، وادامة الصلاة لله . .

انسكم تريدون هذه الدنيا وكني أماما وراءها فلا شأن لبكم بها ..

ولكن هل هذا التفكير صحيح ؟

كلا .. بل هو خطأ محض .. واليكم الصواب من الأمر ..

« والآخرة خير وأبقى » .. الواجب عليكم أن تعلموا ، وتتيقنوا أن الحياة الآخرة . . الحياة القادمة تتميز عن هذه الحياة بصفتين .. على العاقل .. أن يتفكر فيهما ...

الآخرة خير ...

الآخرة أبتى ...

اذن هي خير من هذه.

وخير هذه تشمل كل مايمكن أن يتصور من الخير . . فهى أرقى ، واكمل ، واجمل ، وآمن ، وأسلم ، وأحلى ، وألد وأروع . . وكل ما يتصور . . أو ما هو فوق تصور البشر . «أعددت لعبادى الصالحين مالاعين رأت، ولا أذن سمعت، ولاخطر على قلب بشر » . ثم ماذا ؟ وأبقى !!.

وأدوم .. وأخلد .. انها لاتفنى .. ابدية .. لاتتناهى .. خالدين فيها أبدا . . بينها هذه تقنى .. بل مريعة الفناء .. سرعان ما يموت الانسان الحريص عليها أشد الحرص .. ويضطر إلى تركها رغم انفه 1 ا فأين هذه من تلك الين التي هي شر متدافع ، وفناء متتابع . . من تلك التي هي خير دائم ، وخلود لا يزول !

هذا ماكان فى الصحف الأولى . صحف ابراهيم وموسى . بل يمكن أن يقال . وهذا ما تجده فى كل وحى سماوى . . أنزله الله إلى الانسان . . يدور كله . ، فى الدعوة إلى الايمان بالله . والصلاة لله وتزكية النفس وتطهيرها . . لتفوز فى الحياة الآخرة . . وتنبيه الإنسان إلى عدم الركون إلى هذه الدنيا . . والاستعداد لحياته القادمة .

ولايتأتى أن تخرج الكتب السماويه كلها . - مهما تباينت في المناهج ، واختلفت في أساليب الأداء ، عن تلك النواميس الكبري . .

overted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ابرهيم وعسّالم السيوم؟



فرغنا من ابراهيم .. ومافرغنا .. فابراهيم أكبر من أن نحيط به خُبرا .. وإنما يمكن أن يقال أنه قد تمت الإشارة إلى ابراهيم .. ومن اراد الزيادة .. فعليه أن يتبع خطاه .. ويتابع ملته .. لعله يظفر من ذلك بشيء جديد من الهدى .. يهديه إلى أنوار جديدة من الرجل العظيم ..

والآن نسأل ؟ ماذا يفيد عالم اليوم من دراسة شخصية ابراهيم ؟ أو : ماذا يستطيع ابراهيم أن يقدم إلى عالم اليوم ؟ أوهل عند ابراهيم شيء ينفع الإنسان الحديث، الذي يعيش الآن تجربة الحياة فوق هذه الأرض ؟

والجواب .. إن عند ابراهيم ماإن اتبعه انسان اليوم لارتقى ٠٠ وارتقى ٠٠ وبلغ من التقدمية أبعادا .. لاتخطر على قلب بشر !!!

قد يقول قائل: ماهذا الذي تذهب اليه ، وماذا عند ابراهيم هذا يؤهله لماتقول ؟ ومن كل أجهزة الاعلام في العالم ، من محطات الإذاعة في شتى دول العالم ، ومن فوق صفحات الصحف والجلات في كل مدينة من العالم ، ومن فوق سفحات الصحف والجلات في كل مدينة من العالم ، ومن فوق شاشات السيما . ومن فوق مسارح المدن ، وعن طريق أي وسيلة من وسائل النشر في العالم اليوم . مسموعة . أومزئية . أومقروءة ، أو ماوراء ذلك . من هؤلاء جميعا . أذيع . وأنشر . وأعلن . إلى العالم كله ، في شتى مستوياته . في علمائه ، وجهاله . في قراءه ، وأمييه . في رؤسائه ، ومراوسيه . في أهل الأديان منه ، وفي اللادينيين . في الرأسماليين ، وفي الشيوعيين ، والمسلمين . في سكان الغابات الذين على الفطرة يعيشون ، وفي سكان أرقي المدنيات على شواطيء أمريكا وأور با . أو ما يمكن أن يكون . في كل مكان . وأخطر . وأخطر . بيان يمكن أن يذاع على العالم كله في هذه الأيام . .

#### نداء الفطرة ١٢

أيها الإنسان المعاصر .. ارجع إلى فطرتك .. ارجع إلى نفسك حين ولدتك أمك . ماذا كنت .. ذكرا أوأنى ؟ سوف تجد أنك ولدت على الفطرة .. سوى الخلقة . برىء النظرة .. صفحة بيضاء .. لا تعلم شيئا .. هذه هى الفطرة .. أو هذا هو أول خلقك .. أوهذة هى المرحلة الأولى التي يمر عليها كل إنسان .. ذكرا كان أو أنى .. يولد الطفل عجينة .. صالحة للتشكيل في أى اتجاه ..

#### صوت الفطرة ١٤

والآن .. استمع أيها الإنسان .. إلى أعماقك . استمع وأنت طفل برىء .. إلى نداء فؤادك .. سوف تسمع نداء خفيا .. يتموج من قلبك في هدوء . نداء يقول: لاإله إلا الله .. هذا هو نداء الفطرة . الكامن في فؤاد كل مولود .

ومن كان فى شك من هذا .. فايسأل أى طفل يشاء: من خلق السياوات والأرض؟ سوف يقول على الفور: الله .

من خلقك أيها الطفل ؟ سوف يقول بلا تفكير أوتردد : الله . هذا هو نداء الفطرة أيها الإنسان .. ماذا يحدث بعد هذا ؟

تذكر أيها الإنسان المعاصر .. ماذا حدث لك بعد ذلك ؟ تذكر جيدا .. لقد حدث شيء مخين .. إن أمك .. أو أباك .. أومن كان يقوم على تربيتك .. صب في أذنيك كلاما !! أتذكر ماهو هذا المكلام ؟ خرافات .. وخزعبلات .. يقصها عليك أبواك .. أومربيك .. ان كان من الشعوب المتخلفة .. التي تعبد أوهاما .. أولا تعبد شيئا ،

أنذكر أيها الانسان المعاصر ؟ أتذكر إذ كنت طفلا صغيرا .. وهم يصبون فى أذنيك تلك الخزعبلات، ويسوقون اليك تلك الظلمات! أتذكر!.. أنت وحظك .. فإنك لم تكن حرا فى اختيار البيئة التى تربى فيها! وهذا من أسوأ الأمور التى يرغم عايها كل مولود .. أوكل انسان!! يولد على الفطرة ...

يولد وفى شغاف فؤاده أن الله هو وحده الذى خلقه، وأنه لا إله إلا هو .. ثم يفرض عليه ضلال والديه أو الذين يربنونه أويوجهونه .. ومايزالون به يوجهونه نحو معتقداتهم ..حتى تصبح حقيقة فى عقله الصغير .. ثم يشب عليها !! وهؤلاء حين صارت لهم عقول .. هل فكروا فى صحة هذه العقائد التى سمعوها من قبل أم ظلوا لا يفكرون ! لم يحدث .. انهم ظلوا كاهم .. كما كانوا أطفالا .. لا يعقلون .. عششت تلك الخرافات فى رءوسهم .. فااستطاعو الها تطهير !!

أوهؤلاء . . أوهؤلاء . . الذين حجبوا نداء الفطرة من أعماقهم . . ولم يسمعوا صوت الحق المتموج من أفتدتهم . . أن لا إله إلا الله .

هؤلاء جميعا .. ضاعوا .. ضمايا .. التوجيه السيء الذي وجههم آباؤهم .. أو أمهاتهم .. أو مربوهم .. أو معلموهم في الصغر .. !!

## كيف الخلاص ١٢

الخلاص أن تعود البشرية كلمها إلى ابراهيم ..كيف! أن ينظر كل إنسان ماذا فمل ابراهيم ، حتى وصل فى النهاية إلى الحقيقة! .

وهنا يجلجل فى الآفاق قول الحق تبارك وتعالى: « إنى جاعلك للناس إماما » .. إن الله يؤكد هنا تأكيدا عظيما أنه جعل ابراهيم إماما للناس جميعا .. ليتخذوه قدوة .. ليسلكوا ماسلك .. حتى يستطيعوا أن يصلوا فى النهاية إلى الحقيقة .. أن يصلوا إلى الطريق المستقيم .

ماذا فعل أبراهيم! وهنا نلاحظ أخطر ظاهرة .. إن الطفل ابراهيم ولد لأب جاهل، كافر، أب يصنع الآلهة، ويبيعها .. رجل صناعته نحت الأصنام .. أعنى أنه على الغاية من الجهل .. وعلى الغاية من الضلال .. إنه فقط لم يقف عند حد انكار الألوهية .. بل صنع هو إلها من هواه .. من حجارة أوخشب .. وذهب يعبده!! هذه هي البيئة التي نشأ فيها الطفل ابراهيم .

فلو مضت الأمور كطبيعتها لصب آزر هذا في أذنى الطفل أقاصيص عقيدته الفاسدة ، وزوقها له .. ولقصت عليه أمه تهاويل الأصنام ، وأوهام أياديها البيضاء على الناس .. ولو استمع ابراهيم إلى تلك القصص .. وكان يمسكن أن يستمع لها كغيره من ملايين الأطفال الذين يستمعون إلى تلك الأباطيل .. ويضيعون بسببها طول حياتهم .. لواستمع الطفل ابراهيم إلى مايقول أبواه لنشأ وثنيا .. يعبد الأصنام كأبيه .. بل ويتعصب لها .. بل ويخلف أباه آزر في زعامة قومه على أساسها !!

إذن لضاع الطفل ابراهيم .. كماضاعت قرون .. وقرون .. من هذا السبيل!! ولكن ماذا حدث؟ وكيف نجا ابراهيم بأمجو بة؟

# ابراهيم يفكرنا

الذى حدث أن الطفل ابراهيم .. رفضت فطرته هذا العبث .. وأبغضت أشد البغض هذا الأنحراف .. واستطاع أن يسمع إلى نداء الفطرة الذى يلح من أعماقه .. لا إله إلا الله .. فقرج يلتمس ربه فى الكون الواسع .. نظر إلى السماوات .. فرأى كوكبا .. فقال : هذا ربى .. إنه عقل طفل يحاول أن يصل إلى الحقيقة .. ولكن الكوكب غاب فى الأفق .. وغاب عن عينيه !!! فلما أفل ،. قال : لا أحب الآفلين .، ثم فوجيء بالقمر .. بازغا .. فصاح صيحة الطفل البرىء : هذا ربى ، هذا أكبر .. إلا أنه لاحظ أن القمر يغيب كذلك فساح صيحة الطفل البرىء : هذا ربى ، هذا أكبر .. ولكنها هى الأخرى غربت .. وذهبت .. وفهبت .. وفهبت .. وفهبت .. ولكنها هى الأخرى غربت .. وذهبت تغيب .. والألوهية لا تغيب .. هنالك .. صاح الطفل ابراهيم فى قومه : انى برىء مما تشركون ، إنى وجهت وجهى للذى فطر السماوات والأرض حنيفا ، وما أنا من المشركين . هنالك .. كان الطفل ابراهيم .. يتلاقى مع صوت الفطرة فى أعماقه .. وكان يملن .. لا إله إلا الله .. وهكذا وصل ابراهيم إلى الحقيقة .. رفضت طفو لته البريئة . يعلن .. لا إله إلا الله .. وهكذا وصل ابراهيم إلى الحقيقة .. رفضت طفو لته البريئة . ويتدرج فى الوصول اليها .. حتى اهتدى آخر الأمر اليها .

هذًا هو الطفل ابراهيم ٠٠ أوهذا هو الأنموذج الحسن ١٠ والقدوة الطيبة التي ينبنى أن يعرف كل إنسان ربه على أساس من أسلوبه ، وسلوكه ١٠ ونجا ابراهيم بأعجوبة ٠٠ ولولا أنه استعمل عقله ١٠ لضاع كما ضاعت قرون .

#### حتمية التفكير ١٤

ومن هنا كان حمّا على كل إنسان فى هذا العالم • أن ينظر فى هذا الذى يوسوس بهأبواه فىأذنه : هلهو حق أم باطل! فإن استحال ذلك فى مرحلة الطفولة ، تحمّم فى مرحلة الشباب ، أوالرجولة • وإذ ماذا يكون الحال حين يفاجأ الانسان أن ما هو عليه من عقائد كان باطلا • وأنه من أجل ذلك يساق فى الآخرة إلى جهنم!

اذن ٠٠ يتحتم أن يعيدكل انسان التفكير فيا هو عليه من عفائد هل هو حق أمباطل! وماهو الأساس الذي تستند عليه تلك العقائد، هل هو أساس صحيح، أم مجرد أوهام وأماني!

ومن هنا أوجب الله تعالى على كل انسانان يعلم علم الإجتهاد والبحث لاعلم التقليد ، أن لا إله إلا الله ، فقال تعالى : « فاعلم انه لا إله إلا الله » أى اعلم بمقلك ، وبحثك ، ومجهودك ، وهكذا ، حفظ ابراهيم فطرته من الضياع ، وتطابق ظاهره ، مع باطنه ، وتلاقيا على نداء لا إله إلا الله .

ولوقد راجع اليهود أنفسهم ٠٠ لوجدوا أن كثيرا مماهم عليه باطلا.

ولو قد راجع المسيحيون أنفسهم لوجدوا أن لاألوهية هناك للمسيح وانما هو عبد الله ورسوله .

ولو قد راجع المسلمون أنفسهم لعلموا أنأوهام الأضرحة • وخرافات الأقاصيص • محض خلافات • لاتقدم ولاتؤخر • ولو قدفكر الشيوعيون حين يصيرون رجالا فياهم عليه ، لرجعوا عماهم عليه • أن قدعاشوا سنين يعتقدون ان لا اله هناك . . ينها الحقيقة ان الله موجود . . وان اعماقهم تنادى بذلك . . ولكن التوجيه الذي يصب في آذانهم

أطفالا هو الذي حجب ذلك النداء .. فقط .. عليهم أن يستعملوا عقولهم .. وأن يتسمعو ا إلى ذداء فطرتهم إذن لهدوا صراطا سويا .

شم ماذا ؟ ماذا بعد إدراك أن لا إله إلا إلله .. كما أدركها ابراهيم ! يبقى أخطر شيء .

### كيف الاتجام إلى الله ١٤

وهنا يقدم ابراهيم إلى كل انسان معاصر فى هذا العالم .. أعلى ما يمكن أن يقدمه انسان الله أسان .. يقدم الله أسلوبه .. الذى أعلن رب العالمين أنه أحسن أسلوب .. وأنه لاأسلوب يؤدى الله تعالى إلا هو .

فاهو هذا الأسلوب! هو هذا .. « ف تبعوا ملة ابراهيم ، حنيفا ، وما كان مر المشركين » . ماهى خلاصة هذا الأسلوب اذن! هى الاتجاه المباشر إلى الله .. هى النظرية المندسية المشهورة فى العالم: الحط المستقيم أقصر المسافات بين نقطتين!! ومن هنا قال تعالى: « هو د ٥٦ » « هو د ٥٦ »

وقال: « وأنَّ هذا صِراطِي مستقيماً ، فاتبِعوهُ ، ولا تَتبِعوا السُّبُلَ ، فَتَفَرَّفَ بَكُمَ عن سبيله .. » « الأنعام ١٥٣ »

على طريق .. على خط .. مستقيم .. لماذا ! لأن هذا هو أقرب طريق .. لأنك تصل إلى الله .. بهذا الأسلوب .. أسرع من أى أسلوب آخر .

كيف هذا ١١. ان هذا لشيء مجاب ١١ ان ابراهيم يدعوك الى الحنيفية .. الى الاتجاه المباشر الى الله.. يدعوك اذا أردتأن تنجه الى الله، أو تصلى لله ، أو تدعو الله ، أو تعبدالله، أو تتصل بالله .. اذا أردت شيئا من هذا كله .. ماعليك الا أن تنجه اليه سبحانه مباشرة. رأسا .. بلا التواء .. وبلا التفات الى ماسواه ..

وليسمع كل انسان إلى الله الذى خلقه وهو يملن اليه تلك الحقيقة فيقول: «ومن أحسن دينًا بمن أسلم وجَههُ للهِ ، وهو 'محسن' ، واتَّبَعَ مِلَّةَ إبراهيمَ حنيفًا ، واتَّخَذَ اللهُ ابراهيمَ خليلاً » .

هذاما يقدمه إبراهيم إلى كل انسان معاصر.. يقول له: إذا استمعت إلا نداء فطرتك .. لا إله إلا الله .. اذا استعملت عقلك فاهتديت عن طريق ان لا إله إلا الله .

فتلاقى عقلك مع فطرتك. اذا تحققت . وعلمت . باطنا ، وظاهرا أن لاإله إلاالله. كان عليك أن تتجه اليه رأسا . . إذا كنت تريد الاتصال به . . وكان عليك أن لاتلتفت إلى ماسواه . . ان كنت تريده أن يسمع اليك .

وبذلك يهدى اليك ، أيها الانسان المعاصر ، ابراهيم ، خير مايمكن أن يهديه انسان إلا انسان ! ! وماذا من الخير بعد هذا الذى قدمه اليك ابراهيم ؟ استمع إلى نداء فطرتك وهو يردد : لا إله إلا الله .

واستمع إلى نداء عقلك وهو يبرهن أن لاإله إلا الله .. واتجه إلى ربك مباشرة، غير ماتفت إلى ماسواه .. هل يتصور أسلوب أعلى من هذا الأسلوب ؟ ..

# ابراهيم يحرر الانسان المعاصر؟!

وهكذا .. حرر ابراهيم الانسان المعاصر من ثالوث الاستعباد المدمر . . حرر قابه . . حين دعاه إلى الاستماع إلى ندائه الخنى .. لا إله إلا الله .. وحرر عقله حين دعاه إلى حرية التفكير التي تهديه إلى لا إله إلا الله ..

ثم حرر سلوكه حين دعاه إلى الاتجاه المباشر إلى الله وعدم الالتفات إلى ماسوأه . . ففك من أعناقه تلك الأغلال التي تقيده، وتشل تقدمه في الحياة .

# القلب السليم ١٤

أما تحرير القلب. فابراهيم يدعوك أن تجعل قلبك كاكان قلبه. لقد كان قلب ابراهيم سايا . سايا من جميع الأمراض القلبية . فلا شرك . ولا كفر ، ولاظلم . ولاحسد . ولاغش . ولاخداع . ولا كذب . ولاغل. ولاطمع . ولا مكر . ولاخديمة . ولاشىء ولاغش . ولاخدام . ولا كذب . مائة في المائة . فاذا بلغ قلبك ذلك المبلغ . استطمت أن من هذه النقائص . قلب سليم . وأن تنم بانعامات الواصلين اليه .

قال تعالى : « و إنَّ من شيعته لابراهيم . إذ جاء ربه بقلب سليم » . [ الصافات ٨٣\_٨٤ ]

إن ابراهيم استطاع بقلبه السليم، أن يذهب إلى الله . . ان يكون من الله بمكان لم يستطع أحد أن يصل اليه . . حتى اتخده الله خليلا !

#### حرية الفكر؟!

وابراهيم يدعو الانسان المعاصر أن يحرر فكره من ظلمات التقليد الأعمى ، وأغلال الجمود .. ولقد صاح إبراهي في قومه جيعاوهو فتى :ماهذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون! وصاح فيهم : انني برى عما تشركون ؟ وصاح في ابيه : إني أراك وقومك في ضلال مبين!! حرية . ، إلى أبعد مدى من الحرية الفكرية .. وهذا ما يريده إبراهيم من الانسان المعاصر .. أن يستعمل عقله .. أن يفكر فيما هو عليه هل هو باطل أم حق! ويومئذ يمكن أن يزعم الانسان المعاصر أنه ينعم بالحرية الفكرية .

# اسقاط الـكهنو تية ؟!

وإبراهيم حين يدعو الناس جميعا إلى الحنيفية .. إلى الاتجاه المباشر إلى الله .. إلى السقاط ماسواه .. وعدم الركون الىشىء سواه .. انما يحرر الانسان المعاصر التحرير الأعظم .. أن لا يكون الانسان عبدا إلا لله .. وأن يكون كل شىء دون الانسان .. لأن الله خلق كل شيء للانسان .. مسخرا للانسان .. وخلق الانسان لله .. عبدالله . فينبغى أن يستقيم الانسان إلى الله على ذلك المفهوم الصحيح .. أن لاشىء فوق الانسان إلا الله .. أماما سواه فهو دون الانسان ، مسخر الانسان ، فلا ينبغى لمن كان له عقل ان يتجه اليه ، لأنه لا يملك له شيئا .. بل على المكس الانسان ، فلا ينبغى لمن كان له عقل ان يتجه اليه ، لأنه لا يملك له شيئا .. بل على المكس الانسان ، هو الذي يملك تسخيره .

فاى مقام يرفع ابراهيم الانسان المعاصر اذن! انه يجعله سيدا لـكل شيء، ولايجعل له سيدا الاربه الذي خلقه . ومن هنا كان ابراهيم ينادى .. وجهت وجهى للذى فطر

السماوات والأرض ، حنيفا ، وما أنا من المشركين » حنيفاً .. ماثلا عماسواه .. وما أنا من المشركين ا .. ولا يصح أن أشرك بعبادته أحدا.

ان ابراهيم يقدم إلى الانسان المعاصر .. ما يحرره أعظم التحرير .. ان ابراهيم يرتفع بالانسان اعظم ارتفاع! .. حين يدعوه الى الاستماع إلى نداء فطرته .. يحفظها عليه أن تمسخ أو تبدل .. فيضيع . وحين يدعوه . الى استعال عقله .. يمنعه بذلك أن يعيش ذليلا. أسير المعتقلاات خاطئة .. وعفو نات فكرية ضائعة .. وحين يدعوه إلى الاتجاه المباشر الى الله .. أعا يحرره من رجال الدين .. ومن كهنو تية اللاهو تيين .. ويطلقه حرا. كما أراد أن يتجه الى ربه .. اتجه اليه في بساطة .. دون طقوس .. أوطلاسم .. أوكهنوت .. كما تتجه العصافير الى ربها مباشرة .. بلا اجراءات .. أو تعقيدات .

حرية .. يقدمها ابراهيم الى الانسان المعاصر .. هدية . . مجانا .. لايسأله عليها أجرا .. ان أجره الا على رب العالمين !!!



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

قاب ابم ايم عنيم؟



أعجب قلب .. بل أعلى قلب .. بل أرفع صورة ممكنة لماينبغي ان يكون عليه قلب بشر ! لماذا ؟ .. وكيف ؟ .. وأتنى لا براهيم هذا كله ؟ .. اليك التفاصيل .

### ماذا قال الله في قلبه ١٢

قال تمانى : « وإنَّ من شيعته لإِبراهيم . إذجاء ربه بقلب سايم . إذقال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون ؟! . أإفكا ، آلهة ، دون اللهِ تريدون ؟!. فما ظنكم برب العالمين ؟ . فنظر نظرة في النجوم .>

ماذا نجد هنا ؟ . نجد ثناء من الله على ابراهيم .. وأن هذا الثناء ينصب على شيء هام في ابراهيم .. على قلبه .. لماذا ؟ لأن القلب هو المسيطر على ابراهيم كله . ، فاذا صلح القلب صلح ابراهيم .. كما ورد: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صاح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب . ثم ماذا ؟ ثم يعلن الله تبارك وتعالى أن ابراهيم قدجاءه بقام سليم . . ثم يصور لنا كيف تناهي ابراهيم إلى هذا الوضع .. فيخبر نا أنه نفر نفورا شديدا مماعليه قومه ، وأبوه .. وأنه أعلن اليهم نفوره هذا بقوله : ماذا تعبدون ؟ ا ماهذا الجنون الذي أنتم عليه ، وماهذا الذي تعبدون .. وأنه في نفوره الشديد هذا من ضلال قومه أعلن البهم الله ربى . . سيهدين .. إنى متجه ، إلى سائر إلى ربى . . وسوف يهديني حما .. مادمت أريده صدقا .

وهنا نامح أمرين: ابراهيم يقول: إنى ذاهب إلى ربى .. والله تعالى يقول: إذ جاء ربه .. إذن ابراهيم سار الى الله .. أو سافر الى الله فعلا ، كما قال .. وأن الله أكد ذلك بقوله: إذ جاء ربه .. أى قدتم السفر .. وجاءنا فعلا .

ثم ماذا ؟ . ثم ابراهيم يؤكد : سيهدين . . أى ينق ثقة تامة أن الله سوف يهديه . .

ويبلغه مايريده من معرفته .. والله كذلك يؤكد أنه كان عند ظن ابراهيم ، وأنه هداه فعلا ، حين أراده هو ، ولم يشرك به شيئا .. وذلك بقوله تعالى : بقلبسليم .. أى من أجل أنه سافر الينا .. بهذا القلب السليم .. هديناه .. الينا .. وعرفناه طريقنا .

# القلب الذي سافر به أبراهيم ١٤

« إذ جاءربه بقلب سليم » ؟ مامعنى هذا ؟ لقد تأكد أنه سافر فعلا إلى الله .. والآن نرف كيف كان قلبه وهو يطير إلى الله ؟ هل كان مجرد قلب كهذه القلوب الفارغة المظلمة ؟ كلا .. إن الله يشهد .. « بقلب سليم » ..

واللغز الآن هو في هذه الكلمة «سلم» .. ماهي هذه السلامة التي رفعت ابراهم ذلك الارتفاع العظيم ؟ سليم ؟! هل هو سليم من الأمراض! نعم .. فهو سليم من الآفات كلها ، التي تعرض للنفس فتحطها إلى مهاوى الضياع! فيمكن أن يقال أنه سليم من أمراض القلب .. سليم من الكفر .. لأنه متأكد من وجود الله .. سليم من الشرك .. لأنه يوقن ألاشأن لشيء مع الله .. سليم من النفاق .. لأن باطنه ايمان بالله .. وظاهره ايمان بالله سليم من الحسد .. لأن مثل ابراهيم يعلم أن الله أقام العباد فيا أراد .. فلا معنى عنده أن يحسد أحد أحدا .. لأن ماهم فيه هو ارادة الله .. سليم من الغل .. لأن ابراهيم لايغل على أحد ، لأنه ارتفع عن الدنيا وما فيها .. سبح في مستوى يجعله بعيدا عن هذه الأحاسيس الهابطة .. سليم من الخزن .. ولم يخز وعنده قوة الله التي لا تقناهي! .. سليم من الحذاء وآدم من تراب! سليم من العجز وعنده قوة الله التي لا تقناهي! .. سليم من الخداء وهذه هي الحياة واضحة أمامه .. وأنها شيء لا يستحق الخادعة! .. سليم من الغش .. ولم الغش .. ولما الذف اليه .. وابراهيم لا يريد أن يجمع الدنيا! ..

وبالجلة .. سليم من الأمراض الفسية كلها .. ايس بقلبه مرض .. ايس به ظلمة ..

فهو نور صاف م. يستطيع أن يتفاعل مع الأنوار الالهية .. ويتلقى عنها .. بهذا القلب ذهب ابراهيم لملى ربه ..

وهذا القاب هو الذي أعلن الله عنه « اذ جاء ربه بقاب سليم » .. وهذا النوع من القلوب هو وحده الصالح للتلقى عن الله .. وهو وحده الذي يكون محل أنوار الله .. وهو وحده الذي يرتفع بصاحبه الى المقامات العلى .. حيث يتلقى منه سبحانه مباشرة ..

كيف ذهب ابراهيم الى ربه ؟!

وسافر ابراهيم إلى ربه .. فكيف كانت أحواله ، وهو يقطع المسافة بينه وبين الله ا كان .. حنيفا .. مامعني هذا ؟ أي اتجه الى ربه مباشرة .. وبسيط جدا جدا .. أن ابراهيم عندما ذهب الى ربه مباشرة .. وجد ربه مباشرة .. فورا .. فلم يكن هناك زمان .. يقضيه في السفر اليه .. ولم يكن هناك مكان يقطعه في الذهاب اليه 11 هذا شيء غير مفهو م! كيف يقطع ابراهيم المسافة بينه وبين الله .. وهي بلايين البلايين من الأميال .. بدون أن يحتاج الى زمن الله أي كيف يقطع ابراهيم تلك المساحات كلها .. من الأماكن .. دونأن عمتاج الى مكان ؟ أيتصور هذا ! نعم. . واليك المسألة في بساطة .. جهاز التليفزيون .. أوجهاز الراديو الترانزستور .. أدر مفتاحه .. وجدت الصورة المذاعة أمامك فورا . أوجهاز الراديو الترانزستور .. أدر مفتاحه تجد الصوت فورا .. كذلك ابراهيم أدار مفتاحه .. وجه قلبه الى الله مباشرة .. فوجد الله فورا . أي ليس الأمر كما يتصور الجاهلون أن معني « أني ذاهب الى ربي » .. أن ابراهيم سافر سفرا طويلا ، وقضي أزمنة طويلة ، حتى وصل الى ربه .. أو أنه مر على مساحات ، ومسافات ، وسماوات ، وساوات ، ومافوق المهاوات .. حتى وصل في النهاية الى ربه .. كلا .. وأما ابراهيم .. كان حنيفا .. أي

فاذا حدث ، حدث ان قلبه التقط فورا الاذاعات الالهية ( ان صح ذلك التعبير للتقريب) فانتقشت الصور فيه فورا . . واذاع الـكلام الالهي مباشرة .

لانقريب) ليلا ونهارا .. بلاتوقن فن صفاته الرحمة .. وهي تصدر آثارها بلاتوقف .. ومن صفاته النور .. وهي تصدر آثارها بلاتوقف .. ومن صفاته الله .. وهي تصدر آثارها بلاتوقف .. ومن صفاته العلم .. وهي تصدر آثارها بلاتوقف .. ومن صفاته العلم .. وهي تصدر آثارها بلاتوقف .. وهكذا // صفات فعالة ، بلاتوقف .. وهكذا // صفات فعالة ، تصدر آثارها بلاتوقف .. وهكذا // صفات فعالة ، تصدر آثارها دائما أبدا .. هذا من جهة الله تبارك وتعالى .. أما من جهة الخلق .. من جهة الناس .. فان الله جعل قلوبهم هي الأجهزة التي يستطيعون بها التقاط تلك الموجات .. (ان صح ذلك التعبير للتقريب) .. واشترط أن تكون تلك الأجهزة سليمة .. خالية من العيوب.. لتستطيع أن تلتقط .. وتنفعل .. ثم تذيع ماالتقطت من إذاعات .. فاذا كان الجهاز سليا .. اصبح صالحا للالتقاط .. ولكن بشرط ادارة المفتاح .. ليعمل الجهاز .. وهذا هو مايقرب الينا مني ﴿ إلى ذاهب إلى ربى » . أي إني متجه اليه . . إني سأدير المفتاح . ليتلق الاذاعات العليا .. والارسالات الكبرى .. هنالك يتم التلقى، ويتم الارسال، وتم الاذاعة . فورا .. وعلى قدر فساد الجهاز يكون قوة الارسال .. وعلى قدر فساد الجهاز يكون ضعف العمل نهائيا ..

وهذا ما يحدث بالنسبة للقلوب الميتة .، أى الفاسدة .. فانها تتوقف تماما عن العمل .. ولا تتلقى شيئا مطلقا ..

مامه في هذا ؟ أريد أن أقول في صوره أبسط وأبسط قال تعالى : « ورحمتي وسعت كل شيء » .. إذا رحمة الله . . وهذه صفة من صفاته تسع كل شيء . . مهما كان هذا الشيء . فلماذا إذا تظهر آثار هذه الرحمة على بعض عباده دون البعض ؟ . . لماذا تباغ في بعضهم مستوى عاليا جدا ، حتى يكونوا هم أنفسهم رحمة مطلقة ، . « وما أرسلناك الارحمة للعالمين » . ولماذا تختني من بعضهم حتى يكونوا الهنة مطاقة « وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين ؟ »

الأمر سهل .. أن بعضهم له قاوب صالحة للتلقى والانفعال والاذاعة .. قاوب سايمة .. وأن الآخرين لهم قاوب مظلمة ، فاسدة ، ميتة . . لاتصلح للتلقى والانفعال والاذاعة . .

أما رحمة الله فهى منشورة دائما .. فأن كان مستعد! لها تلقاها .. ومن كان غير مستعد لم يستفد منها .. كالشمس تشرق دائما فمن تعرض لها أصابه من اشعاعها .. ومن سار فى الظلام لم يصبه شىء من شعاعها .. أماهى فمشرقة دائما .. وترسل اشعاعها دائما .. كذلك الله .. أوشمس الذات . . مشرقة . . دائما . . وأبدا . . فمن كان قلبه سايما . . تلقى من رحماتها .. وفضلها . وانفعل وأرسل . واذاع . . ومن كان قلبه ميتا . . لم يستفد شيئا . . قليلا أو كثيرا .

كذلك ابراهيم . كان جهازه على الغاية من السلامة والاستعداد . كان قلبه سليها . في ذروة السلامة والطهارة فلما أدار المفتاح . فلما وجه وجهه للذى فطر السهاوات والأرض. فلما اتجه بقلبه إلى الله . فلما ذهب إلى الله . فلما اتجه اليه مباشرة . فلما ذهب اليه حنيفا . وجد الله مباشرة . كا تتلقى اجهزة التليفيزيون والاذاعة . إذاعات المحطات مباشرة . ما دلهم سليمة . . لاعطب فيها . وانفعل ابراهيم . واذاع . وتلقى ما تلقى . . فكان كما أكد «سيهدين » . . وكما قال ربه « اجتباه . . وهداه . . إلى صراط مستقيم » .

### كيف يطوى الزمان والمكان ١٢

من هنا .. من الاتجاه على ملة ابراهيم .. من الحنيفية .. الني هي الاتجاه المباشر.. وهذا ماحدث .. فان ابراهيم كان سليم القلب .. بل في قمه ذ لك المقام .. ثم اتجه إلى ربه مباشرة . . فوجد ربه على الفور . . فلم يكن هناك زمان يقضية . . ولم يكن هناك مكان يقطعه .. وبذلك طوى الزمان والمكان لابراهيم .. أى ألغى الزمان والمكان . حين ذهب إلى ربه .. حنيفا .. مباشرا .. فهل استبان الآن كيف طوى الزمان والمكان لابراهيم ؟

# كيف يطوى لك أنت الزمان والمكان ؟!

إذا نفذت مأمرك الله به . - حين أورك باتباع ابراهيم ﴿ فاتبع ملة ابراهيم حنيفا . . ) إذا اتبعت ابراهيم في طريقته . إذا اتجهت إلى الله حنيفا . أي مباشرة ولكن بشرط

واحد .. هو أن يكون جهازك سليما .. أن تكون سليم القلب كماكان ابراهيم سليم القلب فافدا فاذا تحقق لك هذان الشرطان .. طوى لك الزمان .. والمسكان .. يا نسان.. أى انسان!! هل هذا صحيح ؟ نعم . . نعم . . ولا تعجب! هل يعقل أن يطوى لأى انسان الزمان والمسكان .. وأن يظفر بتلك المسكانة الرفيعة في مثل هذه السهولة والبساطة ؟ نعم . . نعم . فقط عليك أن تحقق الشرطين . . قلب سليم . . حنيفا ، . جهاز سليم . . وفتح الجهاز على محطة « الله » . . هنالك تجد الله . . فورا . . وهذا هو طي الزمان والمسكان لسكل انسان . .

هل من دليل ؟ أدلة . . لادليل . . ألم يقل تعالى « وإذا سألك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان . . » ؟ وهل القرب هنا الا هذا ؟ أنه تعالى قريب من كل إنسان بشرط أن يكون قلب هذا الانسان مستعدا . . سايما . . وقريب من كل انسان . .

بشرط أن يتبجه اليه مباشرة . حنيفا . . هل هناك من دليل أقوى من هذا كله ؟ هاهو دايل . . يدحض كل شبهة . . ويزيل كل شك . . من كل رأس . دليل عام . . هام . . للجميع .

قال تعالى: « والله خلقنا الانسان ، ونعلم ما توسوس به نفسه ، ونحن أقرب اليه من من حبل الوريد » تصور . الله خلق الانسان . . أى انسان . . الله . . يعلن كل ما يدور في نفسك . الله . . أقرب إلى أى انسان من حبل الوريد . . من هذا الشريان الكبير الذى يخرج من القلب ليوزع الدماء على الجسم كله ، وفي هذا التعبير اشارة عجيبة ، إلى شدة قرب الله إلى الانسان . . أى أن الله أقرب إلى قلب الإنسان ، من هذا العرق النابع من نفس هذا القاب . . فلو كان يتصور قربا من القلب أقرب من شىء ينبع منه . . لصور وه للانسان . . ولسكن لا يو جد هذا الشيء . . ولسكى يشعر الانسان بهذا القرب عليه أن يجعل قلبه صالحا للتلقى . . ان يجعله سليما . . وأن يتجه إلى الله مباشرة . . ويسقط كل ما في الوجود من اتجاهه ي . وهذا هو طي الزمان والمكان لكل انسان . . والناس في ذلك مقامات . . فالأنبياء في الذروة . . ومن ورائهم السالكون الى الله على تفاوت بينهم . .

# لماذا كان ابراهيم أشد الناس بلاء ١٤

من هنا .. من اتجاهه المباشر إلى الله . بقلبه السليم ..من اسقاطه ماسوى الله اسقاطا كليا .. من ارادته لله وحده .. لاشريك له .. من هناكان بلاؤه أشد بلاء .

روى الترمذى : « أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئلَ أَيُّ الناسِ أَشدُّ بلا ؟ ؟ « قال : الأنماء .

« ثم الأمقل ، فالأمقل »

اذن الأنبياء أشد الناس بلاء ..أشدهم اختبارا .. .كلاكان النبي افضل من اخيه النبي كلا كان أشد منه بلاء .. وإذا علم أن ابراهيم كان أفضل الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم . . أدركنا أنه كان أشدهم بلاء . . ونظرة واحدة إلى ابتلائه بذبح وحيده اسماعيل . . تعطينا فكرة أنه بلغ المذروة في الابتلاء بين جميع الأبياء .. عدا خاتمهم صلى الله عليه وسلم . ولقد سجل الله تعالى في ذلك قوله ﴿ إن هذا لهو البلاء المبين » .. أي لا يتصور بلاء ظاهرى أشد من ذلك البلاء ولقد ابتلى به ابراهيم .. فنجح فيه خير نجاح !!!

إلا أن البلاء الظاهرى ليس هو أساس التفاضل بين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين .. أيما البلاء الباطى أشد وأشد .. فقد يسارع الانسان إلى الاستشهاد وبذل نفسه .. فيقتل في سبيل الله .. إلا أنه لا يكون خالصا باطنيا خلوصا تامال به .. فلا يكون مقامه في درجة من جمع بين الشهادة وشدة الاخلاص .. ولقد كان أبراهيم في الذروة من البلاء الظاهرى ، والبلاء الباطني . . ابتلاه ربه ظاهرا بلاء شديدا . . فبذل نفسه في النار ، . وبذل أبنه في الذبح . . إلى غير ذلك . . وابتلاه باطنا بماهو أشتى وأشد حين فرض عليه الغربة . عن أبيه . ووطنه . . وقومه . . طيلة حياته . . وحين فرض عليه أن يأخذ وحيده وأمه . . ويتركهما وحدها في البرية . . وحين فرض عليه الغربة الفكرية التي كان يعانيها لسبقه ألمصره سبقا وحدها في البرية . . وحين فرض عليه الغربة الفكرية التي كان يعانيها لسبقه ألمصره سبقا شديدا . وحين فرض عليه .. وهذا هو أشد بلاء .. أن لا يركن .. ولا يلتفت . ولا ينظر المشيء سواه .. وقد يظن الجاهلون أن مسألة أنخلاع الانسان من علاقاته بالاشياء .. والتجرد الله وحده شيء سهل . ولكمنه أشق شيء يبتلي به الانسان .. ولقد عاني ابراهيم تلك التجربة ..

ونجح فيها .. حتى بلغ مقام الحنيفية وهو المقام الذى يتجرد فيه لله تجرداتاما .. ويتجه اليه مباشرة .. ولا يلتفت إلى السوى أى التفات . وهذا شيء شاق جدا جدا جدا . لأن الا نسان انسان قبل كل شيء : . فكون انسان ما ينخلع من نفسه انخلا عاتاما . ليسلمها إلى الله اسلاما مطلقا .. إن حدوث ذلك من انسان .. شيء لا يستطاع الالإبراهيم ..

ولئن كان العلماء الطبيعون ، والمخترعون ، يعانون آلام الغربة ، لسبقهم عصورهم . أو لتوصلهم إلى نظريات جديدة مجهولة لأهل زمانهم . . فكيف بالأنبياء . . وهم يحلقون في مقاماتهم العلى . . والناس ملتصقون في أسفل سافلين ؟ ثم كين بابراهيم . . ذروة هؤلاء الأنبياء . . وهو يحلق في مقامه . ، مقام انكلة . ، والناس في حضيضهم غافلون ؟! إنه يعاني آلاما ، وآلاما ، وآلاما . . وذلك هو البلاء الحق . . أشد البلاء . . البلاء الباطن . .

وهو لا يظهر للناس ..وإنما يكون بين المبتلى به وربه ..كلا اشتد به كربه .. كلما اشتد به كربه .. كلما اشتد هو النجاء إلى الله . وكلا ثقل عليه حمله ، كلا ازداد تسليما لله .. وهكذا .. وهكذا .. حتى يتم تسليمه لربه .. «إذ قال له ربه : أسلم ، قال : أسلمت لرب العالمين » ومن هنا كان قلب ابراهيم موضعا لهذا البلاء كله .. فأى قلب كان ذلك القلب ؟

## أحاسيس ابراهيم ا

لقدكان قلب ابراهيم فوارا .. دوارا .. تفور فيه أحاسيس الجمال . . وتدور فيه تحليات الجلال . . هذه تدفع ، وهذه تدفع .. وابراهيم هو موضع التجربة الكبرى لقدوصف الله ابراهيم بأنه كان . . أواها ! حليما ! منيبا! امة ! قانتا ! حنيفا ! شاكرا لأنعمه ! اجتباه! وهداه ! مسلما وجهه لله ! يخر ساجدا وباكيا ! وغير ذلك . . فما معنى ذلك !

معناه أن هذه كلها أحاسيس صادقة تنبع من قلب ابراهيم .. أحاسيس مستمرة .. لاتهدأ .. ولاتذهب .. فمكيف كان قلب ابراهيم موضع تلك الموجات المتدافعة المتلاطمة؟ كان قلبا حيا .. على أعلى ما يمسكن أن تسكون الحياة !! فكلما كان الإنسان أقرب إلى ربه مكلا كان قلبه أشد حياة مما سواه .. قلب جياش بالأحاسيس العليا .. والإنطلاقات الرفيعة .

فهو يتأوه .. ويحلم .. وينيب .. ويؤم .. ويقت. ويتجه حنيفا .. ويشكر لأنعه .. ويهدى .. ويتلاطم فيه ويسلم وجهه لله .. ويخر ساجدا وباكيا .. وغين ذلك .. كل ذلك يتدافع .. ويتلاطم فيه دائما وأبدا .. فلم يحدث مثلا أنه لم يكن أمة .. لم يكن قدوة في وقت من الأوقات .. بلهو دائما يتصرف تصرف الإمام في كل ما يصدر عه .. ولم يحدث أمه لم يكن قانتا .. مطبعا .. لر به .. في وقت من الأوقات .. بل في طاعة .. ودائما في استقامة .. ولم بحدث أنه لم يكن حنيفا في وقت من الأوقات .. أي تلوى .. أوركن إلى شيء من الأشياء .. بل هو دائما حنيفا .. في وقت من الأوقات .. أي تلوى .. أوركن إلى شيء من الأشياء .. بل هو دائما حنيفا .. متجها اليه .. غير راكن إلى شيء سواه .. ولم يحدث أنه لم يكن شاكر الأنعم الله في وقت من الأوقات .. والكنه دائما كرا لأنعمه .. دائما شاعرا بعظيم فضل الله عليه .. وهكذا قلب جمع بين الأحاسيس العليا .. تدافعت .. وتداخلت .. وانصهرت .. وكان منها في النهاية .. ابراهيم !!

#### الا ملة واحدة ؟!

« قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، لَيَأْ تِيَنَّ على أَمْنَى مااتى على بني إسرائيل ، حَذْوَ النَّهُلُ بالنَّمُلُ .

« حتى إن كانَ مِنْهُم من اتى الله علانية لكانَ في المتى من يصنَعُ ذلك .

« وإنَّ بني إسرائيلَ تَفَرَّقَتْ على ا ثنَتيْنِ وسبعينَ مِلةً .

« وتفتر قُ امتى على ثلاث وسبعينَ ملةً .

« كُأْمُهُمْ فِي النارِ . إلا مِلةً واحدةً .

« قالوا : وَمَنْ هِيَ يارسولَ الله ؟

« قالَ : ما أنا عليه ِ وأُصحابي : »

[ الترمذي ]

\* \* \*

مامعنى هذا ؟ وماعلاقته بقلب ابراهيم ؟ معناه كبير .. خطير .. جدا .. معناه أن هناك ملة واحدة على الحق .. وأن هذه الملة .. أو هذا الأسلوب

هو ماءايه رسول الله صلى الله عليه وسلم .. وأصحابه .. فإذا علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باتباع ملة ابراهيم في أكثر من موضع من كتاب الله . انتهينا إلى أمر غاية في الخطورة .. أن ملة ابراهيم .. هي الملة الحق .. المؤدية إلى الجنة .. إلى الله .. وإذا علم أن ملة ابراهيم .. هي الحنيفية .. هي التوجه المباشر إلى الله .. بقلب سليم .. انتهينا إلى نتيجة أخطر وأخطر .. أن أسلوب ابراهيم في السلوك إلى الله هو وحده الحق .. وإذا علمنا أن القلب السليم هو الخماز الوحيد الصالح للسلوك إلى الله .. وأن قلب ابراهيم هو النمو ذج الصالح لما ينبغي أن يكون عليه كل قلب يريد أن يعرف الله .. أو يتجه إلى الله .. فهل من دليل ؟

# الا من أتى الله بقلب سلم ؟!

هذا هو الدليل .. قوله تعالى : « يومَ لاينفعُ مالُ ولابنون . إلامن أتى الله بقلب مالُ الشعراء ٨٨ – ٨٩] سليم » .

إذن كل شيء يبطل . ويسقط يوم القيامة . ولا ينفع إلا شيئا واحدا . إلا من أتى الله بقلب سليم . إلا من جاء ربه بقلب سليم . إلا من جاء ربه بقلب سليم . الإمن مات وقلبه سليم . من التي الله بقلب كقلب ابراهيم . مع حفظ النسبة بين خليل الله . وسائر عباد الله . من كان هكذا . فهو وحده الذي سوف ينتفع بحاله . أما ما سواه . فقد خابو او خسروا . أي من لتي الله على ملة ابراهيم . أي على ما كان عليه مجمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه . فهو وحده الناجي يوم القيامة . كاحددها رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كلهم في النار ، إلا ملة واحدة » ١١ وهذا هو وجه الخطورة من هذا الأمر . .

# سنة محمد . . هي ملة ابراهيم ١٩

هى هى ..كاكان يدعو ابراهيم إلى القلب السليم ..كان محمد يدعوكذلك إلى القلب السليم .. كان محمد يدعوكذلك إلى القلب السليم .. وها هو توجيه واحد .. من توجيها ته الشريفة .. يبرهن لنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يوجه أصمابه إلى نفس التوجيه .

قال أَ نَسُ بنُ مَا لِك : قال لى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : يا ُبني ، إنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتَمْسِي ، ليْسَ في قَلْبكَ غَشْ لأُحدٍ، فافعَلْ .

« ثم قال لى : يا بني ، وذلك من سُنَّتى .

« ومٰن أحيا سنتى فقد أحَبّني .

« ومن أُحَبِّني كَانَ مَعِي فِي الجُنَّةِ .. > [ الترمذي ]

هل رأيت ؟ ان محمدا صلى الله عليه وسلم .. يوجه أصحابه نفس التوجيه .. يوجههم نحو سلامة القلب .. ويبين لهم أن ذلك من سنته .. نفس الاتجاه .. كما أمره ربه ﴿ واتبع ملة ابراهيم » .. وهكذا يتلاقى محمد وابراهيم !!

## أ بي .. وخليلي .. وخليل ر بي ١٤

ولفد سجامها محمد صلى الله عليه وسلم تسجيلا عظيما ..

« قَالَ رَسُولُ الله صلى اللهعليه وسلم: إنَّ لَـكُلِّ. نبي وُكا َةً من النبيينَ .

« وإنَّ وَ لَبِي أَبِي ، وخَليلِي ، وخليلُ رَ بِي .

« ثُمَ قَوْأً إِنَّ أَوْ كَى الناس بابراهيمَ للذينَ اتبعوهُ وهذا النبيُّ والذين آمنو ا واللهُ وليُّ المؤمنينَ » .

المعىهاهنا أنأقرب الناس إلى ابراهيم بالمحبة والنصرة والموافقة فىالتوحيد، والمعاضدة على الدين الذين تبعوه وهم المؤمنون أمة محمد وهذا النبى محمد .

قالوا: هذه الأمة هم الذين اتبعوه . وقيل . المراد بقوله للذين اتبعوه يعنى من الأنبياء وهذا النبي مخصوص مصطفى منهم يريد محمدا والذين آمنوا يريد الأمة . إن محمدا صلى الله عليه عليه وسلم يعلن . . ان وليي أبى ، وخليل ، وخليل ربى . . لماذا ؟ لأن الملة واحدة ، لأن السنة واحدة ، لأن الأسلوب واحد ، لأن الطريقة واحدة . . ابراهيم داعية قلب سليم . . ومحمد داعية قلب سليم . . ومحمد داعية قلب سليم . . ولمدأن وليه داعية قلب سليم . . ابراهيم داعية حنيفية . . ولذلك يعلن محمدأن وليه أبوه . . وخليله ، . وخليل ربه . . لماذا ؟ لأن ابراهيم هو الفرد الذي يأتى فى الترتيب مباشرة

بعد محمد .. محمد الأول .. وابراهيم الثانى .. فابراهيم أعلم الناس بربه .. بعد محمد .. فهناك تقارب .. وتماثل .. وإذا كانت الصداقة لاتقوم إلا بين ندين متقاربين .. فيمكن والحالة تقارب حقيقي إلاما كان بين الأول والثانى . . أوبين الخليل والحبيب .. فيمكن والحالة هذه أن يتخذه وليا .. ويمكن أن يتخذه خليلا .. وهذا مالم يستطع أن يصل اليه أبو بكر رضى الله عنه .. رغم أنه قمة الصحابة .. وهناك بون بعيد بين ابراهيم وأبى بكر .. إذن قلب ابراهيم .. أفرب القلوب إلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم .. أوأشبه القلوب بقلب محمد صلى الله عليه وسلم .. أوأشبه القلوب بقلب ابراهيم عمد طلى الله عليه وسلم .. وقد كان هذا واضحا جدا .. حتى فى الشكل .. فقد ثبت أن ابراهيم يشبه محمدا صلى الله عليه وسلم فى الشكل .. فقد ثبت أن ابراهيم يشبه محمدا صلى الله عليه وسلم فى الصورة .. وهاهو يشبهه فى القلب .. وهاهو يتطابق معه فى الملة أو الأسلوب . فهما رجلان .. يتطابقان .. صورة .. وقلبا .. وملة .. وهذا أعجب أنواع التطابق بين الشخصيات ..

ولعل هذا هو سر ابتداء شجرة النبوة بابراهيم .. وانتهائها بمحمد .. ففي البداية ابراهيم .. بذرة التوحيد .. وفي النهاية محمد تمام هذه البذرة واكتمالها .

#### من هنا .. ندهب ١٩

والآن كيف نذهب إلى الله .. كما ذهب ابراهيم! أو ماذا نفيد من قلب ابراهيم! الأمر سهل جدا .. علينا أن نأتى إلى الله بقلب سليم .. وأن نتجه اليه حنفاء .. وهذه هى خلاصة التحربة كلها .. ان ابراهيم سافر إلى الله بقلبه ، واتجه اليه حنيقا .. فينبنى على كل من أراد أن يتقرب إلى الله ان يسلك نفس الطريق ، ويركب نفس المركب .

والآن ندخل إلى تفصيل الرحلة .. لابد من مركب .. ولابدمن طريق .. أما المركب فهو القلب . . وأما الطريق فهو الحنيفية . . أو الخط المستقيم . . أو الانجاه المباشر . . فمن استو في هذين البشر طين فقد اقترب من الله .. ومن لم يستو فهما .. هيهات أن يقترب منه تعالى .. أما الطريقة العملية لتحقيق هذين الشرطين . . فؤداها .. يتحقق القلب السلم . .

بتطبيق « وذروا ظاهر الإثم وباطنه » أى الركوا المعاصى .. ماظهر منها ومابطن .. المعاصى إذا نوعان .. ونحن مأمورون بترك النوعين ..

معاصى ظاهرة .. وهي معاصى البدن، أو الجوارح .. كالقتل، والسرقة ، والزنا ، والنيبة ، والنميمة .. إلى آخر هذه السلسلة الطويلة ، من الانحرافات المشهورة .. ومعاصى باطنة .. أى لا تظهر للناس .، وهي معاصى القلب .. وهي أخطر . . وأخطر من المعاصى الظاهرة .. بل هي في الواقع الدافع الحقيقي للمعاصى الظاهرة . . فالرجل الذي يسرق – مثلا – لم يدفعه إلى السرقة الااحساس باطن معين بقلبه زين له الجريمة فاندفع ينقذها . . وعلى ذلك يمكن أن يقال أن الانسان إذا ترك باطن الاثم ، ترك بالنبعية ظاهر الاثم . . ولذلك كان تركيز الاديان كلما على القلب . . ومحاولات تطهيره .

والمعاصى الباطنة . . لا حصر لها . . وهى تتنوع ، وتتشعب ، وتتفاوت . . حسب مقامات الأشخاص ، وتفاوتهم علوا ، أونزولا .

فالكفر .. معصية باطنة .. والشرك .. معصية باطنة . والظلم .. معصية باطنة .. والخلم .. معصية باطنة .. والخلف .. معصية باطنة .. والخلف .. معصية باطنة .. وحب الدنيا .. باطنة .. والضغينة .. معصية باطنة .. والسكبر .. معصية باطنة .. وحب الدنيا .. معصية باطنة .. والتعالى .. معصية باطنة .. والتعالى .. معصية باطنة .. و .. و .. و .. و .. إلى آخر هذه الأمراض التي لا حصر لها .. والتي تتنوع وتتفاوت من شخص لآخر .

هناك إذا نوعان من الاثم .. ظاهر وباطن .. معاصى ظاهرة وباطنة .. والإنسان لا يعتبر سليم القلب إلا إذا ترك المعاصى بنوعيها .. أو الشخصية لا تعتبر سليمة إلا إذا ترك المعاصى الظاهرة تركت المعاصى بنوعيها .. فإذا تم هذا التكامل ن أى تم للانسان ترك المعاصى الظاهرة والباطنة ، فهو قلب سليم .. فهو انسان يصلح لأن يبدأ السفر إلى الله .. يصلح لأن يبدأ الرحلة يصلح لأن يذهب إلى الله .. لأن يبدأ الترق .. والصعود .. إلى الله .. إذا لابد من مركب هذا المركب هو القلب فانكان المركب غير صالح .. اى كان القلب مريضا . . تحتم

البدء باصلاحه أولا وذلك بترك المعاصى ظاهرها وباطها .. فاذا تم ذلك ، كان معناه أن المركب اصبح الآن مستعدا للسفر .، صالحا للطيران .. ومن هنا .. نذهب .. وبدون ذلك يستحيل الذهاب .. فهؤلاء الذين يستمرون على معصية الله ظاهرا ، أوباطنا . . ثم يزعمون أثهم يسيرون إلى الله .. وفي طريقهم إلى الله ..

هؤلاء قوم حالمون .. يتمنون على الله الأمانى .. والأمانى لاوزن لها .. فكا لا يستطيع الطيار أن يصعد إلى الفضاء بدون طائرة صالحة للطيران .. وكايتحتم على المطار أن يقوم بفحص الطائرة قبل أى رحلة تقوم بها إلى السماء .. وأن يسارع إلى اصلاح أى خلل يظهر بها عند الفحص حتى يمكن للطيار بعد ذلك أن يصعد بها إلى طبقات السماء. كذلك الرحلة إلى الله .. يتحتم على الانسان ليستطيع الصعود إلى الله أن يصلح مركبه .. يصلح قلبه .. يصلح كلمرض يجده به .. وذلك بترك المعاصى باطنها وظاهرها .. فاذا تم له ذلك .. أصبح القلب مستعدا للطيران.. وهذه هي المرحلة الأولى.. من لوازم الرحلة .

والآن ننتقل إلى المرحلة الثانية .. وهي أخطر وأخطر ..

#### خط سير الطائرة ١٤

والآن يركب الطيار طائرته ، بعد أن تم فحيها واصلاحها .. وينطلق إلى الفضاء .. وهنا .. نسأل : إلى أين الاتجاه ؟ وأى الطرق يسلك هذا الطيار ؟ هل يطير حسبا اتفق فى السياء ؟ أم يكون له خط سير معين يلتزمه ، ليصل إلى هدفه ؟

ثم يختار أقصر الطرق ليصل إلى ذلك الهدف .. وفي عالم القلوب . الهدف هو الله . أو الوجهة .. أو الغاية هو الله .. وذلك واضح في «ومن أحسن دينا بمن أسلم وجهه لله » بتى هنا أن تحدداً قصر الطرق للوصول إلى الهدف. وهنا نجدطريقة ابراهيم .. هي أقصر الطرق إلى الله فذلك واضح في قوله « واتبع ملة إبراهيم حنيفا » أي واتبع طريق إبراهيم .. وكأن سائلاسال : وماهو طريق ابراهيم هذا ؟ فكانت الاجابة : حنيفا ١١ أي اتجه خطا مستقيا.. اتجه اليه مباشرة ..

وهو نفس الناموس . « إن ربى على صراطٍ مستقيم » هذا هو الهدف . . هذا هو العاريق الندى يتحتم على القلب أن يسلمك وهو يطير إلى الله . . وبذلك يكون قد تحقق الشرطان الحتميان . . شرط القلب السليم . . الطائرة السليمة . . وشرط . . الطريق المستقيم المباشر -

ثم ماذا . ثم يستطيع الانسان الآن ان ينطلق إلى الله . . يستطيع الآن ان يوقى فى المقامات . . صعودا اليه سبحانه . . وكما طوى مقاما . . دخل إلى غيره وهكذا . ، حسب استعداده . . وقوة انطلاقه إلى ربه . . وكما طوى مقاما . كان اقرب إلى ربه بقدر ماقطع . . حتى يصل إلى آخر مدى يمكن ان يحققه في رحلته الى الله . .

## هبوط الطائرة اثناء الرحلة ؟!

ولكن هل هذه الرحلة .. بعدا ن يستكل الانسان شرطيها .. ودو القلب السليم .. وسلوك الطريق المستقيم .. تصبح سهلة .. لاعقبات فيها تعوق الطيران؟ كلا فا أن يرتفع الطيار بطائرته .. إلى طبقات الجو حتى يتعرض لعوامل جوية مفاجئة ، من عواصف ، ورعود ، وتيارات وغير ذلك قد تضطره إلى الهبوط المفاجىء .. ثم يعاود الطيران .. أو إلى تغيير اتجاهه ليتفادى السقوط .. أو قد تشتد هذه المؤثرات المفاجئة حتى تتحطم الطائرة ان لم تكن شديدة البنيان .. وتهوى محترقة !! ما هذا ؟ هذا ما يحدث تماما للذين يسافرون إلى الله .. ماان ير تفعون قليلا عن الأرض . ويطوون مسافات إلى أعلى . . حتى تقابلهم فتن لاحصر لها . وتهب عليهم اعاصير جهنمية عاتية . ، وعلى قدر مهارة الطيار ، وسلامة الطئرة ، وقوة بنيانها تكون قوة المقاومة .. حتى إذا اجتاز الطيار تلك المراحل . مراحل الفتن . . دخل بطائرته إلى منطقة الأمن . ومازال يطير .. ويطير . . ليجتاز تلك المنطقة .. اصبح في سلام تام . . لا يتعرض لما مقتر بامن ربه . م حتى يدخل منطقة السلام . . ومتى دخلها . . أصبح في سلام تام . . لا يتعرض لما نعو أعلى . . اصبح في سلام تام . . لا يتعرض لما هو أعلى . . اصبح بستحق الارتفاع إلى مقام الخلة . . ان يتخذه الله خليلا . . اصبح في وصل

هذه .. اصبح اهلا لأن يرتفع إلى مقام الحبيب .. وذلك آخر المقامات .. وهو مقام محمد صلى الله عليه وسلم.

من أين لنا هذا كله ؟ من النصوص الكريمة . . اما المنطقة الأولى . . منطقة الذبن . . فعلوم أن الشيطان مسلط على الإنسان دامًا .. فما ان يراه قد أصلح قلبه .. وسلك الطريق المستقيم إلى ربه . . حتى يبدأ أقصى ما يستطيع من محاولاته ليصده عن ذلك السبيل . . ويحاول أن يهوى به إلى الأرض كاكان . فيشن عليه حربالتزيين .. تزيين الشهوات.. وتزيين الدنيا .. وتزيين اللذات.. ويشن عليه حرب الفتن .. فتنة المال ، وفتنة الولد ، وفتمة الزوج ، وفتنة النفس.. ويشن عليه حرب الشكوك .. الشك في امكانية الوصول .. والشك في امكانية الصعود وهكذا .. ليصده .. فاذا كان الانسان صادقا في ارادة الله . . انثني الشيطان أمام ارادته . . ولم يستطع أن يثنيه عن رحلته وان كان به ضعف تغلب الشيطان على قلبه .. واستطاع ان يهوى به إلى الأرض قال تعالى . « ومَن يشرك بالله فكا ُنما خر من السماء فتخطفه الطير اوتهوى به الربح في مكان سحيق » .. اماعن المرحلة التالية .. فان الانسان اذا مااجتاز مذه الفتن كلها... وعجز الشيطان عن صده عن الارتفاع . . فقددخل إلى منطقة الأمن . . واليك دليلها من كتاب الله ، ومن حوار الراهيم نفسه مع قومه . . « الذين آمنو ا ولم يلبسو ا ايمانهم بظلم او لئك لهنم الأمن وهم مهتدون » وفي هذا المقام . . مقام الأمن يشعر الانسان بتمام الأمن. فهو فوق الفتن. ودون التسليم. لايستطيع الشيطان ان يصل اليه في تلك المنطقة . . قال تعالى: « إن عبادى ليس لكعليهم سلطان» اى تساط . . لماذا ؟ لأن الشيطان لايستطيع ان يرتفع إلى تلك المنطقة ليباشر اضلاله للانسان .. ولا يدخل هذه المنطقة .. الا الذين تحقق منهم كامل العبودية .. وهم الموصوفون « الذين آمنو ا ولم يابسوا ايمانهم بظلم » .. لم يخلطو ا إيمانهم بشرك ، أوكفر ، أوأى نوع من الظلم.. خلص أيمانهم بالله .. ولم يلتفتو ا إلى ماسواه .. فاستطاعوا بذلك أن يرتفعوا إلى منطقة، الأمن .. الأمن من الفتن .. ومن الشيطان .

ثم ماذا ؟ ثم يأتى دور مقام النسليم .. وهو يكون بعد اجتياز مقام الأمن .. ودليله: « إذ قال له ربه : أسلم ، قال : أسلمت» .

في هذا المقام يستوى عند الإنسان الخير والشر .. ويعلم أنها مجرد أداتي اختهار .. « ونهاو كم بالشر والخير فتنة » ، فلا الخير مقصود لذاته ، ولا الشر مقصود لذاته ، وإنما ها أداتا اختبار ليس إلا .. كالليل والنهار .. لابد منهما ليتم حدوث الأيام .. « وتلك الأيام نداولها بين الناس » فالأحداث تجرى .. والمقادير تسرى .. لمجرد .. الفتنة .. الامتحان .. ليس الا .. والانسان الذي ارتفع إلى ذلك المقام يستوى عنده وقوع الخير والشر به .. ان اصابه خير شكر .. وان أصابه شر صبر .. وهو هنا وهناك مأجور .. والإنسان في هذا المقام يتحقق منه قوله تعالى : « لكيلا تأسوا على مافاته كم ولا تفرحوا بما آتا كم » ..

ثم ماذا ؟ ثم مقام السلام .. ودليله قوله تعانى عموما « وسلام على المرسلين » . وقوله في الرواهيم خاصة «سلام على ابراهيم». وهذا يدل على أن ذلك المقام لا يرتفع اليه الاالأنبياء .. لأنه فوق مقام التسليم .. ويدل كذلك على أن أقصى غايات البشر من غير الأنبياء أن يصلوا الى مقام التسليم .. أمام السلام فذلك للأنبياء .

ثم ماذا ؟ ثم مقام الخلة .. ودليله قوله تعالى ﴿ واتخذ الله ابراهيم خليلا » وطبيعى أن ابراهيم وصل الحذلك المقام بعد أن اجتازكل المقامات التى قبله .. وهذا المقام وصله محمد صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه الى مقامه .. ثم ماذا ؟ ثم مقام الحبيب .. وهو أعلى المقامات .. وقد خص الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم .. قال تعالى . « قل ان كنتم تحبون الله فاتبموني يحببكم الله » فكل من أراد أن يظفر بحب الله ، فعليه أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه هو الحبيب!!



# فهرس

| تعنم | الموضوع                                 |
|------|-----------------------------------------|
| ٥    | مقسدمة                                  |
| ٩    | ذاك ابراهم ؟                            |
| 1.   | لماذا ابراهم ؟                          |
| ١٢   | حياة ابراهم ؟                           |
| ۱۲   | ولد في الماصفة                          |
| ۱۳   | <b>آ</b> زر                             |
| ۱۳   | أب يصنع الآلهة ، وابن يسخر من الآلهة !؟ |
| 10   | البحث في الملكوت                        |
| 17   | طفل يبحث عن ربه                         |
| 17   | هذا ربي                                 |
| ١٨   | فلما رأى القمر                          |
| 11   | هذا ربي هذا أكبر                        |
| ۲۱   | وكنا به عالمين                          |
| 77   | الفتى ابراهم يبدأ المعركة               |
| 77   | اني وجهت وجهي                           |
| 71   | الفتى ابراهيم يبدأ بأبيه                |
| 70   | يا أبت                                  |
| Y7   | ابراهيم يعلن نبوته الى أبيه             |
| 74   | يا أبت لا تعبد الشيطان                  |
| 17   | أُخاف أن يمسكُ عذاب                     |

| مغحة | الموضوع                    |
|------|----------------------------|
| ٣.   | لأرجنك                     |
| 41   | طرد ابراهيم                |
| 41   | ابراهم يفارق أباه          |
| **   | فلما اعتز لهم وهبنا له     |
| 40   | ما هذه التاثيل             |
| 44   | فانهم عدو لي               |
| ££   | إلا رب العالمين            |
| įo   | الذي خلقني                 |
| ٤٧   | فهو يهدين                  |
| ٤٨   | والذي هو يطمعني            |
| ٥١   | فهو يشفين                  |
| ٥١   | والذي يميتني               |
| 04   | والذي أطمع أن يغفر لي      |
| •*   | هب لي حكماً                |
| oi   | وألحقني بالصالحين          |
| oį   | واجعل لي لسان صدق          |
| ٥٦   | واجعلني من ورثة جنة النعيم |
| ٧٥   | واغفر لأبي                 |
| • ¥  | ولا تخزني                  |
| ٥٧   | يوم لا ينفع مال ولا بنون   |
| ٥٧   | إلا من أتى الله بقلب سليم  |
| ٥٩   | ولا أشاف ما تشركون به      |
| 77   | أولئك لهم الأمن            |
| 74   | نرقع درجات من نشاء         |
|      | ,                          |

| صفحا | الموضوع                                             |
|------|-----------------------------------------------------|
| 71   | استمرار على الدعسوة                                 |
| 77   | نفس الثاموس                                         |
| ٦٧   | وجملها كلمة باقية                                   |
| ٦٨   | لأكيدن أصنامكم                                      |
| ٧١   | ألا تأكلون                                          |
| ٧٤   | القبض على ابراهم                                    |
| ٧o   | محاكمة علنية                                        |
| YY   | الطاغية يدعى الألوهية                               |
| ۸۱   | أأنت فعلت هــــذا                                   |
| ۸۱   | بل فعله كبيرهم هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٨٤   | أتعبدون مأ تنحتون                                   |
| ٨٤   | الحكم بالاعسدام حرقاً                               |
| AY   | تنفيان الحكم                                        |
| ٨٨   | فألقوه في الجحيم                                    |
| 4.   | أما اليك فلا                                        |
| 4.   | ایراهیم ایراهیم                                     |
| 11   | آخر لحظة                                            |
| 44   | يانار كوني                                          |
| 94   | أطيب أيامه                                          |
| 48   | تمروذ يشهد المعجزة ينفسه                            |
| 41   | شهـــرة                                             |
| 90   | ا إيان                                              |
| 90   | * هل حققت المعجزة الكبرى هدفها                      |
| 47   | الذين ممـــه                                        |

| مفيد  | الموضوع                                   |
|-------|-------------------------------------------|
|       | لمساذا مرتين                              |
| 1.4   | تكذيب عام                                 |
| 1 • £ | فآمن له لوط ٔ                             |
| 1 • 4 | ارة                                       |
| 111   | اني مهاجر إلى ربي<br>إني مهاجر إلى ربي    |
| 117   | ا پی سیسبر بی ربی<br>ارنی کیف تحیی الموتی |
| 117   | اري سيف حيي الموني<br>ا. ا :              |
| 111   | ابراهيم في مُصــر<br>الا                  |
| 115   | بلاء الجرال                               |
| 175   | هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
| 177   | وابتلى ابراهيم في صميم كيسانه             |
| 177   | عودة ابراهيم الى فلسطين                   |
|       | بطل                                       |
| 177   | على الكبر                                 |
| 177   | اسماعيال                                  |
| 177   | غلام حليم                                 |
| 144   | من الاخبـــار                             |
| 174   |                                           |
| 14.   | بداية النبوة والكتاب في ذرية ابراهيم      |
| 14.   | لماذا طلب ابراهيم الولد                   |
| 141   | كيف كانت القصة                            |
| 141   | أعماق التجربة                             |
| 144   | الله الذي أمرك بهذا                       |
| 144   | اني اسكنت من ذريتي                        |
|       | عطشت وعطش ابنها                           |
| 188   | خلود ما فعلمه أم اسماعيل                  |
| 184   | <i>O.</i> 1                               |

| صفعة | الموضوع                                      |
|------|----------------------------------------------|
| 101  | كمف ظهر الماء                                |
| 100  | أت الله لا يضيم أهله                         |
| 101  | أتأذنين لنا أن ننزل عندك                     |
| 109  | إني أرى اني أذبجك                            |
| 171  | ما هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
| 175  | افعل ما تؤمر                                 |
| 177  | المل السلاما                                 |
| 451  | وتله للحمان                                  |
| 174  | ونية منجبيو<br>وناديناه أن م . يا ابراهيم    |
| 14.  | وفديناه بذبح عظيم                            |
| 171  | وتركنا علمه في الآخرين                       |
| 177  | سلام على ابراهيم                             |
| ۱۷۳  | لماذا كان حذا حو البلاء المبين               |
| 177  | وبشرناه باسحاق                               |
| 177  | وبصرناه له                                   |
| 14+  | كيف كانت المفاجأة                            |
| 148  | يا ويلتي أألد وأنا عجوز                      |
| 144  | وهذا بعلي شيخًا أن هذا لشيء عجيب             |
| 144  | وهدا بعني شيعت العامليات الياب<br>فصكت وجهها |
| 111  | وهبات وجهه<br>ان فيها لوطساً                 |
| 111  | ·. —                                         |
| 195  | ماذا في سادوم<br>انا أنا يتم من              |
| 148  | انهم أناس يتطهرون<br>السارية بازالها أ       |
| 117  | ولما أجاءت رسلنا لوطآ                        |
|      | وجاء أهل المدينة يستبشرون                    |

| تعف         | الموضوع                    |
|-------------|----------------------------|
| Y••         | ولوطاً آتيناه حكماً وعلماً |
| Y+1         | أتأتون الذكران من العالمين |
| Y • Y       | لوط يصارع الجتمع الخبيث    |
| <b>۲.</b> ۳ | فكلا أخذنا بذنبه           |
| Y • £       | إلا عجـوزاً                |
| **!         | فحتى عقساب                 |
| 7+1         | فبحق وعيسد                 |
| 7.0         | بيت واحد من المسلمين       |
| Y • •       | والمؤتفكة أهوى             |
| T+0         | فطمسنا أعينهم              |
| Y • 0       | امرأة لوط                  |
| Y•7         | كيف كانوا وكيف ذهبوا       |
| Y•4         | تحققت المعجزة وولدت سارة   |
| ***         | انا اخلصنام                |
| 717         | زواج اسماعيل               |
| 717         | موح أم اسماعيل             |
| 714         | لماذا طلق اسماعيل زوجته    |
| 717         | في ظلال الزوجة الشاكرة     |
| ***         | شيخ احسن الناس وجها        |
| ***         | فانها فلاح المنزل          |
| ***         | إن الله أمرني بأمر         |
| 777         | أول بيت وضع للناس          |
| 777         | اختيار مكان البيت          |
| ***         | واذن في النباس بالحبج      |
|             |                            |

| صفحة | الموضوع                                      |
|------|----------------------------------------------|
| ۲۳۱  | حنفاء الله                                   |
| 747  | طهرا بيتي                                    |
| 748  | اجعل هذا بلدا آمنا                           |
| 240  | ربنا تقبل منا                                |
| 227  | واجعلنا مسلمين لك                            |
| የሞለ  | وابعث فيهم رسولا                             |
| 78.  | ابراهيم يطلب تحديم مكة                       |
| 711  | عبد بيتك المحرم                              |
| 711  | ابراهيم يحدد حدود الحرم                      |
| Tio  | من الذي حرمها                                |
| 710  | أو لم نمكن لهم حرماً آمناً                   |
| 717  | رسول الله يعلن أن هذا البلد حبرمه الله       |
| 717  | لماذا جعل الله الكعبة قياما للناس            |
| 714  | حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره                |
| 789  | لماذا التجول إلى قبلة ابراهيم                |
| 40.  | جميىع منىاسك الحج تخليدا لذكرى مواقف ابراهيم |
| 700  | شخصية ابراهم ؟                               |
| 704  | فأغهن                                        |
| ۲٦٠  | اتي جاعلك للناس اماما                        |
| 775  | لا ينال عهدي الظالمين                        |
| *7*  | ولقد اصطفيناه في الدنيا                      |
| 770  | اسلم اسلمت                                   |
| 777  | ووصى بها ابراهيم بنيه                        |

| م المعالم   | الموضوع                             |
|-------------|-------------------------------------|
| 474         | المشهد الرائع يعقوب يوصي بها أبناءه |
| 241         | درجة ابراهيم                        |
| **          | ابراهيم في عينُ اليقين              |
| 274         | نحن أحتى بالشك من ابراهيم           |
| 245         | ولكن ليطمئن قلى                     |
| **          | أثر التجرية في شخصيته               |
| ***         | ان الله اصطفی                       |
| TAT         | ما كان ابراهيم يهوديا. ولا نصرانيا  |
| ۲۸۳         | مندف ا                              |
| TAT         | -<br>ومن اولى النساس بايراهيم       |
| TAE         | لماذا يتنازعون ابراهيم              |
| <b>TA</b> 0 | الله يحكم في القضية                 |
| 444         | امر لايراهيم ان يؤمن بمحمد          |
| <b>**</b> 4 | أمر الى محسد ان يؤمن بابراهيم       |
| 747         | ان ابراهیم لاواه                    |
| 748         | حليم                                |
| 798         | منيب                                |
| 798         | اتم عليه نعمته                      |
| 790         | رحمة آلله وبركاته عليكم اهل البيت   |
| <b>73</b> 7 | هل هو الشجرة الطيبة                 |
| 744         | ان ابراهیم کات امة                  |
| <b>**•</b>  | اجتباه وهداه وآتيناه                |
| W-1         | أولتك الذين انعم الله عليهم         |
| <b>**</b> * | سجدا ٥٠ وبكيا                       |
|             | <del>-</del>                        |

| India       | الموضوع                      |
|-------------|------------------------------|
| ***         | وكنا به عالمين               |
| T+1         | وجعلنباهم أئمة يهدون بأمرنا  |
| 4.1         | وأوصينا اليهم •• فعل الخيرات |
| ***         | واقام الصلاة وايتاء الزكاة   |
| T.0         | ركانوا لنا عابدين            |
| <b>**•</b>  | لا تشرك بي شيثا              |
| T•7         | وطهر بيقي                    |
| T•7         | واذن في الناس بالحج          |
| T•Y         | أعداء ابراهيم                |
| T.Y         | ابراهيم يحدد أعداءه          |
| 4.4         | من أولي العزم                |
| <b>*1</b> • | صادق                         |
| <b>*1•</b>  | ويخشونه                      |
| *1*         | غلص                          |
| 711         | كذلك غبزي الحسنين            |
| 411         | أنه من عبادنا المؤمنين       |
| T10         | ماذا يملم عن الله            |
| <b>717</b>  | سبحان ربك عما يصفون          |
| ***         | أولى الأيدي والأبضار         |
| ۳۱۷         | إنا أخلصنام                  |
| *\*         | اًشهر رجل                    |
| 414         | انهم عندنا                   |
| T19         | اولى المزم                   |
| TT +        | ابراهيم الذي وفي             |
|             |                              |

| مفحة | الموضوع                         |
|------|---------------------------------|
| 441  | ملة ابراهيم أو الحنيفية ؟       |
| ***  | الله يعتبر الراغب عنها سفيها    |
| 448  | بل ملة ابراهيم                  |
| 417  | دعوة عامة                       |
| 444  | آخر بيان إلى البشر              |
| ***  | فسيكفيكم الله                   |
| ***  | صيغة الله                       |
| ***  | ونحن له مخلصون                  |
| 221  | أأنهم أعلم أم الله              |
| TTT  | كان حنيفا                       |
| TTT  | فاتبعوا ملة ابراهيم             |
| ***  | من أحسن الناس دينا              |
| 225  | هذه هي ملة ابراهيم              |
| **1  | محياي ومماتي لله                |
| ***  | يوسف يعلن ٥٠ اتباعه ملة ابراهيم |
| 444  | ذلك الدين القيم                 |
| 444  | اتبع ملة ابراهيم                |
| 45.  | لماذا حنفاء لله                 |
| 481  | ملة أبيكم ابراهيم               |
| 451  | الحنيفية هي الفطرة              |
| 737  | ما هي ملة ابراهيم               |
| 464  | وجملنا في ذريته النبوة والكتاب  |
| 401  | لا ينال عهدي الظالمين           |

|             | الموضوع                               |
|-------------|---------------------------------------|
| صفحة        | لماذا اشعاع النبوات                   |
| rot         | •. •                                  |
| 404         | هل الرسل سواء                         |
| TOA         | هل نفرق بین أحد من رسله               |
| 404         | لماذا الاصطفاء                        |
| 44.         | وآتيناهم ملكا عظيما                   |
| 414         | الكواكب التي تلالات من الشجرة         |
| 470         | لو أشركوا لحبط عنهم ماكانوا يعبلون    |
| 444         | أمر الى محمد أن الله بريء من المشركين |
| 44.         | ويوسف يعلنها إلى المصريين             |
| ***         | وابراهیمیملنها                        |
| 441         | عبادة حقا                             |
|             | ومن ذرية ابراهيم                      |
| 441         | لماذا جعل في ذريته النبوة والكتاب     |
| 444         | ومن ذريتها محسن وظالم                 |
| 447         | وجعلها كلمة باقية في عقبه             |
| 444         | وكثير منهم فاستون                     |
| ۳۷۸         | فكرة عامة عن شجرة الأنبياء            |
| 444         | الفرعان العظمان                       |
| 444         | •                                     |
| ٣٨٠         | غروع اسماعیل<br>:                     |
| 441         | فروع اسحاق                            |
| <b>ሦ</b> ልፕ | يعقوب وأولاده الاثنى عشر              |
| <b>T</b>    | عمرات                                 |
| 474         | موسى وهارورن                          |
| <b>ም</b> ልኘ | ماذا كان من اسماعيل                   |
|             |                                       |

| ملحة | الموضوع                                  |
|------|------------------------------------------|
| 444  | اجابة حميع دعوات ابراهم                  |
| 44.  | اجمل هذا بلداً آمناً                     |
| 791  | تقبل منا                                 |
| 444  | اجعلنا مسلمين لك                         |
| 444  | ومن ذريتنا ٠٠ أمة ٠٠ مسلمة لك            |
| 444  | أرة منا سكنا                             |
| 384  | تب علینا                                 |
| 798  | أيعث فيهم رسولا منهم                     |
| 440  | أرني كيف تحيي                            |
| 447  | يا ابراهم اعرض عن هذا                    |
| 444  | رفض استغفار ابراهيم لأبيه                |
| 444  | سأستغفر لك                               |
| 444  | واغفر لاَّبي                             |
| 444  | إلا قول ابراهيم لأبيه                    |
| 444  | رفض دعاء ثالث                            |
| 444  | فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم          |
| ٤    | اغفر لي ولوالدي                          |
| ٤٠٠  | لا تخزني                                 |
| ٤٠١  | اني مهاجر الى ربي                        |
| 1.7  | هب لي من الصالحين                        |
| 1.4  | الا الذي فطرني                           |
| ٤٠٥  | واتخذ الله ابراهيم خليلا                 |
| 113  | المقام الذي كان فيه ابراهيم ليلة المعراج |

| صفحة         | الموضوع                                     |
|--------------|---------------------------------------------|
| £ 1 Y        | لماذا فاق محمد الرسل جميعاً                 |
| EVE          | محمد . • يعلن بنفسه . • ات الله اتخذه خليلا |
| 110          | اني حبيب الله                               |
| ٤١٧          | صحف ابراهيم وشريعته ؟                       |
| <b>£ Y</b> Y | الدليل القاطع                               |
| iri          | ماذا في صحف ابراهيم                         |
| £TA          | خلاصة ما في صحف أبراهيم                     |
| 174          | ابراهيم وعالم اليوم ؟                       |
| 277          | نداء الفطرة                                 |
| 177          | صوت الغطرة                                  |
| £4.A         | كيف الخلاص                                  |
| <b>Ł</b> ٣٨  | ابراهيم يفكر                                |
| 144          | حتمية التفكير                               |
| 11-          | كيف الاتجاء الى الله                        |
| 111          | ابراهيم يجور الانسان المعاصر                |
| 111          | القلب السلم                                 |
| 111          | حدية الفكر                                  |
| EET          | اسقاط الكهنوتية                             |
| 110          | قلب ابراهيم                                 |
| £ £ Y        | ماذا قال الله في قلبه                       |
| 111          | القلب الذي سأفر به ابراهيم                  |
| 119          | كيف ذهب ابراهم الى ربه                      |

| الموضوع                          | منعة                |
|----------------------------------|---------------------|
| كخيف يطوي الزمان والمكان         | <b>{0</b> }         |
| كيف يطوي لك أنت الزمان والمكان   | <b>{</b> • <b>\</b> |
| لماذا كان ابراهيم أشد الناس بلاء | £ 04                |
| أحاسيس ابراهيم                   | tot                 |
| إلا ملة واحدة                    | 100                 |
| إلا من أتى الله بقلب سليم        | 107                 |
| سنة محمد هي ملة ابراهيم          | 107                 |
| أبي وخليلي وخليل ربي             | { o Y               |
| من هنا ندهب                      | £0A                 |
| خط سير الطائرة                   | 17.                 |
| هبوط الطائرة أثناء الرحلة        | 171                 |
|                                  |                     |
| قهرس                             | ٤٦٥                 |







verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## ماذا في هذا الكتاب !!

فيه عجائب.. وغرائب : « وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب »...

فيه اشعاعات. انوار. مقامه. مقام: « اذ قال له ربه أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين ».

فيه انطلاقات النور. من مقامه. مقام: «أني افعك. قال: يا أبت افعل ما تؤمر.. »!!

فيه.. تفصيل. وتحليل..

وفيه.. وفيه.. وفيه.. ولن تعلم ما فيه.. حتى تقرأ ما فيه.